

للقطب الربانی والعملم الصمدانی سیدی الشیخ عبد الوهاب الشعر انی نفعنا الله تعالی بهما تعالی بهما آمین میما آمین میما آمین میما میما آمین میما میما آمین میما آمین میما آمین میما المیما میما المیما ال

Mikhrisar Tatox rat all.

## ﴿ وبهامشه كتابان ﴾

الأول « قرةالعيون ومفرحالقلب المحزون » للامام أ بى الليث السمر قندى والثانى «روح السنة وروح النفوس المطمئنة » لسيدى أحمد بن ادريس رضى الله عنهما أجمعين

جَارُكِتَ الْكِدُالِ الْكِدُالِ الْمِيْدَالِ الْمِيْدَالِ الْمِيْدَالِ الْمِيْدِينَ وَمُرْتُ كُولُ وُ

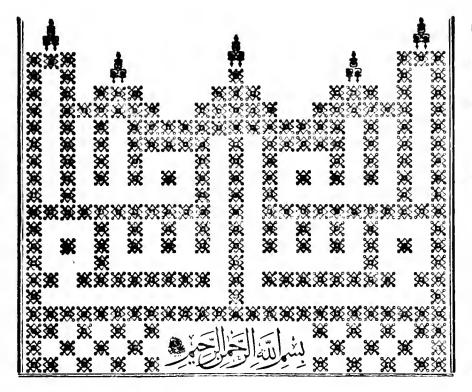

الحمد الله العن الولى الولى الولى الذي خلق وأحيا . و حكم على خلقه بالموت والفناء . والبعث إلى دار الجزاء . والفصل إلى دار القضاء . لتجزى كل نفس بما تسعى . أحمده حمد من صبر على مر القضا . وأشكره شكر من رضى بقضاء ربه فيكان له منه الرضا . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده ورسوله الذي ربه صائر وراجع . و محاسب على كل عمل هو فيه محادع . وأشهد أن سيد ناومو لا نامجدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه في كتابه المكنون . إنك ميت و إنهم ميتون . اللهم فصل وسلم عليه و على سائر الأنبياء و المرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين كلا ذكرك الذاكرون وكلا غفل عن ذكرك و ذكرهم الغافلون ( وبعد ) والمنا المختصر تفيه كتاب التذكرة للامام أبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر الأنصارى الحزرجي الأندلي القرطبي رضى الله تعالى عنه ، بمعنى أنى أحذف منه مالا يذكر بالموت و الحساب من غريب ألفاظ واعراب مماهو فة على أى شيء فيحصل الله في ولدنول ذلك الحشوع و الحزن لوقته و يذهب بالاعتبار ، فهذا كان معطو فة على أى شيء فيحصل الله طفرول ذلك الحشوع و الحزن لوقته و يذهب بالاعتبار ، فهذا كان سبب اختصارى لهذا الكتاب و المدن عن ذكر الوت وأهو اله كايدل على ذلك تسمية المنا بالتذكرة بأحو اللوتي وأمور الآخرة فرحم الله تعالى من اعتبر بما مهمه منه و تذكر أمور المحتاب بالتذكرة بأحو الللوتي وأمور الآخرة فرحم الله تعلى عون العبدمادام العبد في عون أخيه ، المحتاب فتقول وبالله التوفيق . العبد في عون أخيه ، والمحتاب فاتمون أخيه ، والمحتاب فتقول وبالله التوفيق .

﴿ باب ما جاء فى النهى عن تمنى المسلم الموت والدعاء به لمصيبة تنزل فى المال والجسد أو فى الأهل و الولد ﴾ روى مسلم عن أنس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وان كان لا بدمتمنيا فليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خير الى و تو فنى ما كانت الوفاة خير الى و روى عن أنس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن

(بسمالله الرحمن الرحيم) الحد لله رب العالمين والعاقبة للمتقبن ولا عدوان إلاعلى الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحمه أجمعين ﴿ الباب الأول في عقوبة تارك ااصلاة 🖈 قال الله عزوجل « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباموقوتا» وقال الله عز وجـــل « فلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا » وقال الله تعالى « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهمساهون » قال ابن عباس رضي الله عنهـما ويل واد في جهنم تستغيث جهنم من حره وهو مسكن من يؤخر الصلاة عن وقتها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المسلم والشرك إلا ترك الصلاة فاذا تركيا أى جحدها كان كافرا.وروى عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قال من تهاون بالصلاة

يزداد خيراوامامسيئا فلعله أن يستعتب »أى يتوب ويترك الذنوب ويطلب رضا الله عنه موته قال العلماء رضى الله عنه موقد جعل الله الموت من أعظم المصائب وقد سهاه الله تعالى مصيبة فى قوله تعالى «فأصابتكم مصيبة الموت» وذلك لا نه تبدل من حال الى حال وانتقال من دار وهو الصيبة العظمى والرزية الكبرى وأعظم منه الغفلة عنه والاعراض عن ذكره وقلة التفكير فيه وترك العمل وقد أجمعوا على أن الموت وحده عبرة لمن اعتبرو فكرة لمن تفكر وفى الحديث « لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا » وروى أن أعرابيا كان يسير على جلله خرالجل ميتافنزل الاعرابي عنه وحعل يدور به ويتفكر فيه ويقول له ما الك لا تفوم ما لك لا تنبعث هذه أعضاؤك كاملة وجو ارحك سالة ما شأنك ما الذى كان يحملك ما الذى كان يبعثك ما الذى عن الحركة شغلك ثم تركه و انصر ف عنه منفكرا في شأنه ومتعجا من أمره وأنشد:

جاءته من قبل الاله اشارة \* فهوى صريعا لليدين وللفم \* ورمى بمحكم درعه وبرمحه وامتد ملقى كالفنيك المعظم \* لايستجيب لصارخ إن يدعه \* أوقام لا يرجى لحطب معظم ذهبت بسالته ومر مرامه \* لما رأى خيل المنية ترتمى \* ياويسله من فارس ماباله ذهبت مروء ته ولم يتكلم \* هذى يداه وهده أعضاؤه \* مافيه من عضو غدا متثلم هيهات ما خيل الردى محتاجة \* للمشرفى ولا البنان القدم \* هى محكم أمر الاله وحكمه والله يقضى بالقضاء المحكم \* ياحسرة لوكان يقدر قدرها \* ومصية عظمت ولما تعظم خبر علمنا كلنا بمكانه \* وكأننا فى حالنا لم نعلم

وروى الحكيم الترمذى رحمه الله «أن آدم عليه السلام لمامات له ولدقال ياحوا ، قدمات ابنك قالت و ما الموت قال يصير الشخص لا يأكل ولا يشرب ولا يقوم ولا يقعد فرنت له حوا ، عليم السلام عند ذلك فقال عليك الرنة وعلى بناتك وأناو بني منها براء » وروى أن ملك الموت جاء الى ابراهيم الحليل عليه ما الصلاة والسلام ليقبض روح حدققال ابراهيم لملك الموت هل رأيت خليلا يقبض روح خليله فعرج ملك الموت الى ربه سبحانه و تعالى فقال قل له فهل رأيت خليلا يكره لقاء خليله فرجع اليه فقال فاقبض روحى الآن و كان أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه يقول مامن مؤمن الا الموت خير له فمن لم يصدقنى فليقر أقوله تعالى « وماعند الله خير رضى الله برار » و قال حسان بن الاسود انحاكان الموت خير الله و من لان فيه وصول الحبيب الى الحبيب و الله أعلى .

قال الله تعالى مخبر اعن قول يوسف عليه الصلاة والسلام لمانال الرسالة والملك « توفي مسلما وألحقنى بالصالحين » وقالت مريم عليها السلام «ياليتني مت قبل هذا » وروى الامام مالك رضى الله عنه عنه الدخل و يقول ياليتنى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله على قال « لا تقوم الساعة حتى عمر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتنى مكانه » وفي الحديث أن رسول الله على كان يقول في دعائه « اللهم الى أسألك فعل الحيرات وترك المنكرات وحب المساكين و اذا أردت بالناس فتنة فاقبضنى اليك غير مفتون » وروى مالك رحمه الله أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه كان يدعو اللهم قدضعفت قوتى وكرسنى و انتشرت و عيتى فاقبضنى اليك غير مضيع و لامقصر فما تجاوز ذلك حتى قبضه الله تعالى . وكان أبو عبد الله الغفارى اذار أى قوما يفرون من الطاعون يقول يا طاعون خذى اليك يكرر ذلك ثلاثا ويقول لمن عتبه على ذلك أما سمعت رسول الله على يقول «بادر و ابا لموت ستامرة السفهاء وكثرة الشرط و بيع الحكم و استحفافا (١) و قطيعة الرحم وقوما يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن و انكان أقلهم فقها » و الحد لله رسول العالمين.

(١) قوله واستخفافا وقطيعةالخ كذابالنسخ التي بأيدينا ولعلهاواستخفافابالدين أو بحوذلك اه.

عاقبه الله تعالى مخمس عشرة عقوبة سنة منيا في الدنيا وثلاثة عنــد الموت وثلاثة في القبر وثلاثة عند خروجه من القبر فأما السيتة التي تصيبه في الدنيا فالاولى ينزع الله البركة منعمره والثانية يمسح الله سيم الصالحين من وجهه والثالثة كل عمل لايأجرة اللهسيحانه وتعالى عليه والرابعة لايرفع الله عز وجلله دعاءالي الساءو الخامسة تمقته الخلائق في دار الدنيا والسادسة ليس له حظفى دعاء الصالحين وأما الثلاثة التي تصيبه عند الموت فالاولى أنه عوت ذليلاوالثانية أنه عوت جائما والثالثةأنه يموتعطشان ولوستي مياه بحارالدنياماروى من عطشه وأماالثلاثة التي تصيبه في قسره فالاولى يضيقالله عليه قــبره ويعصره حتى تختلف أضلاعه والثانية يوقد عليه في قبره نار يتقلب في جمرها ليلا ونهارا والثالثة يسلط الله عليه ثعبانا يسمى الشجاع الأقرع عيناه من نار وأظفاره من حديد طول كل ظفر

مسيرةيوم فيقول لهأنا الشجاع الاقرعوصوته مثل الرعد القاصف ويقول أمرني ربي أن أضر بك على تضييع ملاة الصبح من الصبح الى الظهر وأضربك على تضييع صلاة الظهر من الظهر الى العصر وأضربك على تضييع صلاةالعصر منءالعصر الى المغرب وأضربك على تضييع صلاة المغرب من المغرب الى العشاء وأضربك على تضييع صلاة العشاء من العشاء إلى الصبيح كلاضربه ضربة يغوس في الارض سبعين ذراعا فيدخل أظفاره تحت الارض وغرجه فلا يبرح تحت الضرب الى يوم القيامة فنعوذ بالله من عذاب القبر تصييه يوم القيامة فالأولى يسلط الله عليه من يسحبه الى نار جهتم على حر وجيه والثانية ينظرالله تعالى اليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهه والثالثة عاسيه الله عز وجل حسابا شديدا ماعليه من

مزيد سرمدا طويلا

وباب استحباب الإكثار من ذكر الموت وماجاء في الاستعداد له المحدود النسائي وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال وابن ماجه أن رجلا من من ذكر هاذم اللذات » يعنى الموت كاجاء في رواية مرفوعة وروى مالك وابن ماجه أن رجلا من الانصار قال يارسول الله أى المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال أى الؤمنين أكيس قال أكثرهم الموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الاكياس . وروى الترمذي أن رسول الله عليه قال «أكثروا من ذكر هاذم اللذات فانه يمحص القلوب ويزهد في الدنيا » وكان عمل الله تقول «كفي بالموت واعظا » وفي الحديث أنهم قالوا يارسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد قال «نعم من تذكر الموت في اليوم والليلة عشر من مرة » وكان عمر من الخطاب رضى الله تعالى عنه ينشد :

لاشى مما ترى تبقى بشاشته \* يبقى الآله ويفنى المال والولد \* لم تفن عن هرم يوماخزائنه والحلد حاوله عادفما خلدوا \* ولاسليمان اذبحرى الرياحله \* والجن والانس فيا بينها يردوا أين الملوك التى كانت لعزتها \* من كل أوب اليها وافد يرد حوض هنالك مورود بلاكذب \* لابد من ورده يوماكما وردوا

اعلموا أيهاالاخوان أنذكرالموت يورث استشعار الانزعاج وطلب الخروج من هذه الداراافانية والتوجه في كل لحظة الى الدار الباقية . وقالوالاينفك الانسان في هذه الدار عن حالتين ضيق وسعة و نعمة و نقمة فيحتاج الى ذكر الموت ليخفف عنه بعض ماهو فيه من صعوبة الشدة وغفلة النعمة . وقالوا في ذكر الموت قصر الامل وانتظار الاجل . وقالواليس للموت نفس معلوم ولام م ضمعلوم ولاز من معلوم و لهذا استعدله الا كياس وصاروا على أهبة . وبلغنا أن رجلا كان ينادى طول الليل على سور المدينة الرحيل الرحيل فلما توفى فقد أمير المدينة صوته فسأل عنه فقالوا له قدمات فأنشد يقول:

مازال يلهج بالرحيل وذكره \* حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه مستيقظا متشمرا \* ذا أهبة لم تلهه الآمال

وقدكان يزيدالرقاشي رحمالله يعاتب نفسه ويقول لها: ويحك يا نفس ماالذي يصلى عنك بعدالوت ماالذي يصوم عنك بعدالوت وهكذا ثم يقول أيهاالناس ألا تبكون و تنتجبون على أنفسكم بقية عمركم فن كان الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدوده و نسه وخوف الفزع الاكبر يزعجه كيف يلتذ عنام ثم يكي حتى يخرمغ شياعليه . وكان عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عنه يجمع الفقهاء ويتذاكرون الموت وأهواله يوم القيامة وسوء الحساب والمرور على الصرطويكي أحدهم حتى كأن بين يديه جنازة . وكان سفيان الثورى رضى الله تعالى عنه اذاذكر الموت لا ينتفع أحدبه أياما عديدة ولا يأكل ولا يشرب وكان الناسك عن شيء يقول لاأدرى . وكان على بن الفضيل بن عياض اذا ذكر الموت تكاد تنقطع مفاصله من الاضطراب وكان يوسف بن أسباط اذا شيع جنازة يكاد يموت فيرجعون به في النعش الى داره . وكان مجد اللفاف رضى الله تعالى عنه يقول من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة وقناعة النفس والنشاط في العبادة ، ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء : تسويف التوية والشره في الدنيا والتكاسل عن الطاعة \* فباله علم أيها الاخوان تفكر وافي الموت وسكر ته ومرارة كأسه وصوبته فانه مقر حلم وانتقالكم ومبك للعيون ومفر قلح ماعات وهاذم للذات وقاطع للاقتيات ، وتفكر وافي يوم مصر عكم وانتقالكم من بيوتكم وقصوركم و خروجكم من سعة الدور الى ضيق القبور و خيانة الساحب والرفيق و هجر من يوتكم وقصوركم و خروجكم من سعة الدور الى ضيق القبور و خيانة الساحب والرفيق وهجر من يوتكم وقصوركم و خروجكم من سعة الدور الى ضيق القبور و خيانة الساحب والرفيق وهجر و خروجكم من سعة الدور الى ضيق القبور و خيانة العاحب والرفيق و هجر و خرو و كما من من هو تفكر و المنابق القبور و خيانة العام من و المنه قالم من المنابق المنابق و تفلكم من و و خرو مكم من سعة الدور الى من على على التراب الحشن و الدرالياس من و تفكر و المنابق و تفلكم من و المنابق القبور و خيانة العام و خير و خير و خرو مكم من سعة النور الى ضور و خير و خيانة العام و من و في و خير و خ

يرجهون عنكم إلى أكلهموشربهم وضحكهم وشهواتهم كأنهم لم يعرفوكم \* وكان بعض الزهاد يقول ياجامع المال ويامجتهدا في البنيان ليس لك من مالك الا الأكفان والدهاب ولامن دورك الا الحراب فهل أنقذك ما جمعته من المال من شيء من الأهوال كلابل تركته لمن لا يحمدك وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك وأنشدوا في ذلك:

نصيبك مما تجمع الدهر كله \* رداآث تاوى فيهما وحنوط وقال آخر: انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها \* هلراح منها بغير القطن والكفن

وفى الحديث مرفوعا «الكيس من دان نفسه وعمل كما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانى » وكان الحسن البصرى رضى الله تعالى عنه يقول لا تكونو امن قوم أهلكتهم الأمانى حتى خرجو امن الدنيا ومالهم حسنة ويقول أحدهم إنى لأحسن الظن بربى وقد كذب فانه لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل على الطريقة المستقيمة كما أشار اليه قوله تعالى « وذلكم ظنكم اللهى فالنم بربكم أرداكم » الآية وكان بقية بن الوايد رضى الله تعالى عنه يكتب إلى اخوانه ويقول لهم: اياكم والغرور فتوملون البقاء وطول العمر وتعملون السيئات وتتمنون على الله الأماني ومن فعل مثل ذلك فكانه يضرب في حديد باردفاع الحواذلك أيها الاخوان وقوموا لله الواحد الديان فانه قريب الاحسان حتى تتورم منكم الأقدام والحد لله رب العالمين .

﴿ باب ماجاء في أمور تذكر الموت والآخرة وتزهد في الدنيا ﴾

روى مسلم، أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم زار قبرأمه فبكي وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لى واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لى فزوروا القبور فانها تذكر الموت. وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزور وهافانها تزهد في الدنياو تذكر الآخرة » وروى عن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أنه مرعلى مقبرة فلما أشرف عليهم قال: يا أهل القبور أخبر وناعنكم أو نحبركم أما خبر ما قبلنا فالمال قد انقسم والنساء قد تزوجن والمساكن قد سكنها قوم غيركم ثم قال ألاو الله لو أنهم استطاع و القالوا لم نر زادا خيرا من التقوى ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول:

يا عجبا للناس لوفكروا \* وحاسبوا أنفسهم وأبصروا \* وعبروا الدنيا إلى غبرها فأنما الدنيا لهم معبر \* لا فخر الا فخر أهل التقى \* غدا إذا ضمهم المحشر لتعلمن الناس أن التقى \* والبر كان خيرما يذخر \* عجبت للانسان فى فخره وهو غدا فى قبره يقبر \* ما بال من أوله نطفة \* وجيفة آخره يفخر أصبح لا يملك تقديم ما \* يرجو ولا تأخير ما يحذر وأصبح الأمم إلى غيره \* فى كل ما يقضى وما يقدر

(واعلموا) يأ بهاالاخوان أن القلب القاسى يلين ان شاء الله تعالى بأمور \*منهازيارة القبوروحضور مجالس الوعظ من العلماء والصالحين وسماع أخبار من مضى من العباد والزهاد \* ومنهاذكر الموت اللهى هوهاذم اللذات أى قاطعها ومفرق الجماعات بعد رغد عيشها وميتم البنين والبنات بعد عزهم بوالديهم (وقد بلغنا) أن امر أة دخلت على عائشة رضى الله تعالى عنها فقالت: يا أماه مادواء القلب القاسى فقالت لها : دواؤه أن تكثرى من ذكر الموت فقعلت ذلك فرق قلبها فشكرت فضل عائشة على ذلك ومن فوائد ذكر الموت أيضار دع الانسان عن ارتكاب المعاصى وترك الفرح بالدنيا وتهوين المصائب فيها. وتأمل يا أخى أن من ثبت عليه ما يوجب القود ثم سحب إلى القتل لا يصير له داعية إلى فعل شيء من

ويأمر الله عزوجل به إلى الناروبئس القرار وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلاة ميزانك ومنتهى كيلك فاذا وفيت نجيت وإذا نقصت عذبت وقال رسول الله مِرْالِقَةِ : من صلى الصبح في جماعة أربعين يوما لم تفته ركعة واحدة كتبالله له براءة من النارو براءة من النفاق. وقال رسول الله على الله على الله الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس بني الله له قصرا فی جنــة الفردوسالأعلى وقيل سبمين قصرا لكل قصر سبمون بابا من ذهب وفضة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الصلاة كنهر جار على باب أحدكم يفتسلمنه کل یوم ځمس مرات وهليبق عليه درن قالوا لا قال فكذلك الصلاة تغسل الذنوب. وقال الني صلى الله عليه وسلم: من واظب على الصلوات الخس بوضوتها ومواقيتها وركوعها وسلجودها ويعترف

أنها حق الله سبحانه وتعالى حرمالله عزوجل جسده على النار . وقال صلى الله عليه وسلممن حافظ على الصلاة كانت له تجارة يومالقيامة ونورا وبرهانا ومنلم محافظ على الصلاة لم تكن له تجارة يوم القيامة ولا نور اولا برهانا ولاأمانا وقال النبي صلى الله عليمه وسلم لايمسح أحدكموجهه من التراب إذا سجد في الصلاة فات الملائكة تصلي عليه مادام أثرالسجود فی وجههوجهته وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كانت روح النىمىلىالله عليه وسلم في صدره وهو يقول أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم فما برح يوصى بها حتى انقطع كلامه صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا ترك الرجل فريضة واحدة متعمدا كتب اسمه على باب النار فلان لابدلهمن دخوله النار وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم قولوا اللهملاتدع فناشقنا ولا محروما

المعاصى ولانظرائسيء منزينة الدنيا وشهواتها وتهون عليه كل مصيبة بخلاف من كان طويل الأمل فهافانه يكون بالضدمن ذلك \* ومنهاأى من الأمور المذهبة لقساوة القلب مشاهدة المحتضرين فان النظر إلى سكراتهمو نزعاتهم ومعالجتهم في طلوع الروح وشدة كربهم أعظم عبرة فان الانسان عن قريب يقعله مثل ذلكومن لم يتعظ بالموتى فلاتنفعهموعظة . وقدروىأن الحسن البصرى رضى الله تعالى عنه دخل على مريض يعوده فوجده يعالج سكرات الموت فنظر إلى كربه وشدة مانزل به ثمرجع إلى أهله متغير اللون فقدمو االيه طعاما فقالوا له ألا تأكل من هذا الطعام فقال لهم كلوا أنتم طعامكم فانى رأيت ماشغلني عن مثلذلك ( وبلغنا ) أنهرأى شخصا يأكل رغيفا بين القبور فقال له أماكانُ في مشاهدتك لهذه القبورعبرة تمنعكمن شهوة الأكل (قال) العلماء رضي الله تعالى عنهم: وينبغي لمن يزور القبورأن يكونجوعان فانالشبع بحجبالعبدعن الاعتباربالموتىوأن يكونغير عازمطي فعلشيءمن المعاصي فان العازم في حضرة الشياطين فلا يصحمنه اعتبار وأن يكون زاهدا في الدنيا فان الراغب فيهامن لازمه قساوة القلب ولذلك عدم غالب الناس الاتعاظ برؤية القبور وربمازار أحدهم أولياء القرافتين مثلا ولم محصل عنده بكاءولار قةلأن غالب الناس صاروا يجعلون ذلك وسيلة إلى الاجتماع ببعضهم بعضا كالمواضع التي يتنزهون فيها من الأنهار والبسانين . فزر يا أخي القبوروأنت متفكر فها اليه مصيرك كما كان عليه السلف الصالح ، مسلم عليهم وأنت حاضر القلب خاشع بقولك السلام عليكدار قوم مؤمنين واناان شاء الله بكم لاحقون قاصدا بالمشيئة سرعة اللحوق بهم لأن الموت محقق لا يدخُّله مشيئة عادة • واياك والمشى على قبور السلمين بنعل أو بهيمة لاسيا ان بالتأو راثت فان ثواب زيارتك كلهاقد لايساوى بول دابتك على مسلم واحد \* فاذاوقف الزائر على قبريزوره فليعتبر به كيف صار تحت التراب والقطع عن الأهلوالأحبابوعدمردالجوابوصاريتمنيأنه يرجع الىالدنيا فيعمل صالحافلا يجابوانكان قبرسلطان أوأمير فينظر إلى حصول ذلك الذل بعدااءز بعدأن قادالجيوش والعساكر وتأنس بالأصحاب والعشائروجمع الأمو الوالدخائرثم أتاه الموت بغتة على غيرميعاد فلم يتركه يتهيأ للزاد . وان كانت المقبرة ممادفن فها اخو تهوأصحابه. فليتأمل الي ما كانو افيه من بلوغ الآمال وجمع الأموال. وبناء الدوروغرس البساتين وصحة الأجسام ولذيذا الطعام وينظركيف انقطعت آمالهم ولم تفن عنهم دورهم وأمو الهموكيف عاالتراب محاسن وجوهيم وكيف تفرقت في الأرض أعضاؤهم وسائراً جزائهم وكيف ترمات من بعدهم نساؤهم وتيتمت أطفالهم وذلوابعدهم بعدما كانوافيه منالعز فيحياتهم وليحذرمن الاغترار بالصحة وطول الأمل فقدر أينا أصحابنا كلهمأتاهم الموت على غير ميمادولم يكن في أمل أحدمنهمأنه يموت تلك الأيام فعن قريب يقع لأحدنا ما وقع لهم ويندمأ حدنا حيث لا ينفعه الندم ( وكان ) الحسن البصرى رضى الله تعالى عنه يقول إذاوقف أحدكم على المقابر فليتأمل في حال أهلها وكيف سالت عيونهم على خدودهم وأكل الثرىألسنتهم بعد أن كانأحدهم يصول على الناس ببلاغته وفصاحته وكيف انتثرت أسنانه في التراب. قال بعض العارفين وإذا كان أحدمن الموتى مسرفاعلى نفسه وزاره أحدال ينصرف من قبره حتى يشفع فيه عندالله عزوجل ويجدأ مارات القبول كاز ارصلى الله عليه وسلم قبرأ مهوأبيه وسأل الله تعالى أن يحييهما حتى يؤمنا به ففعل ذلك لكونهما ماتا في أيام الفترة فكان في ذلك كالهماوكأنهما أدركا ز منرسالته مِرْكِيْدٍ وآمنا به وكذلك ذكر سلمة بن سعيد الجعني رضى الله تعالى عنه أن الله تعالى أحيا للنبي يَتَرَاقِيُّهِ عمهأباطالب وآمن بهوكراماته مِراقِيَّةٍ ومعجزاته أكثرمن ذلك . وقدصنف شيخنا الحافظ جلال الدين السيوطى في ذلك عدة مؤلفات وذكر اثني عشر حافظا قال كل منهم بذلك وهو اعتقادنا الذي نلق الله تعالى بهان شاء الله تعالى . والحمد لله رب العالمين .

## ﴿ باب المؤمن يموت بعرق الجبين ﴾

روى ابن ماجه وغيره عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «المؤمن يموت بعرق الجبين» وقال الترمذى انه حديث حسن . وروى الحكيم الترمذى في نوادر الأصول عن سلمان الفارسى رضى الله تعناه عنه قال سمعت رسول الله عملي يقول «ارقبوا الميت عندموته ثلاثا ان رشحت جبينه وذرفت عيناه وانتشر منخراه فهى رحمة من الله تعالى قد نزلت به وان غط غطيط البقر المخنوق و خدلو نه وأز بدشد قاه فهو عذاب من الله تعالى قد حل به وكان عبيد الله يقول: ان المؤمن ربحا بقيت عليه خطايا من خطاياه فيجازى بها عند الموت في عرق الدلك جبينه . وقال غيره انما يعرق جبينه حياء من الله عزوجل حين يغفر له ويسامحه في خجل عند ذلك في عرق ، وما من ولى ولا صديق و لا بر إلا وهو يستحى من ربه عزوجل اذا قدم عليه و رأى عرق جبين المؤمن من بقية تبقى عليه من الله نوب فيجازى بها عند الموت أى يشد دو يعص بها عنه ذنو به يفارق الدنيا على الشدة و يطلب الحروج منها الى حضرة ربه عزوجل . قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى وقد تظهر العلامات الثلاث التى قد ذكر ناها وقد تظهر عليه واحدة أو اثنتان وقد شاهد ناعرق الجبين وحده وذلك محسب تفاوت الأعمال . والله سبحانه و تعالى أعلم وحده وذلك محسب تفاوت الأعمال . والله سبحانه و تعالى أعلم

🤏 بابماجاء أنالموت سكرات وفي تسليم الأعضاء بعضها على بعض وفيما يصيرالإنساناليه 🧩 روى البخارى وغير ه عن عائشة رضى الله تعالى عنها «أن رسول الله عَرْكِيُّ كان بَين يديه ركوة أو علبة فها ماءفجعل يدخل يدهالمباركة فيهاو يمسح بهاوجهه ويقوللاإلهالاالله اناللموت لسكرات ثم نصب علية يده وجعل يقول فى الرفيق الأعلى حتى قبض عَرَاقِيَّةٍ ومالت يده وكانت عائشة رضى الله تعالى عنها تقول ما أغبط أحدامهون مو ته بعدالذي رأيت من شدة موت رسول الله والله عليه ما أخر جه الترمذي وفي البخاري عنها قالتمات رسول الله عليته وانهلبين حاقنتي وذاقنتي فلاأ كره شدة الموت لأحدبعد رسول الله عليته والحاقنة المطمئن بين الترقوة والحلق والذاقنة نقرة الذقن وقيل غير ذلك . وروى ابن أى شيبة في مسنده عن جاير رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال «تحدثو اعن بني إسر ائيل و لاحر جفا نه كانت فيهمأعاجيب ثمأنشأ رسولالله صلىاللهعليه وسلم يحدثنا قالخرجتطائفةمهم يعنىبني إسرائيل فأتوا مقبرةمنمقا برهم فقالوا لوصليناركعتين وسألنا اللهءزوجل أن يخرج لنابعض الأموات فيخبرنا عن الموتقال ففعلوا فبيناهم كذلك إذ طلع رأس رجل من قبرأسو داللون حاسرا بين عينيه أثر السجود فقال ياهؤلاء ما أردتم؟ لقدمت من مائة سنة و ماسكنت عنى حرارة الموت الى الآن فادعو الله أن يردني كما كنت» وفيالحديثمرفوعا « انالعبدليعالج كربالموتوسكراته وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض يقول عليك السلام تفارقني وأفارقك الى يوم القيامة » وروى أن الله تعالى قال لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ياخليليكيف وجدتالموت قالكسفو دهجمي جعل فيصوف رطيب مبلول ثمرجذب قال أما إناقدهو ناهعليك وروى أنموسي عليهالصلاة والسلام لماصارت روحه الىاللهءزوجل قالىله ربه ياموسي كيفوجدت الموت قال وجدت نفسي كالعصفور الحي يقلي على المقلاة لاءوت فيستريح ولاينحو فيطير وفيرواية قالوجدت نفسي كشاة تسلخ بيدالقصاب . وفي الحديث « ان الموتأشدمن ضرب السيوفونشر المناشير وقرضالمقاريض» وفيرواية للحافظ أنى نعيم مرفوعا عن النبي عَرَّكُم أنه قال « والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشدمن ألف ضربة بالسيف » وكان عيسي عليه الصلاة والسلام يقول للحواريين ادعو االله تعالى أن يهون عليكم سكر ات الموت. وفي حديث أني حميد الطويل مرفوعا «إن

ثم قال أتدر ون من الشقي المحروم قالو الايارسول الله قال الشقي المحروم تارك الصلاةلأنهلاحظ له في الاسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة على صحته لايقبلالله توحيده ولا أمانته ولا صدقته ولا صامه ولاشهادته وقد تىرأ اللهمنه والملائكة والمرسلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاةعلى صحته لاينظر الله اليه ولا نزكيه وله عذابأليم الاأن يتوب ويرجع الى اللهسبحانه وتعالى فيتوبالله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من أمتى يسخط الله عليهم يوم القيامة ويأمر الله مهم الى النار ووجوههم عظام بلالحم فقيل يارسول اللهمن هم فقال شيخ زان وإمام ضال ومدمن خمروعاق لوالديه والماشي بالنميمة وشاهد الزور ومانعالزكاة وآكل الربا والظالم وتارك الصلاة الاأن تارك الصلاة يضاعف له العذاب يحشر يوم القيامة وقد غلت يداه الى عنقه والملائكة يضربون وجهه ودبره

وجنبه وتقول له الجنة لست مني ولا أنامنك وتقول لهالنار أنامنك وأنت مني ومن أهلي ادن مني فو الله لأعذبنك عذاباشديدا فعندذلك تفتح له نار جهنم فيدخل في بامها كالسهم السرع فهوى على أم رأسه فيها الىفرعون وهامان وقارون فی الدرك الأسفل من النار (وقال)ملى الله عليه وسلم لانحهل الزكاة لتارك الصلاة ولا تساكنوه ولآتجالسوه فان اللعنة تنزل عليه من السماء (وقال) النبي صلى الله عليه وسلمرأيت رجلا من أمتى جاءه الموت وكان بار ابوالديه فرد عنه بروالديه سكرات الموتورأيت رجلامن أمتى قد سلط عليه عذاب القير فجاءه الوضوءفأ نقذءورأيب رجلا من أمتى قيد احتوشته الزبانية فحاءته الملائكة بذكر الله سبحانه وتعالى الذي كان يذكر. ويسبيح به في الدنيا فخاصته منهم ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب فحاءته صلاته

فخلصته ورأيترجلا من أمق يلهث عطشا

اللائكة تكتنف المبدو تحبسه ولولاذلك المكان يعدو في الصحارى والبرارى من شدة سكر ات الموت و و و ت تك الحديث «ان ملك الموت عليه السلام اذا تولى الله تعالى قبض روحه بعدم و تجميع الحلائق يقول و عز تك و جلالك لو علمت من سكرة الموت ما أعلم الآن ما قبضت نفس مؤمن » و في الحديث أن رسول الله على الله عن الموف سئل عن الوت هدته فقال ان أهون الموت عمر و بن العاص الوفاة قال له ابنه يا أبناء انك كنت تقول ياليتنى كنت ألق رجلاعا قلال بيا عند نزول الموت حتى يصف لى ما يجد و أنت يا أبت ذلك الرجل فصف لى الموت فقال و الله يا بنى كأن جسمى في جب من نار و كأنى أتنفس من خرم إبرة و كأن روحى غصن شوك يجذب من قدمى الى دما غي ثم أنشد يقول:

ليتني كنت قبل ماقد بدالي \* في قلال الجبال أرعى الوعولا

وفى الحديث مرفوعا « لوأن ألم شعرة واحدة من الميتوضع على أهل السموات والأرض لما تواجميعا » وأنشد بعضهم يقول: أذكر الموت ولأأرهبه \* ان قلبي لفليظ كالحجر

أطلب الدنيا كأنى خالد \* وورائى الموت يقفو للأثر \* وكنى بالموت فاعلم واعظا لمن الموت عليه قدقدر \* والنايا حوله ترصده \* ليس ينجى المرءمنهن الفر

وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه يقول بلغى والله على الملك الموت ينظر في وجه كل آدى كل يوم ثلمًا به نظرة وستاوستين نظرة . وبلغى أيضا أن ملك الموت ينظر في كل بيت عت أديم السهاء سبعا ته مرة . وبلغى أن ملك الموت ينظر في كل بيت عت أديم السهاء سبعا ته مرة . وبلغى أن ملك الموت كله الموت يعنى المديمة بين المحلك الموت يكون قاع الموت أعوا ناوالله أعلم بهم ليس منهم ملك وجبالها وهي بين يديه كالميضة بين رجلى أحدكم . وبلغى أن لملك الموت أعوا ناوالله أعلم بهم ليس منهم ملك الملائكة أشد من فزع أحدكم من السبع الضارى . وبلغى أن حملة المرش اذا قرب ملك الموت منهم بذو بون حتى يصير أحده مثل الشعيرة من الفرع من مفصل الى مفصل الاوهو عليه أشد من ألف ضربة بالسيف و قلعنة وظفر ووشعره و لا تصل الروح من مفصل الى مفصل الاوهو عليه أشد من ألف ضربة بالسيف و قلعنة بالسنان وبلغنى أن المك الموت اذا قبض روح المؤمن جملها في حريرة بلغت الروح الحقوم تولى قبضها ملك الموت . وبلغنى أن ملك الموت اذا قبض المؤمن جملها في حريرة من المناه وملك أذفر و اذا قبض روح المك الموت و توليكم اخوانه وعوي سده الحطاب ولا يقدر على ومن قائل يقول ان فلا ناقد ل سائرة و المن المناه و المن حير انه ولا يكلم اخوانه وعويسده الحطاب ولا يقدر على ومن قائل يقول ان فلا ناقد ل سائرة و من مناه و سده الحطاب ولا يقدر على ومن قائل وقد دخلت بنت على أبها وهو محتضر فأنشدت تقول :

حبيى أىمن لليتامى تركتهم \* كافراخزغب فى بعيدمن الوكر

وكذلك مثل نفسك يا أخى وقد أخذت من فراشك الى لوح مغتسلك وجردوك من أثو ابك وقدموا الله كفنك ثم غسلوك وألبسوك الأكفان و بكى عليك الأهل والجير ان وفقدت الأصحاب و الاخو ان وقال الغاسل أين زوجة فلان تودعه وتحلله الآن و دخلت في خبركان عند فلان . وأنشدوا :

ألاأيها المغرور مالك تلعب \* تؤمل آمالا وموتك أقرب \* وتعلم أن الحرض بحرمبعد سفينته الدنيا فإياك تعطب \* وتعلم أن الموت يأتيك مسرعا \* تدوق شر اباطعمه ليس يغذب كأنك توصى واليتاى تراهم \* وأمهم الشكلى تنوح وتندب \* تعض يديها ثم تلطم وجهها

تراهار جال بعدما في تحجب به وجاءوك بالاكفان تحوك يقصدوا به يصبواعليك الماء والعين تسكب قال العلماء رضى الله تعالى عنهم وانما شددالله على الأنبياء صاوات الله وسلامه عليهم والأولياء طلوع روحهم زيادة في رفعة در جاتهم وانما شدد على غير هم من المسلمين كفارة لهم أو عقوبة على دنوبهم كا سبق بعمل الله عزوجل والافالحق سبحانه وتعالى كان قادرا أن يعطيهم تلك الدرجات من غير ابتلاء والله أعلم به فقد علمتم أيها الاخوان أن الموت هو الخطب الأفظع والأمم الأشنع والكناس التي طعمها أمروأ بشع وأنه الحادث الهاذم للذات والأقطع للراحات و الأجلب للكربهات والفرق للأعصاب والأعضاء. وقد حكى عن الرشيدر حمه الله تعالى أنه لما اشتدمر ضه أحضر طبيبا طوسيا واضحافار سيا فأمر أن يعرض عليه بوله مع أبو الكثيرة لمرضى وأصحاء في مل يستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد فقال قولوا لصاحب هذا البول بوصى فانه قد انحلت قواه و تداعت بنيته في شي الرشيد من نفسه وأنشد يقول :

ان الطبيب له علم يدل به \* ما دام في أجل الانسان تأخير حتى إذا ما انقضت أيام مهلته \* حار الطبيب وخانته العقاقير

ثم دعاباً كفان فتخيرله منها كفناو أمر أن يحفروا له قبرا أمام فراشه وقال «ما أغنى عنى ماليه هاك عنى سلطانيه » فمات من ليلته \* فرحم أنه تعالى من اعتبر بمن قدمات على غفلة فك أنه بنفسه وقدجاء الموت كذلك ثم أدخلوه حفرة مظلمة كثيرة الهوام والديدان و تمكن منك الاعدام واختلطت بالرغام وصرت ترابا تطؤه النعال والأقدام وربما عملوامنك اناء خار وبنى بك أحد جدار دار أوطلو ابك ماء تجسا أومو قودا بالنار فقد بلغنا عن على بن أى طالب رضى الله عنه أنه أنى باناء ليشرب منه فأخذه بيده ونظر فيه وقال كم فيك من طرف كحيل وخد أسيل (وحكى) أن رجلين تنازعا في أرض و تخاصا عليها فأنطق الله تعالى لبنة من حائط تلك الأرض وقالت ياهذان انى كنت ما كامن الموكم لكت الدنيا ألف عام وبنيت ألف مدينة و تزوجت ألف بكر ثم مت وصرت ترابا فيقيت كذاو كذا ألف سنة ثم أخذنى وجل فضر بني لبنة فاخورى فمعل منى اناء فاستعملوني حق تكسرت ثم بقيت ترابا ألف سنة ثم أخذنى رجل فضر بني لبنة فاخون في هذه الحائط ففيم تنازع كما وفيم تخاصم كما والحكايات في ذلك كثيرة فاعلموا ذلك أيها الاخوان والحد لله وب العالمين .

﴿ باب الموت كفارة لكل مسلم ﴾

رؤى أبو نعيم بسند حسن صحيح عن أنس رضى الله تعالى عنه قال الله صلى الله صلى الله على والموسلم « الموت كفارة لكل مسلم لما يلقاه في مرضه وفي قبره من الألم بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم « مامن مسلم يصيبه أذى من مرض فماسواه إلاحط الله بها سيئاته كا تحط الشجرة اليابسة ورقها » وروى مالك في الوطأمر فوعا « من يردالله به خير ايصب منه » سيئاته كا تحط الشجرة اليابسة ورقها » وروى مالك في الوطأمر فوعا « من يردالله بخيراي و في الحديث أيضا « يقول الله عزو جلوع زنى و جلالي لا أخرج عبد امن الدنيا وأريد أن أرحمه حق أوفيه منه مناقيل الذرقان بق غليه شيء شددت عليه الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه » قال العلماء وهذا علاف المسلم الذي لا يحبه الله عزوج له بقرينة حديث « يقول الله عز وجل وعزتى و جلالي لا أخرج عبد المن الدنيا أريد أن أعذبه حتى أوفيه بكل حدة عملها صحة في جسده وسعة في رزقه ورغدا في عيشه وأمنا في سر به حتى أبلغ منه مثاقيل الذرفان بقي شيء هو نت عليه الموت حتى يقبض إلى وليس له حسنة و احدة في سر به حتى أبلغ منه مثاقيل الذرفان بقي شيء هو نت عليه الموت حتى يقبض إلى وليس له حسنة و احدة يق بها النار » وفي مثل هذا المغيم اخرجه أبوداود بسند صحيح مرفوعا «موت الفجأة أخذة أسف » و في رواية للترمذى « موت الفخأة راحة المؤ من وأخذة أسف الدكافر » وروى عن ابن عباس رضى الله عنها أن رواية للترمذى « موت الفخأة راحة المؤ من وأخذة أسف الدكافر» وروى عن ابن عباس رضى الله عنها أن

كلا جاء الى حوض لم يصلهمن الزحام فجاءه صيامه فسقاء ورأيت رجلا من أمتى قائمـا والنبيونجلوس حلقا حلقاكلا جاءالي حلقة طردوه فجاءه اغتساله من الجنابة لأجل الصلاة فأجلسه الى جانبي ورأيت رجلامن أمتي وقدامه ظلمةوعن عينه ظلمة وعن شهاله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فجاءه حجه وعمرته فاستخرجه من الظلمة وأدخله في النورورأ يترجلامن أمتى يكلم الناس الؤمنين ولايكامونه فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشىر المؤمنين كلموهفانه كان واصلافكلموه وصافحوه وسلموا عليه ورأيت رجلامن أمتى يلقي النار وحرها وشررهابيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت سترا على وجهه وظلا على رأسه وحجابامن النار وقال مِثْلِقَةِ ان في النار واديا يقال له لملم فيهحيات كلحية نحو رقبة الجمل طولها مسيرة شهر تلسع تارك الصلاة في ذلك الوادى فيغلى سمها

فی جسده سبعین سنة ئم يتهرى لحمه وينقع لعظمه يعذبون تارك الصلاة فىذلك الوادى وان فىجهنم واديايسمى جب الحزن فيه عقارب كل عقرب قدر البغل الأسودلهاسبعون شوكة فى كلشوكة ذؤابةمن سم تضرب تارك الصلاة ضربة وتفرغ سمها في جسده فيجد حرارة صمها ألف سنة ثم يتهرى لحمه على عظمه ويسيل من فرجه الصديد وتلعنه أهل النار نعو ذبالله من النار فلازم التوبة أيهما العبد الضعيف ما دام باب التوبة مفتوحاً . واعلم ان الرضا ليلوح وأنشد بعضهم فىالمعنى هذه الأسات:

قم فى ظلام الليل واقصد مهيمنا

راك إليه في الدجا تتوسل

وقل يا عظيم العفو لا تقطع الرجا

فأنت المني يا غايتي والؤمل

فيارب فاقبل توبتى متفضل

فما زلت تعفوعن كثير وعمل

داود عليه الصلاة والسلاممات فجأة يومااسبت وكان عمرين الخطابرضيالله عنه يقول: إذا بق على المؤمن من ذنوبه شيء لميبلغه بعمله شددالله عليه سكرات الموت وشدائده حتى يبلغ بذلك درجته من الجنة وأما الكافر إذاعمل معروفافي الدنيافيهون عليه الموت ليستكمل ثواب معروفه في الدنيائم يصير إلى النار . وروىأبو نعيم مرفوعا « نفس الؤمن تخرج ريحا وان نفس الـكافر تسيل كما يسيل نفس الحمار وانالؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد بهاعليه عندالوت ليكفر بهاعنه وان الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت » والله تعالى أعلم .

﴿ بَابِ لَا يُمُوتُن أَحْدَالًا وَهُو يَحْسَنَ الظِّن بِاللَّهُ عَزِ وَجِلَ ﴾ روىمسلمعن جابرقال معمترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبلوفاته بثلاثة « لا يمو تنأ حدالاوهو يحسن الظن بالله تمالي »وأخرجه البخاري أيضاوز ادفي رواية لاين أبي الدنيا « فان قوماقد أرداهم سوء ظهم بالله فقال لهم الله تعالى و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين » وروى ابن ماجه أن رسولاالله صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهوفى الموت فقال كيف مجدك فقال أرجوالله بارسول اللهوأ خاف ذنوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب مؤ من في مثل هذا الوطن إلاأعطاه الله مارجو وآمنه مما نخاف . وروى الحكم الترمذي أن رسول الله عَالِمَةُ قال ﴿ يقول رَبِكُمُ عز وجللاأجمع على عبدى خوفين ولا أجمعله أمنين فمن خافنى فى الدنيا أمنته فى الآخرة ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة »وروىمر فوعافها يذكر في مناجاة موسى عليه الصلاة والسلام. ان الله تعالى قال « لا يلقاني عبد من عبيدي الا حاسبته على أعماله و ناقشته فيها إلاما كان من الور عين فاني أستحييهم وأجلمهم وأكرمهم وأدخلهمالجنة بغيرحساب فمن استحيامن الله تعالىفي هذه الدنيا ممايصنع استحياالله تعالى منه يوم القيامة في حسابه ولم بجمع عليه حياء ين كمالا يجمع عليه خوفين » قال العلماء رضي الله عنهم وصورة حسن الظن بالله تعالىأن يظن بهأنه تعالى يرحمه ويتجاوزعنه ويغفرله جميع ذنو بهوأن ذلك على الله يسير وأنما استحبوا ذلكعند وجودأمارات الموت وانكانحسن الظن مطلوبافي كلوقت لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يمو تنأحدكم الاوهو يحسن الظن بربه عز وجل » فكان ذلك آكدمن غيره ليموت على ذلك فيجني عُرته يوم القيامة وقد محصل للعبدحسن الظن يربه وهوسالم من المرض ثم يقع في سوء الظن بالله تعالى في مرضه و عوت على ذلك فيجني ثمرته من عدمر حمة الله تعالى له وعدم التجاوز عنه وعدم المغفرة لذنوبه نسأل الله تعالى العافية لنا ولجميع المسلمين آمين فينبغى لكلمن حضرمريضا أشرف على الموتأنيذكره بحسن الظن بالله تعالى ليموت على ذلك ويدخل به في حضرة قوله تعالى « أناعندظن عبدی ی » وفیروایة أناعندظن عبدی بی فلیظن بی خیرا وفیروایة فلیظن بی ماشاء یعنی علی وجه التهديد للعبد. وفيرواية لا يموتن أحدكم الاوهو يحسن الظن بربه عزوج لفان حسن الظن بالله تعالى من الجنة . وفيروايةمنمات منكم وهو يحسنالظن بالله تعالى دخل الجنة مدللا وكان عبد الله بن مسعود رضىالله عنه يقول والله الندىلا إله غيرهلا يحسن أحد الظن بالله تعالى الاأعطاه الله تعالى ظنه وذلكأن الخيربيده وكانان عباس رضي الله عنهما يقول إذا رأيتم الرجل قدحضره الموت فبشروه ليلقى ربهوهو عسن الظن به وإذا كان صحيحا فخوفوه وكان الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول الخوف أفضل من الرجاء إذا كان العبد صحيحا فاذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف \* وكان المعتمر يقول لما حضر أبي الوفاة قال ياولدي حدثني بشيء من الرخص لعلى ألقى الله وأناأ حسن الظن به \* وكان ابراهيم التيمي رضي الله عنه يقول كانوا يستحبون أن يذكروا للعبد محاسن عمله إذا حضره الموت حتى يحسن ظنه بربه عز وجل ﴿ وَكَانْ ثَابِتَ البِّنَانَى رَضَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانْ بجوارنا

شاب به زهو فلماحضر ته الوفاة انكبت عليه أمه وهي تقول يا بني كنت أحذرك مصر عكهذا قال يأماه إن لى ربا كثير المعروف و إني لأرجو اليوم أن لا يعدمني بعض معروفه قال ثابت فرحمه الله بحسن ظنه به في حالته تلك \* وكان عمر بن ذر رضى الله عنه كثير الحوف من الله تعالى فلما حضر ته الوفاة كان كثير الرجاء في الله عزوجل فدخل عليه أبو حنيفة و ابن أبي داو ديوما فلما دعا عند الانصر اف قال يارب أتعذبنا وفي أجوافنا التوحيد لاأر الله تفعل مم قال اللهم اغفر لمن لم يزل على مثل حال السحرة في الساعات التي قد غفرت لهم فيها فانهم قالوا آمنا برب العالمين فقال أبو حنيفة رضى الله عنه القصص بعدك حرام فرحمة الله عليك . وروى أن يحي بن زكريا عليهما السلام كان إذا لتي عيسى بن مريم عليه السلام إذا لتي يحيى تبسم في وجهه فقال له عيسى تلقاني عابسا كأنك وكان عيسى بن مريم عليه السلام إذا لتى يحيى تبسم في وجهه فقال له عيسى تلقاني عابسا كأنك آس يعني من رحمة الله تعالى فقال له يحيى تلقاني عابسا كأنك أن أحبكما إلى أحسنكما ظناني ذكره الطبرى وكان زيد بن أسلم رضى الله عنه يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال انطلقوا به إلى النار فيقول يارب أين صلاتي وصيامي فيقول الله عزوج لا اليوم أفنطك من رحمة كاكنت تقنط عبادى من رحمة والحديثة رب العالمين .

﴿ باب تلقين الميت لااله الاالله ﴿

روىمسلم عن أى سعيد الحدرى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا موتاكم لااله الاالله فانهمامن عبد يختمله بهاعندموته إلاكانتزاده الى الجنة وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول احضرواموتا كموذكروهم لاالهالاالله فانهم برون مالاترون وفيرواية لأبى نعيم مرفوعا احضروا موتاكمولقنوهم لااله الااللهو بشروهم بالجنة فان الحكم من الرجال يتحير عندذلك الصرع وان الشيطان أقربها يكون الى ابن آدم عند ذلك الصرع والذي نفسي بيده لاتخرج نفس عبدمؤمن من الدنيا حتى يتألم لها كل عضومنه على حياله \* فاذاحضر أحدكم أيها الإخو أن أخاه وهو محتضر فليقل لااله الاالله ليكون ذلك وسيلة الى نطق ذلك المحتضر مها فيكون آخر كلامه لااله الاالله فيختمله بالسعادة ويدخل فى عموم قوله عَرْكِيُّ «منكان آخركلامه لاالهالاالله دخل الجنة » فقد علمتم أيها الإخوان أن قو لكم عندالمحتضر لاالهالاالله فيهتنبيهله علىمايدفع بهالشيطان فانه يتعرض للمحتضر ليفسدعليه عقيدته وإذا قالها المحتضرمرة فلاتعادعليه الاأن يتكلم غيرها وكان عبدالله بنالبارك رضى اللهعنه يقول لقنوا الميت لااله الاالله فإذاهو قالها فدعوه. قال العلماء وذلك لأنه نخاف عليه اذا ألحو اعليه مهاأن يتبرم ويعجز و يثملها الشيطان على لسانه فيكون ذلك سببا لسوء الخاتمة وقال الحسين بن عيسى لماحضرت ابن البارك الوفاة قال قللي لااله الاالله ولاتعدها على الاأن أتكام بعدها بكلام ثان وذلك لأن المقصو دمن التلقين أن عوت ان آدم وليس في قلبه الاالله عزوجل والمدار على القلب وعمل القلب هو الذي ينظر فيه فيكون به النحاة وأماحركةاللسان فأنماهي ترجمة عمافىالقلبوالافلافائدةفيه وكان بعضالسلف يكتني بذكرحديث التلقين عندالرجل العالم والله أعلم .

وباب من حضر الميت فلايلغوويتكام بخيروكيف الدعاء للميت اذا مات وتغميضه و المين مسلم عن أمسلمة قالت قال رسول الله على اذا حضرتم الريض أوالميت فقولوا خيرا فان الملائكة تؤمن على ما تقولون قالت فلما مات أبوسلمة أتيت النبي عَلَيْتُهُ فقات يارسول الله إن أباسلمة قدمات قال قولى اللهم اغفرلي وله وأعقبني منه عقبي حسنة قالت ففعلت ذلك فأعقبني الله من هو خير لي منه رسول الله عَلَيْتُهُ مَ قال « إن الروح اذا قبض تبعه البصر فضج على أبي سلمة وقد شق بصره فأنجمضه النبي عَلَيْتُهُ مَ قال « إن الروح اذا قبض تبعه البصر فضج

اذ كنت نجفونى وأنت ذخيرتى لمن أشتكى حالى ومن أتوسل

حقیق لمن أخطا وعاد لمامضی

المصى على أبوابه يتذلل ويبقى على على جسم ضعيف من البلى لعسل لعسل المسيد المسفول

قصــدت إ**له**ى رحمة وتفضلا

لمن تاب من زلاته يتقبل

﴿ الباب الثاني في عقوبة شارب الخرك روى عن النبي صلى اللهعليه وسلم أنه قال «لعن الله الحمرة وبائعها وشاربها ومشتريها » وروى عن رسولالله صلى اللهعليه وسلم أنه قال « بجيء شارب الحر يوم القيامة مسودا وجهه مزرقة عناه مندلعالسانه علىصدره يسيل بصاقه مثل الدم يعرف الناس نوم القيامية فلا تسلموا عليه ولا تعودوه اذا مرض ولاتصلوا عليه اذا مات فانه عند الله سبحانه وتعالى كعابد الوثن » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل

مسكر خمر وكل خمر حزام فمنشرب الحر فى الدنيا حرمالله عليه خمرالآخرة في الجنة » وقال صلى الله عليه وسلم « ثلاثة لايجدون ريح الجنة وان رعما يشم من مسيرة خمسائة عام مدمن خمروعاق والدبه وانز انى ان لم يتب » وقال مالی « غرب شارب الخرمن قبره أنتنمن الجيفة والكوزمعلق فيعنقه والقدح في يده ويملأ به جلده حيات وعقارب ويلبس نعلين من نار يغلى مهمادماغه ويكون قبرهحفرةمن حفر النار قريبا من فرعون وهامان » وروی عن عائشة رضى الله عنها عن النبي مِرْ اللهِ أنه قال « من أطعم شارب الخرلقمة سلط الله على جسده حيات وعقارب ومن قضى له حاجة فقد أعانه على هدم الاسالام ومن أقرمنه فقد أعانه على قتلمسلم ومن جالسه حشر مالله أعمى لاححة له ومن شرب الخرفلا تزوجوه وان مرض فلا

تعودوه أبدا فوالذى

ناس من أهله فقال لا تدعو اعلى أنفسكم الانحير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهتدين و اخلفه في عقبه في الغابرين و اغفر لناوله يارب العالمين و افسح له في قبره و نور له فيه » انتهى و من هنا استحب العلماء أن يحضر الميت الصالحون و أهل العلم ليذكروه بالتوبة والشهادتين و يدعوا له ولمن نخلفه فينتفه و ابذلك و الله سبحانه و تعالى أعلم .

## ﴿ باب منه وما يقال عند التغميض ﴾

روى ابن ماجه عن شداد بن أوس قال قال رسول الله على المال المناصريم موتاكم فأغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح وقولو اخير افان الملائكة تؤمن على ماقال أهل الميت وكانت أمسلة رضى الله عنها تقول اذا حضرتم عند المحتضر فقولوا السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكان بكر بن عبد الله الذن التابعي رضى الله عنه يقول اذا غمضتم الميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله على المرسوب وكان حاضر او الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقال بعضهم معمت أباميسرة الزاهدي يقول غمضت جعفر الملم وكان عابد الحالة الموت فلمامات رأيته في النام وقال لي أعظم ما كان على تغميضك لى قبل أن أموت والله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ بابِماجاء في أن الشيطان محضر الميت عندموته وما يُخاف من سوء الحاتمة نسأل الله العافية ﴾ روىأنالعبداذاكان فىالموتقعدعنده شيطانان واحدعن يمينه وآخرعن شماله فالذىعن يمينه علىصفة أبيه يقول يابني إنى كنت عليك شفيقا ولك مجباولكن مت على دين النصاري وهو خير الأديان والذي على شماله على صورة أمه يقول انه كان بطني لكوعاء وثدى لك سقاء وفخذى لكوطاء ولكن مت على دين اليهود وهوخير الأديان ذكره أبوالحسن الفاسي المالكي وذكرمعناه أبوحامدالغزالي فيكتاب كشف علوم الآخرة. قالوعنداستقر ارالنفس في التراقي والارتفاع تعرض عليه الفتن وذلك أن إبليس قد أقعد أعوانه الى هذاالانسان خاصة واستعملهم عليه ووكلهم به فيأتون المرءوهو في تلك الحالة الشديدة والهول الأفظع الذى تتزاز لفيه عقول العقلاء فيتمثلون له فى صورة من سلف من الأحياء الناصحين المحبين له فى دار الدنيا كالأبوالأموالأخوالأختوالحيم والصديق فيقولون لهأنت تموت يافلان ونحن سبقناك في هذاالشأن فمت يهود بافهو الدين المقبول عندالله فان انصرف عنهموأى جاءه قوم آخرون وقالوا لهمت نصرانيا فانهدين المسيحوبه نسخ الله تعالى دين موسى ويذكرون لهعقائدكل ملة فيزيغ الله تعالى من يريدزيغه وهوقوله تعالى «ربنالاتزغ قلوبنا بعدإذهديتنا» يعنى في الدنيا أى لاتزغ قلوبنا عندالموت بعد إذهديتنا قبل ذلك زماناطو يلافإذا أرادالله تعالى بعبده خيراوهداية وتثبيتا جاءتهالرحمة معجيريل عليهالسلام فيطردعنه الشياطين ويمسحالشحوب عنوجهه فهناك يتبسمالميت لامحالة للبشرى التىجاءته منالته عزوجل (وروى) أنجبر يلعليهاالسلام يقول يافلانأماتمر فنيأ ناجبريل وهؤلاءأعداؤك من الشياطين مت على الماة الحنيفية والشريعة الخليلية فلاشيء أحب للانسان منها ولا أفرح بذلك وهو قوله تعالى «الذين آمنو ا وكانوايتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وقوله تعالى «وهب لنامن لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» شريقبض عندالطعنة على ما يأتي (وقال) عبدالله من الإمام أحمد الحضر توفاة الإمام أحمد ويدى خرقة لأشدبهالحييه وكان يعرق ثم يفيق فيقول لابعدا لابعداحتي قال ذلك مرار افقلت له ياأ بتأيشيء يذلك أردت فقال الشيطان واقف بحذائي عاض طي أنامله يقول ياأحمد فتني وأناأقول لابعدا لابعداحتي أموت (ولما) حضرت الوفاة الإمام أي جعفر القرطي رضي الله عنه قالوا له قل لاالله فكان يقول لا فلماأفاق ذكروا ذلك له فقال أتانى شيطا مان عن يميني وعن شمالي يقول أحدهما مت يهو ديافا نه خير الأديان ويقول الآخرمت نصرانيافانه خيرالأديان فكنتأقول لهما لالا، تقولون هذا لى وقدكتبته بيدى في

نفسى بيده انهماشرب الخر الا من كفر فى التوراة والانجيل والزبور والفرقان بجميع ماأنزله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء ومن استحل الخرفانه برىءمنىوأنا برىء منه وان الله سبحانه وتعالى أقسم بعزته وجلاله أن من شرب الخر في الدنيا عطشه يوم القيامة عطشا شديدا ومحرق فؤاده ويخرج منه لسانه على صدره ومن تركه لأجلى سقيته نوم القيامة من خمر الجنة الوم القدس تحت عرشه» وروی عنه صلی الله عليه وسلم «ان العبداذا شرب شربة من الخر. اسود قلبه واذا شرب النية تبرأمنه ملك الموت واذاشرب ثالثة تبرأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا شرب رابعة تبرأ منه الحفظة واذا شرب خامسة تبرأ منه جبريل عليه السلام واذا شرب سادسة ترأ منه اسرافيل عليه السلام واذا شرب سابعة تبرأ منه ميكائيل عليه السلامواذاشرب ثامنة تبرأت منسه

كتاب الترمذى والنسائى عن النبى عَلَيْقَة « ان الشيطان يأتى أحد كم قبل مو ته فيقول له مت يهو ديامت نصر انيا » فكان الجواب لهما بقولى لا وليس الجواب لكم أنتم قال القرطبي و وقع مثل ذلك للصالحين كثير ا فيكون الجواب بقول أحدهم لالله يطان لا لمن يلقنه الشهادة وكان مجاهد رضى الله عنه يقول مامن مؤمن عوت الاو تعرض عليه أهل مجالسته الذين كان يجلس اليهم ان كانوا أهل لهمو فأهل لهو وان كانوا أهل ذكر وقال الربيع بن سبرة حضرت موت رجل بالشام فقيل له يا فلان قل لا اله الله فقال الشرب واسقنى وقيل لرجل آخر ببلاد الاهو از قل لا اله الا الله فجعل يقول ده ياز ده دو از ده تفسيره عشرة احدى عشرة ثنتا عشرة وكان هذا الرجل من أهل القلم والديوان فغلب عليه الحساب والميزان ( وحكى ) ان رجلاكان عليه خراج يعطيه يوم الاثنين و يوم الخيس فلما احتضر قالو اله يافلان قل لا اله الله فجعل يقول والخيس فلم يزل يقول ذلك حتى مات (وقيل ) لرجل آخر بالبصرة يافلان قل لا اله الله فجعل يقول يارب قائلة وما وقد سألت \* أين الطريق الى حمام منجاب يارب قائلة وما وقد سألت \* أين الطريق الى حمام منجاب

وكان ذلك الرجل استدلت منه أمرأة على الحمام فدلها على منزله فهام بها عشقا فلذلك قال هذا البيت عند موته لغلبة عشقها عليه \* وذكر الامام أبو محمد عبد الحق في كتاب العافية أن لهذا الكلام قصة طويلة ملخصها أن رجلاكان واقفا بازاء داره وكان بابه مزخر فايشبه باب الحمام فمرت به امرأة ذات حسن وجمال وهي تقول أين الطريق الي حمام منجاب فقال لها هذا حمام منجاب وأشار الى داره فدخلت الدار ودخل خلفها فلما رأت نفسها معه في داره وأنه نصب عليها أظهرت له الفرح والسرور في اجماعها معه في تلك الحلوة وقالت له يصلح أن يكون معناما يطيب به عيشنا و تقربه أعيننا فقال لها الساعة من ما تريد بن واطمأنت نفسه لها فخرج و تركها في الدار و لم يغلق الباب فلما أناها بماطلبت لم بحدها في الدار فخرج ها عماف حها وأكثر من ذكرها في الطريق والأزقة فبيما هو ينشدهذا البيت يوما واذا بحارية قد أجابته من طاقة ولعلها تلك المرأة وهي تقول:

هلا جعلت لها لما خلوت بها \* حرزاعلىالدار أو قفلا على الباب

الملكالديانفلامفرعنذلكولافوت.الالمنرغب في طاعة الله بالزادوالقوت واياكم أن تتعاطوا شيئامن العاصى فربما انعقد لسان أحدكم عن الشهادة عند الوت. والجمدلة رب العالمين.

﴿ باب منه وفيما جاء في سوء الحاتمة وأن الأعمال بالحواتيم ﴾

روى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال «ان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهلالجنة شميختمله عمله بعملأهلالناروان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارثم يختمله عمله بعملأهلالجنة» (وفي البخاريمر فوعا)«ان العبدليعمل بعملأهل النار وانهمن أهل الجنةو يعمل عمل أهل الجنة وانعمن أهل النار وانمالاعمال بالخواتم» قال العلماء رضى الله عنهم سوء الحاتمة لا يكون الالمن كان مصرا على المعاصي في الباطن وله اقدام على المكبائر مخادعة لله عزوجل أمامن كان على قدم الاستقامة فىالظاهر ولميصرعلى معصيةفي الباطن فماسمعنا ولاعامنا أنءثل هذا يختم لهبسوءأبدا وتتهالحمد علىذلك بخلاف من غلب عليه حب المعاصي والوقوع فهامن غير تو بة فريما نزل عليه الموت قبل التو بة فيصدمه الشيطان عندتلك الصدمة ويخطفه عندتلك الدهشة والعياذ بالله تعالى فيظهر شقاؤه للناس عندموته وقديكون العبد مستقما طول عمره ثم يغير ويبدل اذا قرب أجله ونخرج عن طريق الاستقامة فيكونذلك سببالسوء خاتمته وشؤم عاقبته كاوقع لإبليس فقد ورد أنه عبدالله مع الملائكة ثمانين ألف سنةوكذا بلعام بن باعوراء الذى أعطاه الله آياته فانسلخ منها بخلوده الى الأرض واتباعه هواه وكذلك برصيصاالعابد الذى روىأن الله تعالى قال فى حقه كمثل الشيطان اذقال للانسان اكفر وملخص قصته أنه كان اذا لمسمصابا بالجنون أوبالصرع برىء فحصل لابنة الملكخبل في عقلها فأرسلوها اليه لتبيت تحت صومعته فىالبرية فأتاه ابليس وقالله ازنبها فانها غائبة عن حسها فلما فعل ذلك قالله ابايس يخافأن تكون شعرت بذلك فترتكك بين الناس فاذبحها وادفنها في ذلك الكوم كوم الرمل فاذا جاءجماعة الملك لطلبهافقل لهمإنها برئت وذهبت فانهم يصدقو نك ففعل ماأشار بهعليه ثممان ابليس ذهبالى الملك في صورة عابدو قال له ان يرصيصا قد فسق في ابنتك و خشى أن تكون شعرت بذلك فتعلمكم إذاأ فاقت فقتلها ودفنها في كوم الرمل قريبامن صومعته وسيقول لكم إنها برئت وذهبت اليكم فلاتصدقوه فأرسل الملك جماعته فرأى ماقاله صحيحا فأمر بصلب برصيصا فأتاه ابليس وهومصلوب وقالله اسجدلي بحمتك وأناأ خلصك كما أوقعتك فأومأ بالسجو دفكفروذهب ابليس ولم نخلصه وماتعلى كفره انتهى ( وحكى)أنهكان عصر العتيق رجل صالح يؤذن و بجوار المسجد بنت نصر الى فرآها يومامن السطح ففتن بهافواعدهافى وقت ففتحت له الباب فقال قدشغلت قلبيءن أمور الدنيا والآخرة فقالتله فماتريد فقال أريدأن أتزوجك فقالتان والدى لايرضى إلاإن دخلت فىدينى فدخل فى دينها ثمرق سطح بيتها لينظر المدينة فسقطمن السطحفات نصرانيا فلاهونال مقصوده ولاهوماتمساما نسأل الله العافية (وروى)البخارى أنعائشةرضي الله عنهاقالت نراك يارسول الله تحلف وتقول لاومقلب القلوب فهل تخشى فقال ياعائشة ومايؤمنني وقلوب العبادبين اصبعين من أصابع الجبار اذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه (وروى) النسائى عن عثمان رضى الله عنه أنه كان يقول «اجتنبو االحمر فانهاأم الكبائروانه كان رجل ممن كان قبلكم يعبدالله فعلقت به امرأة غوية فأرسلت اليه جاريتها فقالت له سيدتى تدعوك للشهادة فانطلق مع الجارية فجعل كلادخل باباأغلقته حتى أفضت الى امر أةوضيئة عندهاغلام وباطية خمر فقالتله والله انى مادعوتك للشهادةو لكن دعوتك لتقع علىأو تشرب من هذا الحمركاسا أوتقتل هذاالغلامقال فاسقيني من الخمر فانه أهون على فسقته كأسافقال زيديني فلم تزل تسقيه حتى تمكن منه الخر فوقع علمها وقتل الغلام فاجتنبوا الخر فانه والله لايجتمع الايمان وادمان الحمر الا

السموات واذا شرب تاسعه تبرأت منه سكان السموات واذا شرب عاشرة غلقت دونه أبواب الجنان وإذا شرب حادية عشرة فتحت لهأبوابالنيران وإذا شرب ثانية عشرة تبرأت منه حملةالعرش وإذا شرب ثالثةعشرة تبرأ منهالكرسي واذا شرب رابعة عشرة تبرأ منه العرشوإذا شرب خامسة عشرة تبرأ منه الجبار جل وعلاومن تبرأ منه الأنبياء واللائكة أجمعون وتبرأ منه رب العالمين فقد هلك في جهنم مع اللذنب بن وان الله سبحانه وتعالى يسقيه فی جهنم قد حامن نار تسقط عيناه ويتهرى لحمه من وهج ذلك القدح فاذاشرب يقطع أمعاءه ويخرجها من دره،ويلاشاربالخر مما يلق من عذاب الله سبحانه وتعالى »وعن أسهاء بنت زينب قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وقع الخر في بطنه لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه حسنة فان مكث أربعين يوما ولم

ويوشك أن يخرج أحدها صاحبه » (وروى) أن رجلامن المسلمين أسر فكان يخدم راهبين وكان يحفظ القرآن فكان اذا تلا القرآن فكان الله تعالى حسن الخاتمة وأنشدوا :

تحيرت الافهام في ذا الورى \* بالحتم منأم العلم الحكيم \* فن سعيد وشقى ومن مثر من المال وعار عديم \* ومن عزيز رأسه في الما \* ومن ذليل وجهه في التخوم كل على منهاجه سالك \* ذلك تقدير العزيز العلم

وقال الربيع سئل الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه عن القدر فأنشأ يقول:

ماشئت كان وان لم أشأ \* وماشئت ان لم تشا لم يكن \* خلقت العباد على ماعلمت فنى العلم بجرى الذى والمسن \* على ذا مننت وهذا خذلت \* وهذا أهنت وذا لم تهن فني العلم بحرى الذى ومنهم شقى ومنهم سعيد \* ومنهم قبيح ومنهم حسن

(وروى) فى الحديث أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال لملك الموت أمالك رسول تقدمه بين يديك لتكون الناس على حذر منك فقال نعم و الله لى رسل كثيرة من العلل و الأمر اض و الشيب و الهرم و نقص السمع و البصر فاذ الميتفكر من نزل به ذلك فى الوت و لم يتب و لم يحصل الزاد ناديته عند قبض روحه ألم أقدم الدك رسو لا بعدرسول و فذير ابعد نذير فأ نا الرسول الذى ليس بعدى رسول و أنا النذير الذى ليس بعدى نذير و فى الحديث أيضا مامن بوم تطلع شمسه الاوملك الموت ينادى يا أبناء الأربعين هذا وقت أخذ الزاد أذها نكم حاضرة و أعضاؤكم قوية شديدة . يا أبناء المخسين قددنا الأخذو الحصاد . يا أبناء الستين قد نسيتم العقاب وسوء الحساب أو لم نعمر كم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء كم النذير . ذكره ابن الجوزى رحمه الله ورحمنا به آمين . وروى البخارى مرفوع (اغذر الله الى امرى أخر أجله حتى بلغ ستين سنة » أى مدله حبل الحلم والصبر على لهوه و لعبه و لا يصلح لمن بلغ ستين أن يلهو أو يلعب . وكان الطبرى رضى الله عنه يقول النذير في هذه الآية هو الشيب وروى أن الله تعالى ينظر فى وجه الشيخ كل يوم خمسين مرة فيقول النذير في هذه الآية هو الشيب وروى أن الله تعالى ينظر فى وجه الشيخ كل يوم خمسين مرة فيقول يابن آدم كبرسنك ووهن عظمك و اقترب أجلك فاستحمنى كا أستحى منك فانى أستحى أن أعذب فانسة و أنشدوا:

رأيت الشيب فى نذر النايا \* يذكرنى بعمر لى قصير \* تقول النفس غير لون هذا عساك تطيب فى عمر يسير \* فقلت لها الشيب نذير عمرى \* واست مسودا وجه النذير وأنشدوا أيضا: كم تعالى وقد علاك المشيب \* وتعامى دهرا وأنت اللبيب

كيف تلهو وقد أتاك نذير \* ومنايا الحمام منك قريب \* يامقيا قد حان منك رحيل بعد ذاك الرحيل يوم عصيب \* ان الموت سكرة من ضناها \* لايداويك ان عقلت طبيب ليعد ذاك الرحيل يوم عصيب \* الله وتسكرة من ضناها \* لله المنايا عليك فها وثوب التهى

واعلموا يااخوانى رحمكمالله أن من نذيرالموت الحمى أى المرض . قال صلى الله عليه وسلم «الحمى نذير الموت » أى تشعر بقدوم رسول الموت وسرعة مجيئه . وقال العلماء موت الأهل والأقارب وغير هممن الاحباب والأصحاب أبلغ فى النذير فى كل وقت وزمان وأنشدوا :

أرى الليالى والأيام تجذبنى \* بحبل عمرى الى قبرى وتدنينى وكم ترينى من ميت وذاك أنا \* وكم تحدث غيرى وهى تعنينى وأنشد أيضا: الوت فى كل حين ينشرالكفنا \* ونحن فى غفلة عما يرادبنا لاتطمئن الى الدنيا وزينتها \* وإن توشحت من أثوابها الحسنا

يتب ومات قبل الأربعين مات كافرا وانتاب تاب الله عليه وان عاد كان حقا على الله أن يسقيه طينة الحيال قالوا يارسول الله وما طينة الحبال قال صديد أهل الناروالدموالقيح. وقالابن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا مات شارب الحمر فادفنوه ثم انبشوا قبره فان لم تجدوا وجهه مصروفا عن القبلة فاقتلونى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا شرب الخــر أربع مرات سخطه الله سيحانه وتعالى وكتب اسمهفي سجين ولا يقبل الله منه صومه ولا صلاته ولاصدقته الاأن يتوب فان تابو الافمأو اءالنار وبئس الصير (وعنه) صلى الله عليه وسلم أنه قال : يساق أهل الزنا وشارب الحمرالي النار يوم القيامة فاذا دنوا منها فتحت لهم أبوامها واستقبلتهم الزبانية عقامع من حديد ويضربونهم في باب النار بعدد أيام الدنيائم يدفعونهم الى منازلهم فى النار فلا يبقى عضو حتى تلدغــه عقرب

وتنهشه حية على رأسه أربعين سنة لايبلغ الدرجة ثم يرفعهاللهب الى رأس الطبقة فتضربه الزبانية فيهوى الى قعر الناركلا نضجت جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ثم يعطشون عطشا شديدا فينادون واعطشاه اسقوناشربة من الماء فتقدم لهم الملائكة الموكلون بعذابهم أقداحا من جهنم تغلى وتفور فاذا تناول شارب الخمسر القدح سقط لحم وجهه فاذا وصل الحممى بطنه قطع أمعاءه وخرجت من دېره ثم تعود کما كانت ثم يضرب فهذه عقوبة شارب الخمر . (وقال)رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتى شارب الخريومالقيامة والكوزمعلق فيعنقه والطنبور فى كفه حتى يصلب على خشبة من نار فینادی منادهذا فلان ابن فلان فتخرج من فمه نتنة ويلعنونه ثم تلقيه الزبانية من الصلب ويطرحونه في النار فيبقى فيها ألف سنة فينادى واعطشاه ثم رسل الله تعالى عليه

أين الاحبة والجيران مافعاوا \* أين الذين همو كانوالنا سكنا سقاهم الموت كأسا غير صافية \* فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا

وروى أنملك الموت دخل على داودعليه الصلاة والسلام فقال له من أنت فقال من لايهاب الملوك ولاتمنع منه الحصون ولايقبل الرشا قال فإذن أنتملك الموت ولمأستعد للقائك بعدفقال ياداودأ ين فلان جارك أين فلان قريبك أين فلان صاحبك قال ما توا فقال أما كان في هؤلاء عبرة لمن يستعد . وكان مجاهد يقول من بلغ الأربمين فقد آن له أن يعرف مقدار نعم الله تعالى عليه وعلى والديه وأن يبالغ فى الشكر لقوله تعالى «حتى اذا بلغ أشده و بلغ أر بعين سنة » وكان الامام مالك رحمه الله يقول أدركت الناس وأهل العلم من بلدنا وهم يطلبونالدنيا ويخالطون الناسحتي يبلغأحدهم أربعين سنةفاذابلغ أربعينسنية اعتمزل الناس وتفرغ للعبادة ( وحكى ) أن بعض العلماءالأكابركان له مجلس فى بستانه لايدخل فيه الإأصحابه واخوانه فقط فبيناهو جالس يوماإذرأى رجلا يتخلل الشجرحتى جاءو جلس الى جنبه فتكدر الجماعهمنه وهموا بالبواب فقال له إلعالم هل لكمن حاجة فقال نعم رجل ثبت عليه حق فزعم أن له مدافعا يدفع عنه ماعليه فقال يقوم له الحاكم بقدر ما يرى فقال السائل قد ضرب له الحاكم أجلا فلم يأث بمنفعة ولا ترك اللددوالمدافعة فقال يقضى عليه فقال ان الحاكم رفق به وأمهله أكثر من خمسين سنة فأطرق العالم رأسيه وتحدر جبينه عرقاو ذهب السائل وأفاق العالم من سكرته فسألءن السائل فقال البو اب ما دخل اليكم أحد ولاخرج من عندكمأ حدفقال العالم لأصحابه انصرفوا عنى ودعونى أتهيأ للموت فماكان يرى بعسيد ذلك الآبى مجالساً لذكر والوعظ الى أنمات الى رحمة الله تعالى ( وروي ) أن بعض الملوك خرج من ملكه بغتة فقيل له في ذلك فقال رأيت شعرتين قبـــدابيضتا من لحيتي فنتفتهما فطليميًا ثانيا فنتفتهما فطلعتا ثالثا ثم تأملت فيهما فقلت هـنان رسولان من ربى أن اترك الدنيا وتعال الى فقلت سمعا وطاعة فلم يزل سائحا في الارض يعبد الله تعالى حتى مات رحمةِالله تعالى عليه وعلينا آمىنوأنشدوا:

وزائرة للشيب لاحت بمفرق \* فأدركتهابالنتف خوفامن الحتف فقالت على ضعفي استطات وانما \* رويدك حتى يلحق الحيش من خلفي

وروى أن أول من شاب السيدا براهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما رجع من تقريب قربان ولده الى ربه فشابت من لحيته شعرة واحدة فأعجب بها وكرهت ذلك سارة وقالت له أزلها فأبي فنزل عليه ملك فقاله السيلام عليك يا ابراهيم ولم يكن اسمه قبل ذلك الا ابريم فزاد الملك في اسمه الألف والهاء في لغة السريانية المتعظيم والتفخيم فاشتد فرح ابراهيم بذلك ثم أصبح وقد شابت لحيته كلها وفي الحديث من فوعا «من شاب شيبة في الاسلام كانت له نور ايوم القيامة » وفي الحديث أيضا « ان الله تعالى يستحى أن يعذب ذاشيبة » وأنشد بعض الاعراب لما رأى الشيب في لحيته:

ياويحمن فقد الشباب وغيرت \* منه مفارق رأسه بخضاب \* يرجو عمارة وجهه بخضابه ومصير كل عمارة لحراب \* أنى وجدتهما أجل رزية ب فقد الشباب وفرقة الاحباب ولما طلع الشيب في رأس الامام الشافعي رصى الله تعالى عنه أنشد:

حَبت نار الله على باشتعال مفارق \* وأظلم ليلى اذ أضاء شبابها \* أيابو مة قدع ششت فوق هامتى على الرغم منى حين طار غرابها \* رأيت خراب العمر منى فزرتنى \* ومأواك من كل الديار خرابها أأنع عيشا بعد ما حل عارضى \* طلائع شيب ليس يغنى خضابها \* وعزة عمر المرء قبل مشيبه وقد فنيت نفس تولى شبابها \* اذا اصفر لون المرء وإيبن شعره \* تنغس من أيامه مستطابها

فدع عنك سواءات الأمورفانها \* حرام على نفس التقى ارتكابها \* وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال ثم نصابها \* وأحسن إلى الاحرار علك رقابهم \* فحير تجارات الكرام اكتسابها ولا تمشين في منكب الأرض فاخرا \* فعل قليل محتويك ترابها \* ومرزيدق الدنيا فانى طعمتها وسيق الينا عذبها وعذابها \* فلم أرها الا غرورا وباطلا \* كما لاح في ظهر الفلاة سرابها وما هى الاحيفة مستحيلة \* عليها كلاب همهن اجتذابها \* فان تجتنبها كنت سلما لأهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها \* فطوى لنفس أوطنت قعردارها \* مغلقة الأبواب مرخى حجابها انتهى \* فاعلموا ذلك أيها الاخوان فما بعد الشيب من عذر . والحمد لله رب العالمين .

﴿ باب متى تنقطع معرفة العبد للناس وفى التوبة وبيانها ومن هو التائب ﴾ روى ابن ماجه عن أبى موسى الأشعرى قالساً لت رسول الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس فقال إذا عابن قال العلماء أى إذا عاين ملك الوت أو الملائكة وهو معنى حديث الترمذى مرفوعا « ان الله يقبل توبة العبد ما لم يعترف » أى عند بلوغ الروح الحلة وم وعند ذلك يعاين ما يسير اليه من رحمة أو عذاب فلا ينفعه حينئذ توبة ولا ايمان كاهو مقرر فى كتب الشريعة \* فعلم أن التوبة مبسوطة للعبد حتى يعاين قابض الأرواح وذلك عند غرغرته بالروح وذلك إذا قطع و تين الشخص من الصدر إلى الحلقوم فعندها المعاينة وعندها حضور الموت ، فيجب على كل عبد التوبة من كل ذنب قبل الغرغرة والمعامنة وأنشدوا:

قدم لنفسك توبة تحظى بها \* قبل المات وقبل حبس الألسن واسبق بها فوت النفوس فانها \* ذخر وغنم للبيب المحسن

وفى الحديث مرفوعا «قال الشيطان وعزتك وجلالك لاأفارق ابن آدم مادام الروح في جسده فقال الله تعلى فيعزى لا أحجب النوبة عن ابن آدم مالم تغرغر نفسه » فتو بو ابنا أيها الاخوان ماده نافى زمن الهلة والامكان وتو بتناقد بحتاج إلى استغفار له ما المسدق فقد كان الحسن البحسرى رضى الله عنه يقول استغفار نا يحتاج إلى استغفار وقال الامام القرطبي رحمه الله فاذا كان هذا في زمانه فكيف زماننا الذي يرى الانسان فيه مكباعلى المعاصى وظلم العباد لا يهتدى للتو بقوم عذلك في يده سبحة زاعما أنه يستغفر من ذنوبه بها وقلمه غافل عن الاعتبار ، ومن هناكان الامام على بن أبي طالب رضى الله عنه إذا رأى رجلا بسرع في السبحة بالاستغفار يقول له : هذه تو بة الكندابين وتو بتك تحتاج إلى تو بة . وقال المحقق ون لا يقدر على السبحة بالاستغفار يقول له : هذه تو بة الكندابين وتو بتك تحتاج إلى تو بة . وقال المحقق ون النقدر على التوبة النصوح إلا الافراد من الناس لمرتبها \* فأ كثر وا من الاستغفار ومن الاستغفار عن استغفار العدم صدقيكم وارجوامن فضل ربكم قبول تو بتكم إداحصل لسكم نبذة ندم لحديث « الندم تو بة العدم صدقيكم وارجوامن فضل ربكم قبول تو بتكم إداحصل لسكم نبذة ندم لحديث « الندم تو بة العدم سده وروى البخارى ومسلم مرفوعا « ان العبد إذا اعترف بذنبه تاب الله عليه » وروى أبوحاتم في مسنده الصحيح مرفوعا « مامن مؤمن و دى الصاحرة وله تعالى « ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » الآية الصحيح مرفوعا « باب لا تخرج روح عبد مؤمن و لا كافر حتى يشر كهربي باب لا تخرج روح عبد مؤمن و لا كافر حتى يشر كهربي باب لا تخرج روح عبد مؤمن و لا كافر حتى يشر كهربيات لا تنترك ورح عبد مؤمن و لا كافر حتى يشر كهربي باب لا تخرج روح عبد مؤمن و لا كافر حتى يشر كهربي باب لا تخرج روح عبد مؤمن و لا كافر حتى يشربي باب لا تخرج روح عبد مؤمن و لا كافر حتى يشربي بابد العالم بابد التوري بشربي بهد بابد المعالم المناب المقال المنابع المنابع بابد المعالم المنابع ال

روى عن محمد بن كعب القرظى التابعى الجليل رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا اجتمعت روح المؤمن في فيه تريد الخروج جاءه ملك الموت فقال اله السلام عليك يا ولى الله ان الله تعالى يقرئك السلام ثم تلاهذه الآية « الذين تتو فاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » وكان عبد الله ابن مسعو درضى الله تعالى عنه يقول : إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال الهربك يقرئك السلام

عرقا منتنافينادي رب ارفع عني هذا العرق فلا يرفع عنه حتى بجيء نار تحرقه فيصبر رمادا ثم يعيده الله سبحانه وتعالى فيخلقه خلقا جديدا من نار فيقوم مغلولة يداهمقيدة رجلاه يسحب فيها بالسلاسل على وجهه يستغيث من العطش فيسقي من الحميم ويستغيث من الجوع فيطعم من الزقوم فيغلى فى بطنه وعند مالك نعال من نار فيلبسه منها لعلمن يغلى منهما دماغه حتى بخرج المخ من أرنبته وأضراسه من حمر نخرج منه لهيب النار من فمهو تتساقط أحشاؤه من قدامه ثم يجمل في تابوت من جمر أاف سنة طويل عذابه ضيق مدخله سائل صديده متغير لونه يقول بارياهقد أكلت النار لحمى فويلله إذا شكا لايرحموإذا نادى لاعجاب شميستغيثمن العطش فيسقيه مالك شربة الحميم فيتناولها فتتساقط أصابعه فاذا نظرها وقعت عيناه وخدوده ثم يخرج من التانوت بعد ألف عام

وكان البراء بن عاز برضي الله تعالى عنه يقول في قوله تعالى «تحييهم يوم يلقو نهسلام »هو تسليم ملك الوت على اليت حين يقبض روحه فلايقبض روحه حتى يعطيه الامان من المذاب بالسلام عليه وكان مجاهد رضي الله تعالى عنه يقول أن المؤمن ليبشر عندطلوع روحه بصلاح ولدهمن بعده لتقر بذلك عينه. وروى ابن ماجه بسند صحيح ثابت مرفوعا يحضر الملائكة يمني طلوع روح العبدفان كان صالحاقالوا اخرجي أيتها النفس المطمئية التي كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان وربراض غير غضبان فلايزال يقال لهاذلك حتى تنتهي إلى السهاء فتفتح لها أبو اب السموات إلى أن تقف بين يدى الله عزوجل وإذا كانالرجل السوءيقال لهااخرجي أيتها النفس الخبيثة التي كانت في الجسد الحبيث اخرجي ذميمة وأبشرى بحميموغساق وآخرمن شكاهأزواج، فلايزال تقال لهاذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى المهاء فيستفتح لهما فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لامر حبابالنفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث ارجعي فلا تفتح لهاأ بو ابالماء فترسل من السهاء أي تسقط ثم تصير إلى القبر . وكان أبو هريرة رضى الله تعالى عنه يقول إذاخر جتروح العبد تلقاها ملكان يصعدان بهاو تقول أهل الماءر وحطيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت فيه فينطاق بها إلى ربها ثم يقال انطاقوا بها إلى آخر الأجل، وإن الكافر إذا خرجتروحه تقول أهل الساءروح خبيثة جاءت من قبل الأرض ويقال انطلقو الها إلى آخر الأجل، ورواهالبخارى وقال فيهفر درسول اللهصلي اللهعليه وسلم ريطة كانتعليه على أنفهأى برى أصحامه كيف تتقى الملائكة رمح تلك الروح بوضع شيءعلى الأنف لئلا تتضرر بذلك (وفى البخارى ومسلم مرفوعا) «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقالت عائشة أما الوت فكلنا نكرهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اليس ذاك و لكن الؤمن إذا حضر الوت بشر برضو ان الله وكر امته فليس شيءأحب إليهمما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وانالكافر إذا حضر بشر بعذابالله وعقو بته فليس شيءاً كره إليه مما أمامه فكر ولقاء الله فكره الله لقاءه » ( و في رواية ) إذا شخص البصر وخرج الصدر واقشعر الجلدو تخشبت الأصابع فعندذلك من أحب لقاءالله أحب الله لقاءه ومن كره لقاءالله كره الله لقاءه (وفيرواية) عن عائشةرضي الله تعالى عنها ﴿ إِذَا أَرَادَاللَّهُ بِعَبِدَخَيْرًا قَيْضُلُّهُ قَبِلُمُوتُهُ ماكايسدده و يوفقه حتى يقول الناسمات فالان خبرا مماكان فاذا حضرورأى ثوابه تهوعت نفسهأى فرحت واستبشرت فلذلك حين أحسلقاء الله أحسالله لقاءه وإذا أراد الله بمبدشر اقيض له قبل موته بعام شيطانا فأصله وفتنه حتى يقول الناس مات فلان شرائما كان فاذا حضر ورأى ما نزل به من العذاب انخامت نفسه فذلك حين يكره لقاء الله و يكره الله لقاءه » ( وروى) الترمذي مرفوعاوقال هو حسن سحيح « إذا أرادالله بعبده خير ااستعمله فقيل كيف استعمله يا سول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الوت» (وفي رواية) إذا أرادالله بعبد خير اعسله قالوا يارسول الله و ماعسله قال يفتحله عملا صالحابين يدى موته حتى يرضى عنهمن حوله ( وكان ) قتادة رضى الله تعالى عنه يقول فى قوله تعالى « فروح وريحان » الروح هو الرحمة والريحان تتلقاه به الملائكة عندالوت (وروى ابن ماجه) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائشة في تفسير قوله تعالى «حتى إذا جاء أحدهم الوت قال رب ارجمون » إذا عان الوَّمن اللائكة قالوا له نرجمك إلى الدنيافيقول إلى دار الهموم والأحز ان فيقول قدماني الله عزوجل. وأما الكافر فيقال له نرجمك إلى الدنيافية ول «ارجمون العلى أعمل صالحافها تركت » الآية (وروى البزار) مرفوعا «ان الؤمن إذاحضر أتته الملائكة خريرة فيهامسك وضبائر رمحان أيجملةممه فتستل وحمكاتسل الشعرةمن المحين ويقال أيتها النفس المطمئنة اخرجي راضية مرضياعنك الى روح الله وكرامته أي رحمته واحسانه

فيجمل فيسجن حيات وعقارب أمثال من البخت أخذون بقدميه ثم نوضع على رأسه خرقةمن نارو بجعلفي مفاصله الحديدوفي يده الأغلال وفي عنقــه السلاسل ثم نخرج من السجن بعد ألف سنة فتأخذه الزبانية إلى وادى الومل والومل واد من أودية جهنم أشدها حرا وأسدها قعرا وأكثرها حيات وعقارب، ويبقى في وادى الويل ألف سنة ثم ينادى يامحمد يامحمد فيسمع النبي صلى الله عليهوسلم نداءه فيقول يارب صوت رجلمن أمتى فى جهنم فيقول الله سبحانه وتعالى هذا رجلمن أمتك شرب الخمر في الدنيا ومات غير تائب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يارب قدخرج من شفاعتي إلا أن تعفوعنه. فتب أمها العبد من الذنوب إليه واعتذرمن الخطايالديه وقال عليه المالة والسلام غرج شارب الخرمن قبره متورمة سيقانه ولسانه مندلع على صدره وفي اطنه نار تأكل أمعاءه فيصيح بصوت جهوري تفزع منهالخلائق والعقارب تلدغ بين جلده ولحمه ويلبس نعلين من نار يغلى منهمادمه ويكون في النار قريبا من فرعون وهامان فمن أطعم شاربالخر لقمة حية وعقرباومن قضي له حاجة فقد أعانه على هدم الاسـلام ومن أقرضه شيثا فقد أعانه على قتل مسلم ومن وانمرض فلا تعودو. كان ملعونا في التوراة والانجيــل والزبور والفرقان ومن شرب الخمر فقدكفر بجميع ما أنزل الله سبحانه على أنبيائه ولا يستحل الحمر إلاكافروأنابرىء منه وان شارب الحمر عوت عطشان فينادي واعطشاه ألف سنة والذى بعثنىبالحق نبيا ان شارب الخر بجيء

سلط الله على جسده

جالسه حشرهالله تعالى

أعمى بلاحجة ومن

شربالخرفلاتزوجوه

فوالذى بعثنى بالحق

ماشرب الخرأحد إلا

يوم القيامة فيقول الله

سسبحانه

وتعالي

فاذا خرجت روحه وضعتعلىذلك المسك والريحانثم طويتعليه الحريرةوذهب بهاإلى عليين وان الكافر إذاحضرأ تتهالملائكة بمسح فيهجمرة فتنزعروحه نزعاشديداويقال أيتهاالنفس الخبيثة اخرجى ساخطةمسخوطاعليك إلىهوان اللهوعذا بهفاذاخرجت روحهوضعتعلى تلك الجمرة فيطوى عليه السح ثم يذهب به إلى سجين » نسأل الله حسن الخاتمة والموت على الاسلام لناو للحاضر بن وجميع المسامين آمين . ﴿ باب ما جاء في تلاقى الأرواح في السماء والسؤال عن أهل الأرض وعرض الأعمال ﴾ روىعبدالله بن البارك عن أبي أيوب الأنصاري المدفون خارج مدينة القسطنطينية أنه كان يقول إذا قبضتروحالمؤمن تلقاها أهلالرحمةمن عباد الله كما تتلقون البشيرفى دارالدنيا فيقبلون عليه فيقال بعضهم لبعض انظر واأخاكم حتى يستريح فانه كان فى كرب شديدقال فيقولون لهما فعل فلان ما فعات فلانةهل تزوجت أملا فاذاسأ لوهعن الرجل قدمات فيقول لهم قدهلك فيقولون انالله وانا إليهر اجعون ذهب به إلى أمه الهماوية فبئست الأمو بئست المربية قال فتعرض عليهم أعماله فان رأوا حسنا فرحوا واستبشرواوقالوا اللهمهذه نعمتك على عبدك فأتمها وان رأواشرا قالوا اللهمار جع بعبدك. وكان أبو الدرداء يقول: ان أعمالكم تعرض على موتاكم فيفرحون ويشكرون أو يحزنون \* وكان أبو الدرداء يقول اللهم ان أعوذ بكأن أعمل عملا يحزن به أمو آني . وكان سعيد من جبير رضي الله عنه يقول انالأموات لتأتيهم أحبارالأحياءثمامنأحد له حميم إلا ويأتيه خبر أقاربهفان كانخيراسر به وفرحوان كانشراعبسله وحزنحتيانهم يسألون عن الرجلقد مات فيقول مافعل فلان فيقول ألميأ تكر فيقولون\اواللهما جاءناولامر بناسلك بدإلى أمه الهاوية فبئست الأمو بئست المربية ( وكان ) وهب ين منبه رضي الله عنه يقول: ان لله دار ا في السهاء السابعة يقال لها البيضاء تجتمع فيها أرواح المؤمنين فاذامات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح ويسألو نه عن أخبار الدنيا كإيسأل الغائب أهله إذا قدم من سفره عليهم رواهأبونعيم (وروى) الحكيم الترمذي مرفوعا « انأعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من الموتى فان كان خيرا استبشرواوان كان غير ذلك قالوا اللهملا عتم حتى تهديهم كماهديتنا » (وروى) مرفوعا « تعرض الأعمال يوم الاثنين والخيس على الله تبارك و تعالى و تعرض على الأبناء و الآباء و الأميات يوم الجمعة فيفر حون بحسناتهم و تردادوجو هيم بيا ضاواشر اقافاته والله ولا تؤذوامو تاكم » (وروى) ان الأموات يسألون القادم عليهم عن أهل البيت كلهم مافعل فلان مافعلت فلانة هل تزوج فلان أوتزوجت فلانةو نحوذلك. وقدقيل في حديث «الأرواح جنو دمجندة فم اتعارف منها ائتلف و ماتنا كرمنها اختلف» انههذا التلاقى وقيل تلاقى أرواح النيام والموتى وقيل غيرذلك والله سبجانه وتعالى أعلم . ﴿ بَابِ فِي الأَرُواحِ وَإِلَى أَيْنَ تَصِيرِ حَيْنَ تَخْرِجِ مِنَ الْجِسْدِ ﴾

روى الحافظ أبونعيم رضي الله عنه ان الملائكة ترفع الأرواح حتى توقفها بين يدى الله عزوجل فاذاكان منأهل السعادة قالسيروابها وأروها مقعدها من الجنة فيسيرون بهافي الجنة على قدر ما يغسل الميت فاذا غسل وكفنردتوأدرجت بينكفنه وجسده فاذا حملعلى النعش فانهيسمعكلام منتكلم بخيرأو تكلم بشرفاذاوصلإلىاالمصلى وصلىءلميهودفن ردتفيهالروحوقعدذاروحوجسدودخلءلميهاللكان الفتانان فيسألانه الخماوردوسيأتي . وكان عمرو بن دينار رضي الله عنه يقول مامن ميت إلا وروحه في يدملك ينظرفي جسده كيف يكفن وكيف يغسل وكيف يمنىي بهو يجلس في قبرهزادفي روايةأنه يقالله وهوعلىسر يرهاسمع ثناء الناسءلميك يعني نحير أوبشر ( وذكر ) الاماماافزالي في كتاب كشفءلوم الآخرة أن الملك إذاقبض النفس السعيدة تناولها ملكان حسنا الوجه عليهما أثواب حسنة ولهما

لملائكته خذوه فسرز له سبعون ألف ملك يسحبونه على وجهه وأزيدكم من كان في قلبهمائة آيةمن كتاب الله تمالي وصب عليها الخرر بجيء يوم القيامة كل حرف من القرآن يخاصمه بين يدى الله عزوجل ومن خاصمه القرآن فقدد هلك ( وروى ) عن عمر بن عبد العزير أنه قال: كنت ذات ليلة ذاهباإلى المسجد وإذا بنسوة يتباكون على الطريق فقلت لهن ما قصتكن قلن مريس عندنا ندعوه ونكرر عليه الشهادة فلم يقلبا فتمال اكتسب أجره ولقنه الشهادة فاقنته لاإله إلاالله محمدرسول الله فلم يقايا فكررتها عليه ففتح عينيه وقال كفرت بلا إله إلا الله وتبرأت من الاسلام وخرجت روحــه فحرجت من عنده وأعلمت النساء كحاله وناديت ياقوملا تصلوا علمسه ولا تدفنوه في مقار المالمين فانه ماتكافر افاسألوا أهله ما كان مفعل فقالوا مانعدله ذنباغر أنه كان يشرب الخرفا لخرسلب

رائحةطيبة والهوهافى حريرمن حريرالجنةوهىعلى قدراانحلةمثل شخصالانسان ولميفقدمن عقله ولامن علمه المكتسب في دار الدنياشي، فيعرجون به في الهوا، فلا ترال يمر بالأمم السالفة والقرون الحالية كأمثال الجراد المنتشر حتى يأتى إلى ساء الدنيافية رع الأمين الباب فيقال له من أنت فيقول أنا صلصائيل وهذافلان بأحسن أسمائه وأحبها إليه فيقولون نعم الرجل كان محافظاوكانت عقيدته جازمة غيرشاك في شيءمنهائم بنتهي إلى السهاء الثانية فيقال له من أنت فيقول مثل مقالته الأولى فيقولون أهلا وسهلا كان محافظاعلى صلاته بجميع فرائضهاشم ينتهى إلى السهاء الثالثة فيقرع الباب فيقال من أنت فيقول مثل مقالته الثانية والأولى فيقولون نعم الرجل فلان كان يراعى حق الله تعالى في ماله ولم يتمسك منه بشيء ثم ينتهى إلى السهاء الرابعة فيقرع الباب فيقال من أنت فيقول كاقال فى الثالثة وما قبلها فيقال أهلا بفلان كان يصوم فيحسن الصوم و يحفظه من أدر ان الرفث وحرام الطعام تميذتهي إلى السهاء الخامسة فيقرع الباب فيقاللهمن أنت فيقول كاقال في السموات قبلها فيقولون أهلاوسهلا بفلان أدى حجه الواجب لله تعالى من غير سمعة ولارياء ثم ينتهي إلى السهاء السادسة فيقرع الباب فيقال لهمن أنت فيقول كما قيل في السموات قبايها فيقالله مرحبا بالرجل الصالح والنفس الطيبة كان كثير البر بوالديه ثم يمرحتي ينتهى إلى الماء السابعة فيقال لهمن أنت فيقول كما مر فيقال مرحبا بفلان كان كثير الاستغفار في الأسحار ويتصدق في السر ويكفل الأيتام . ثم عرحتي ينتهي إلى سرادقات الجلال فيقرع الباب فيقال من أنت فيقولكما قال قبلذلك فيقالأهلاوسهلابالعبد الصالح والنفس الطيبة كانيأم بالمعروفوينهي عن النكر ويكرم الساكين ثم عر علا كثير من اللائكة كامهم يبشرونه بالخير ويصافحونه حتى ينتهى إلى سدرة المنتهى فيقرع الباب فيقال كما مريعني من أنت فيقول مثل ما قال قبل ذلك فيقال أهلا وسهلا بالرجل كانعمله خالصالوجه اللهعز وجل فيمرفي محرمن نور ثم في محرمن ظلمة ثم في محرمن نار تُم في محرمن ماءتم في محره ن المجتم في محرمن بردطول كل محرمنها ألف عام ثم يخترق الحجب المضروبة حول عرش الرحمن وهي ثما نون ألف سرادق لكل سرادق ثما نون ألف شرافة على كل شرافة ثما نون ألف قمر بهلل الله تعالى ويسبحه لوترز منهاقمر واحد إلى سهاءالدنيا لأدهش العقول فحينئذ ينادىمن الحضرة القدسية من وراء تلك السراد قات ماهذه النفس التي جئتم بما فيقال فلان ابن فلان فيقول الجليل جل جلاله قر بوه فنعم العبدفاذانا جاه بين يديه الكريمتين ناقشه وعاقبه على جميع أعماله حتى إذا ظن أنه قدهلك عفا عنه. انتهي ( وقد حكي عن يحيي بنأ كثم ) أندرؤي في المام بعدمو تهفقيل له مافعل الله بك؟ فقال أوقفني بين يديدوقال باشيخ السو ،فعلمت كذاوكذا فقلت يارب مام ذا حدثت عنك ، فقال فيم حدثت عني با محيي فقات حدثني معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي عَلِيَّةٌ عن جبريل عنك سبحانك تباركت وتعاليت أنى لأستحى أن أعذب ذا شيبة شابت في الاسلام فقال صدقت وصدق معمر وصدق الزهرى وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق محمدوصدق جبريل قدغفرت لك (وروى ) محمد ابن نباية في المنام بعدمو ته فقيل له ما فعل الله بك ؟ فقال أو قفني بين يدبه السكر يمتين و قال لي أنت الذي تخلص كلامك حتى تال ما أفسحه قات سبحانك أنى كنت أصفك فقال قل كما كنت تقول فى دار الدنيا قلت أبادهم الذى خلقهم وأسكتهم الذىأ نطقهم وسيوحدهم كاأعدمهم وسيجمعهم كافرقهم قال صدقت اذهب فقد غفرت لك (ورؤى) منصور س عمار في المنام بعدمو ته فقيل له مافعل الله بك؟ فقال أو قفني بين بديه وقال عاذا جئتني امنصور قلت بثائمائة وستبن ختمة لاقرآن فقال ماقبات منها واحدة قلت بثما نيةوثلاثين حجة قالماقبلت مناشيئا قال عاذاجئتني يامنصور قلت بك فقال الآن أجبتني اذهب فقد غفرت الك انتهى قال الامام القرطي: ومن الناس من إذا أنهي إلى الكرسي سمع النداء ردوه ومنهم من يردمن الحجب

وأعايصل لحضرةالله تعالى عارفوه (قال) الإمام الغزالي: وأماااكافر إذا حضره الموتأخذت نفسه عنها وقال لها الملك اخرجي أيتها النفس الحبيثة من الجسد الحبيث فإذاله صراخ كصراخ الحمير فاذا قبضها عزراثيل عليه السلام ناولها زبانية قباح الوجوه سود الثياب منتنو الرائحة بأيديهم مسوح من شعر فيتلقونها بعنف فيستحيل شخصا إنسانيا علىقدر الجرادة لأن الكافر في الآخرة أعظم جرما من المؤمن فلذلك كانتروحه أكبر وسيأتى في الصحيح أن ضرس الكافر في الناركجبل أحدفيمر جبه حتى ينتهى إلى سماءالدنيا فيقرع الأمين الباب فيقال منأنت فيقولأنا الملك الموكل بزبانية العذاب المسمى بدقيائيل فيقال من معك فيقول فلان بأقبح أسمائه وأبغضها اليه فىدارالدنيا فيقال لاأهلاولاسهلا ولامرحبا ولاتفتح لهأبوابالماءلقوله تعالى « لاتفتح لهمأبوابالماء » فاداسمع الأمين هذه المقالة طرحهمن بده فتهوى به الريح في مكان سحيق فاذا انهى إلى الأرض أخذته الزبانية وسارت به الى سجين وهي على صخرة عظيمة تأوى اليها أرواح الفجار (قال) الغزالي وأما النصارى الذين ماتوا على دين المسيح فيردون من الكرسي إلى قبورهم ويشاهدأ حدهم غسله وتكفينه ودفنه قالوأما أهل الشرك فلايشاهدونشيئامن ذلك لأنه قدهوي بهم. وأما المنافق أثل الكافر فير دمطر و داو ممقو تآ الى حفرته. قال وأماالمقصرون من المؤمنين فتختلف أنواعهم فمنهم من كان يسرق فى صلاته فيقتس من أفعالها وأقوالها فتلف صلاته كايلف الثوب الخلق ويضرب بهاوجيه ثم تعرجو تقول لهضيعك الله كاضيعتني ، ومنهم من تردزكاته اكونه يزكي ليقالءنه فلان يتصدق وهكذا القول فيالصوم والحج وغير ذلك منسائر القربات نسأل الله العافية (وروى) أن الروح إذاردت الى الجسد ووجدت الميت قدأ خذ في غسله أو وجدتهقدغسل قعدت عندرأسه ثماذا أدرجفيأ كفانهصارت الروحملصقة بالصدر من خارجه ولهما خواروعجيبج فاذا أدخل القبر وأهيل عليهاالتراب ناداهالقبر بلسان فصيبح وقالكم كنت تفرح على ظهرى فاليوم تحزن في بطني وكم كنت تأكل الألو انعلى ظهرى فاليوم تأكاك الديدان في بطني ويكثر عليه منهذه الألفاظ المو بخةله حتى يسوى عليه التراب ثم يناديه ملك يقال لهرومان وهو أول من يلقى الميت في قبره إذا دخل قبره الى آخر ماورد. وهذه الأمور وان لم تردفي الصحيح فمثلها لا يقال من قبل الرأي. نسأل اللهأن بمن علينا بالموت على الاسلام آمين والحمد للهرب العالمين .

﴿ بَابَكِيفِيةَ النَّوفِي لَهُ وَتَى وَاخْتَلَافَأُ حَوَالَهُمْ فَيَذَلُّكُ ﴾

اعلميا أخى أن التوفى تارة يضاف الى ملك الموت لمباشر تهذلك و تارة يضاف الى أعوانه من الملائكة و تارة يضاف الى الله تعالى في محوقو له تعالى «الله يتوفى الأنفس حين موتها» وهو المتوفى على الحقيقة. و كان الدكاي رضى الله عنه يقول يقبض ملك الوت الروح من الجسد ثم يساه ها الى ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا والى ملائكة العذاب ان كان كافر الكاسيا في ذلك فى الأحاديث مبينا إن شاء الله تعالى و فى الحديث ان ملك الموت الموت الموت على موقع التقف الهويد عو ها اليه اليقبضيا ويتوفاها . و الحديث أيضا ان ملك الموت جالسو بين يديم عجيفة تمكتب له لياة النصف من شعبان و كان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: ان الله ليقضى الأقضية فى لياة النصف من شعبان و سلم باللى أربا بها ليلة المتدف من شعبان ومنهم من قال لياة القدر فاذا انقضى عمر ذلك الشخص الذي حان قبض روحه سقطت و رقته من شعبان ومنهم من قال لياة القدر فاذا انقضى عمر ذلك الشخص الذي حان قبض روحه سقطت و رقته من سدرة المنتهى التى فيها اسمه فى الصحيفة فيعرف أنه قد فرغ أجله و انقطع أكله و فى الحديث أيضا إن ملك الموت العرش تسقط عليه محافض من يموت و هى أى الصحافف تحت و رق سدرة المنتهى فاذا ملك الموت الانسان نفد أجله و انقطع أكله و قادركته غمر انه ملك الموت الانسان نفد أجله و انقطع رقه أياته و غير الهوائه و أدركته غمر انه ملك الموت الانسان نفد أجله و انقطع أكار النه و أدركته غمر انه ملك الموت الانسان نفد أجله و انقطع أكار الته و أدركته غمر انه ملك الموت الانسان نفد أجله و انقطع كليه سكر الله و قادا كثمر انه ما شاه في المعالية الموانة طعر و قائلة عليه عليه سكر الملك الموت الانسان نفد أجله و انقطع كليه سكر الملك الموت الانسان نفد أجله و انقط عليه عليه سكر الملك الموت المنابقة الموت القطع عليه سكرة المه و المنابقة الموت القطع الموت القطع الموت المنابقة القطع الموت القطع الموت المالم الموت المالم الموت المنابقة الموت الموت

اعانه عند الموت \* فتب أمها العبدد الضعيف قبل مقاطعة الرب اللطيف فياويل منءصاه وكانت النار مأواه فبادر الىالتوبة مادام فی الجسم روح وعــلم الوصال يلوح والباب للتائبيين مفتوح (وروی)عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال اذا تاب العبد عرجت الملائكة الى السماء فيقولون ياربنا عبدك فلان قداستيقظ من سنة الغفلة واللعب ووقف بين ديك ذليلا فيقول الله ياملائكتي زينوا الســموات والأرضـــين لقدوم أنفاس حضرته وافتحوا أبواب النوبة لقبول توبته فان نفس التائب عندى اداتاب أعرمن الأرضين والسموات فهن لازم التوبة وقام في الخدمة بدات ذنو به حسنات والله تعالي أعلم .

﴿ الباب الثالث في عقوبة الزنا ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه والمدرو الزنا في عليه والمدرو الزنا في ست خصال ثلاثة في الدنياو ثلاثة في الدنياو ثلاثة التي الآخرة فأما الثلاثة التي التحروة فأما الثلاثة التحروة فلاثة التحروة فلاثلاثة التحروة ال

في الدنيا فانه بذهب البهاءمن وجهه ويورث الفقر وينقص العمر وأماالتي في الآخرة فانه بوجب سيخط الله وسوءالحسابوالخلود في النار ويقول الله تبارك وتعالى لبشما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله علمهم وفي العذاب هم خالدون » (وقال) رسولاللهصلي الله عليه وسلم : ان الزناة يأتون يوم القيامـــة تشتعل وجوههم نارا يعرفون بين الخلائق بنتن فروجهم يسحبون على وجوهيم إلى النار فاذا دخلوها يلبسهم مالك دروعامن نارلو وضع درع الزانى على جبل شامخ عال ساعة لصار رمادا ثم يقول مالك يامعشر الزبانية اكووا عيون الزناة عساميرمن ناركانظرت الى الحرام وغاوا أيديهم بأغلال من نار كم امتدت إلى الحرام وقيدوا أرجلهم بقيود من ناركم مشت إلى الحرام فتقول الزبانية نعم نعم فتغل الزبانية أيديهم بالأعلال وأرجلهم بالقيود وأعينهم تكوي بالمسامير فهم ينادون

وفي حديث الإسراء أنالني صلى الله عليه وسلم قال مررت على ملك جالس على كرسي وإذا جميع الدنيا ومن فيها بين ركبتيه وبيده لوحمكتوب ينظر فيه لايانفت عنه يمينا ولاشمالا فقلت ياأخي ياجبريل من هذا فقالهذاملكالوت فقلت ياملكالوت كيف تقدر على قبض أرواح جميع من في الأرض برها وبحرها فقالألاترىأنالدنيا كالمهابين ركبتى وجميع الخلائق بينءيني ويداى يبلغان مابين الشرق والمغرب فاذانفدأ جلءبد نظرتاليه فاذا نظرتاليه عرفتأعواني من الملائكة أنهمقبوض وبطشوابه يمالجون نزع روحه فاذا بلغوابالروح الحلقوم عامت ذلك ولم يخفعلي شيء منأمره فمددت يدى اليه فأنزعها من جسده وفي الحديث أيضا أنه ينزل على الميت أربعة من الملائكة ملك يجذب النفس من قدمه الهني وملك مجذبها من قدمه اليسرى وملك مجذبها من عينه وملك بجذبها من يساره ذكره الامام الغزالي . وَرَبَّاثُقُلُ لَسَانَ الْمُيْتُوهُمْ يَجْذُبُونَ رُوحُهُ مِنْ أَطْرَافَ البِّنَانُ وَرَّءُوسُ الْأَصَادِمُ وَالنَّفْسُمُمْ ذلك تسل انسلال القذاة من السقاء انكانت معيدة وأماانكانت الروحروح فاجر أوقال كافر فتسل روحه كالسفو دالمحمى من الصوف المبلول كاور دفي الحديث وقد تقدم. هذا والميت يظن أن بطنه ملئت شوكاويحس أن نفسه تخرجمن خرم إبرة وكأن الساءقد انطبقت علىالأرضوهو مشغوط بينهما فاذا وصلت الروح الى القلب مات الاسان عن النطق وجمعت النفس في صدره ثم عند ذلك تختلف أحوال الموتى فمنهم من يطعنه الملك بحر بةمسمومة قدسقيت سما من نارو تصير على صورة انسان ثم يناولها الزبانية ومنهممن تجذب نفسه رويدا رويدا حتى تنحصر في الحنجرة فلا يبقى في الحنجرة الاشعبة متصلة بالقلب وحينئذ بطعنها الملك بتلك الحربة (وقدروي)الحافظة بونعيم عن خاله بن معدان أن لملك الموت حربة تبلغها بين المشرق والمغرب فاذا انقضى أجلعبد من الدنياضر برأسه بتلك الحربة وقالله الآن ترىء سكر الأموات. وسئل مالك بن أنس رضى الله عنه هل يقبض ملك الموت أرواح البراغيث فأطرق مالك طويلا ثم رفعرأسه فقال ألحما نفس قالوا له نعم قال فان ملك الموت يقبض أرواحها قال لله تعالى «الله يتوفى الأنفس حين موتها» رواه أبو بكر الخطيب رحمه الله والحمد لله رب العالمين .

﴿ باب ماجاء في صفة ملك الموت عند قبض روح المؤمن والكافر ﴾

اعلم ياأخى أن مشاهدة ملك الوت عليه السلام وما يدخل على قاب العبد منه من الروع والفزع حال لا يعبر عنه لعظم هوله و فظاعة رقيته و لا يعلم حقيقة ذلك الأمر الامن كشف الله تعالى عن بصير ته . وغاية ماوصل اليه أمثالنا أنها أمثال تضرب و حكايات تروى . وكان عكرمة رضى الله عنه يقول رأيت في بعض صحف شيث عليه السلام أن أباه آدم عليه السلام قال يارب أرنى ملك الوت حق أنظر إليه فأو حى الله إليه أن له صفات لا تقدر عليه اوسا أنزله عليه السلام قاليارب أرنى ملك الوت حق أنظر إليه فأو حى الله إليه أن له صفات لا تقدر عليه اوسا أنزله عليه السلام قاليارب أرنى ملك الوت حق أنظر إليه فأو حى الله إليه أن اله صفات وأتاه ملك الوت في صورة كبش أملح فد نشر من أجنحته أربعة آلاف جناح منها جناح جاوز السموات وجناح جاوز الأرض و جناح جاوز أقصى المفرب وإذا بين يديه الأرض وما اشتملت عليه من الجبال والسهول والغياض والجن والإنس والدواب وما أحاط بهامن الأجزاء ولوأنها كلها وضعت في نقرة محجره كانت كخردلة في أرض فلاة وله عيون لا يفتحها إلا في مواضع فتحها كلها وضعت في نقرة محجره كانت كخردلة في أرض فلاة وله عيون لا يفتحها إلا في مواضع فتحها وأجنحة للبشرى ينشرها الهطيمين وأجنحة للكافرين وفيها سفافيد وكلاليب ومقاريض فصعق آدم عليه السلام صعقة لبث فيها من تلك الساعة إلى مثالها من اليوم السابع ثم أفاق فكان من عرقه الزعفر ان من التغير ذكر ذلك الواعظ ابن ظفر المكرر حمالله (وكان ابن عباس) رضى الله عنه ما قال اصرف وجهك عنى فصرف وجهه عنه ثم النفت فاذا هو في صورة انسان أسود روح الكافر فقال اصرف وجهك عنى فصرف وجهه عنه ثم النفت فاذا هو في صورة انسان أسود

رجلاه في الارض ورأسه في السماء كأقبيح ما كنت راء من الصور تحت كل شعرة من جسده لهيب نارفقال والله لولم يلق الكافر سوى نظره الى شخصك لكفاه ذلك رعبا وخشية وخوفا ثم قبض روحه بعد أن رجع الى صور ته الحسنة \* قال العلماء رضى الله عنهم : ولا يتعجب من رؤية ملك الموت على صور مختافة باختلاف الناس فان ذلك مثل ما يتغير الانسان من الصحة و المرض و الصغر و الكبر و الشباب و الهرم أو مثل صفاء اللون علاز مة دخول الحمام و شحو بة اللون و تغير الوجه بلفح الهو اجرفى السفر غير أن هذه المعفات تقع لله الائكة في اليوم الواحد و السامة الواحدة مرارا وقد باغنا أن جبريل عليه السلام يتعاظم بقدرة الله تعالى في وقت حتى له عنور كالعصفور خوفا من الله عز وجل اللهم الطف بنا و السامين آمين .

﴿ بابِماجاء في أنمالك الموتهو القابض لأرواح الخلق وأنه يقف على كل بيت في كل يوم خمس مراتوعلى كل ذي روح في كل ساعة وأنه ينظر في وجوه العبادكل يوم سبعين نظرة ﴾ روىءنعمر رضى الله تعالىءنهماأنه يمولاذاقبض مالكالوتروحالؤمن قام علىءتبةالبابولأهل البيت ضجةفمنهمالصاكة وجهها بيديهاومنهمالناشرة شعرهاومنهم الداعية بويلهافيقول ملكالموتمم هذا الجزع فواللهمانقصت لأحدمنكم عمراولاأذهبت لاحدمنكم رزقاولاظامت أحدامنكم شيئافان كانتشكايتكم وسخطكم على بغيرحق فأمرى الى الله تعالى لانى عبدمأمور تحت القهرو انكانت شكايتكم من ربكم فأنتم به كفره وان لى فيكم عودة ثم عودة حتى لاأ بقى منكم أحدا ( وفى الحديث ) مامن بيت الا وملك الموت يقف كل يوم على بابه خمس مرات فاذاو جدالا نسان قد نفدأ كله وانقطع أجله ألقي عليه غمرات الموت فغشيته كرباته وغمراته فمن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية بشجوها والصارخة بويلهافيقولملك الموتويلكم ممالفزعومم الجزعماأ ذهبت لاحدمنكم رزقا ولاقربت لهأجلا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم « و الذي نفسي بيده لو يرون مكانه و يسمعون كلامه و ما هو عليه لذهاو اعن ه يتهم ولبكواعلى أنفسهم، ثم اذاحم لاليت على النعش رفرفت روحه فوق النعش وهي تنادي ياأهلي ياأولادي لاتلعبن بكم الدنيا كالعبت بى جمعت المال من حله ومن غير حله فالمهنأة لكم والتبعة على فاحذر وامثل ماحل بى.وروىعنجعفر بن محمدعن أبيه أنه قال: نظرر سول الله صلى الله عليه وسلم ملك الموت عند رأس رجل من الانصار فقال لهرسول الله صلى الله عايه وسام ارفق بصاحبي فانه مؤ من فقال ماك الوتيا محمد عاب نفسا وقرعينافاني بكل مؤمن رفيق تم قال و مامن أهل بيت من مدر ولا شعر في برولا بحر الاوأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات حتى أني لأعرف بصغير هم وكبير هم منهم بأنفسهم والله يامحمد لوأني أردت قبض روح بعوضة ماقدرت على ذلك حتى يكوناللههوالآمر بقبضها وذكر الامام الماوردي أنه يتصفحهم عند مواقيت الصلوات الخمس. قال الامام القرطي رضي الله تعالى عنه: و في هذا الحديث ما يدل على أن ملك الموت هذا هو الموكل بقبض كل ذي روح وأن تصرفه كله بأمر الله عزوجل في خلقه واختراعه ، ولكن ذكر ابن عطية أن فى الحديث أن الله تعالى يقبض أرواح البهائم دون ملك الموتقال وكذلك الأمرفي بني آدم الاأن لهم نوع شرف بشركةملكالموتأوالملائكةمعهفي قبضأرواحهم فحلق اللهتعالى ملكالموت وجعل على يديهقبض الأرواحواسلالها من الاجساد واخراجهامنهاوخلق جندا يكون معه يعملون عمله بأمره قال تعالى «الله يتوفى الأنفس حين موتها » الآية وقال تعالى «ولوترى إذيتو فى الدين كفر وا الملائكة.» وقال تعالى «توفته رسلناوهم لايفرطون» فهو تعالى خالق الموجو دمن سائر المخلوقات وفاعل لكل فاعل وقدذكر نافيا تقدم أنملك الموت يقبض الارواح والاعوان يعالجون والله تعالى نزهق الارواح \* وفي هذا جمع بين الآيات والاخبار،لكن لماكان ملك الموت يتولى ذلك بالواسطة والمباشرة أضيف ذلك التوفى اليه كاأضيف الخلق

يامعشر الزبانية ارحمونا ساعة فتقول لهمالزبانية كيف نرحمكم ورب العالمين غضبان عليكم (وقال)رسول اللهصلي الله عايه وسلم: من ملأ عينه من الحرام ملاءً الله عينه من جمر جهنم ومنزنى بامرأة حرام أقامه الله من قـبره عطشان باكيا حزينا مسودا وجهه مظلما في عنقه سلسالة من نار وسرابيل على جسده من قطران ولايكامه اللهولانزكمه ولهعذاب ألم (وقال) رسولالله صلى الله عايه وسلم: من زنى بامرأة متزرجة كانءايها وعليهفىالقبر عذاب لصف هذه الامة فاذاكان يوم القيامـــة يحكم الله عز وجال زوجها في حســـناته ويحمله ذاوبه ويسوقه الى الناراذا كان ذلك بغير علمهفانعلمزوجها أن أحدا زنى نزوجته وسكت حرم الله عليه الجنة لان الله كتبعلي باب الجنةأنت حرام على الديوث الذي يدري القبيح على أهله ويسكت لايدخل الجنة أبداوان

السموات السبع تلعن الزاني والديوث (وفي) بعض الكنب النزلة أن أصحاب الفروج الزانية بحشرون يوم القيامة وفروجهمتوقد ناراو محشرون وأيدمها مغلولة الى أعناقيه تسحهم الزبانيـة وتنادى عامهم يامعشر الناس هؤلاء الزناة قـد جاءوكم مغـلولة أيديهم الى أعناقهم توقد فروجهــم نارا فيتفرجون ءايهم فتفييح النارمن فروجهمروائح منتنة فتقول الزبانية هذهروائح فروجالزناة الذين زنوا ولم يتوبوا فالعنوهم لعنهم اللهتعالي فلايبق عنددلك بارولا فاجر الاقال الايم العن الزناة (وقال)رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى بى الى الماء رأيت رجالا ونساء محبوسين مع العقارب والحيات العقارب تلدغيم والحيات تمثمم فموضع كل قبلة جرت بينهما تدقيم العقارب عقاراتها وفي كل مقارة من مقاراتها راويةسم تفرغ فى لحممن تقرصه يسيل من فرجهـم

الصديد تصيح أهل

الى عيسى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى «واذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذنى» الآية والى اللك في بحو حديث مسلم مر فوعا « اذا مر بالنطفة ثلاث وأربعون ليلة بعث الله تعالى لها ما مكافسور هاو خلق سمعها و بصر هاو جلدها و عظمها ثم يقول يارب أذكر أم أنثى » الحديث قال تعالى « ولقد خلقنا كم ثم صور ناكم » وقال الله تعالى «الله خالق كل شيء » فقد علمت صحة اضافة الحلق و التصوير الى الحاق باذن الله و صحة اضافة التوفى الى ملك الموت و انكان الله تعالى هو الحالق و المسور و القابض للارواح حقيقة و الله تعالى أعلم و في الحديث أن ملك الموت و ملك الحياة تناظر افقال ماك الموت أناأ ميت الاحياء و قال ملك الحياة أناأ حيى الوتى فأو حي الله تعالى اليهماك و ناعى عملكا و ماسخرتما له فأنا الميت المحيى و لا مميت و محيسواى ذكره في كتاب الإحياء ( وروى الحافظ أبو نعيم ) عن ثابت البناني رضى الله تعالى عنه أنه قال : الايل و النهار أربع و عشر و نساعة ليس منها ساعة تأتى على ذي روح إلا و ملك الموت ينظر في وجوه العباد كل يوم قبضها و الاذهب و هذا عام في كل ذي روح ( و في الحديث ) أن ملك الموت ينظر في وجوه العباد كل يوم سبعين مرة فاذا ضحك العبد الذي بعث اليه قال ياعجبا لا بن آدم بعثت اليه لأ فيض روحه وهو مع ذلك بضحك . و الله تعالى أعلى .

﴿ باب ماجاء في سبب قبض ملك الموت أرواح الحلائق ﴾

روىالزهرىوغيرهأن الله تعالى أرسل جبريل ليأنى من تربة الارض بشيء فأتاها ليأخذ فاستعاذت بالله من دلك فأعاذها فأرسل ميكاتيل فاستعاذت منه فأعادها فأرسل عزرائيل فاستعاذت منه فلم يعذها وأخذ منهافروى أنالرب جلوعلا فالمعزر ائيلأما استعاذتمنكالارض فالرنعم فالتعالى هلارحمتهاكما رحمها صاحباك فالياربطاعتك أوجبعلى منرحمتي لهافقال اللهعزوجل اذهب فأنت ملك الموت سلطتك علىقبض أرواحهم فبكىفقال مايبكيك قال يارب انك تخلق منهذا الخلق أنبياء وأصفياء ومرسلين وانكلم تخلق خلقاأ كرهاليم من الوت فاذا عرفوني أبغضوني وشتموني قال الله تعالى اني سأجعل للموت عللا وأسباباوأوجاعافلا يكادون يذكرونك معهاالحديث وروى غن ابن عباسرضي اللهءنهما أنهقال رفعت طينة آدم عليه الصلاة والسلام من ستة أرضين وأكثرها من الارض السادسة وليس منهاشيء من الارض السابعة لان فيها نارجهم فاحاأني ماك الوت بتربة آدم عليه الصلاة والسلام قال أما استعادت بي منك الحديث كامر (وفي الحديث) أيضا أن الارض قالت لما أخذمنها تربة آدم عليهااسلام يارب خلقت السموات فلم تنقص منهاشيئا وخلقتي فنقصتني فقاللها الربجل وعلاوعزتي وجلالي لأعيدتهم اليك برهم وفاجرهم فقالت وعزنك لأنتقمن ممن عصالاقال ثم دعاعياه الارض مالحما وعذبها وحلوها ومرها فطفا منها تربة آدم فأقام أربعين سنةلم يفخفيه الروح وكانت الملائكة تمربه فيقفون ينظروناليه ويقول اعضهم لبعضان بنالم لخلق خاقا أحسن من هذائم مربه إبليس اللعين فضرب بيده عليه فسمع صاصاة وهو صاصال كالمخار فقال إبليس لئن فضل هذاعلي لأطعهوان فضلت عليهأهلكته هذامن طين وأنامن نار . وقيل ان الذي أي بتربة الارض إبليس و ان الله تعالى بعثه بعد جبريل وميكائيل فاستعاذت بالله تعالىمنه فقال أنىأعوذ باللهمنك ثمأخذمنهاوصعد الىحضرة ربه فقال الرب جلوعاد ألم تستعد بي منك قال بلي يارب قال فوعزتى وجلالي لأخلقن مماجئت به خالقا يسوءك والله أعلم -

و باب ماجاء أن الروح ادافيض تبعه البصر وماجاء في تزاور الاموات في قبورهم واستحسان الكفن ، روى مسلم وابن ماجه مرفوعان الروح اذاقبض تبعه البصر وفي رواية لمسلم ان الانسان اذامات شخص بصره (وفي الصحيح) ان الميت أول مايشق بصره لرؤية المراج وهو سلم بين السماء والارض وهو من

زمردة خضراء مارؤى أحسن منها قط فذلك حين يمد بصره اليهوروى مسلم مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال « اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه » وروى أبوحاتم الحافظ مرفوعا «أحسنو أكفان موتاكم فانهم يتباهون ويتزاورون فى قبورهم »أى يشكرون الله تعالى على حسن أكفانهم وكان عبدالله بن المبارك رضى الله تعالى عنه يقول أحب أن يكفن الشخص فى أثوابه التى كان يصلى فيها والله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ باب الاسراع بالجنازة وكلامها ﴾

روى الشيخان عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعو نه عن رقابج » (وفي رواية للبخاري) اذاوضعت الجنازة و احتمام الرجال على أعناقهم فان كانت صالحة قالت قدمونى قدمونى وان كانت غير صالحة قالت ياويلها أين تذهبون بها في سمع صوتها كل شيء الاالانسان واوسعه لصعق \* قال العلماء رضى الله تعالى عنهم والمراد بالاسراع بالجنازة ما يعم غسلها و تكفينها و حملها و المشي معهام شيادون الحبب فانه يكره الاسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها وكان ابراهيم النخمى رضى الله عنه يقول يمشون بها قليلا قليلاسجية العادة و لا يدبون بها دبيب اليه و دو النصارى وكان الصحابة رضى الله تعالى عنهم يكرهون الابطاء و يحبون العجلة والله تعالى أعلم

﴿ باب بسط الثوب على القبر عند الدفن ﴾

روى أن رسول الله مراقع تبع جنازة فلماصلى عليها دعا يتوب بسط على القبر وقال لا تطاموا في القبر فانها أما نة فر بما أمر به الى النار فيسمع صوت السلاسل انهمى وهذه العلة تعطى أن ذلك لا يختص بالمرأة كا قبل بل يستحب بسط الثوب على القبر للرجل والمرأة \* وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضى الله تعلى الفيل بل يستحب بسط الثوب على القبر للرجل والمرأة \* وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضى الله تعلى العذاب عنه أن رسول الله مراقع والمحتوا في القبر فانها أمانة فعمى أن يحل بالعبد ما قدره الله عليه من العذاب والسوداء الله كورة هي أعماله السيئة كافاله العاماء فيتصور لكل انسان عمله في صورة قبيحة يعذب بها يوم القيامقة وقد حكى الامام القرطبي رحمه الله أن صاحبه عبد الرحمن القصرى أخبره أنه تولى دفن بعض الولاة بالقسطنطينية فلما حفروا له وفرغو امن الحفرو أرادوا أن يدخلوه فيه واذا يحية سوداء داخل القبر فها بوا أن يدخلوه فيه واذا يمتلك الحية فيه فلم يزالوا يحفرون له الى ثلاثين قبرا والحية تتعرض لهم في القبر فأجمع رأى الناس على أن يدفنوه مع تلك الحية تسلما لله عزوجل نسأل الله العافية والستر في اله نيا والآخرة آمن والحد لله رب العالمين .

﴿ باب ماجاء فى قراءة القرآن عند القبر حال الدفن وبعده وأنه يصل الى الميت ثواب ما يقرأ ويدعى له ويستغفر له ويتصدق عنه ﴾

كان الامام أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه يقول اذا دخلتم المقابر فاقرء و افا خقال كتاب و الموذتين وقل هو الله أحدوا جعلوا ثو ابذلك لأهل المقابر فانه يصل اليهم وكان رضى الله تعالى عنه ينكر قبل ذلك وصول الثواب من الأحياء للموتى فلما حدثه بعض الثقات أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أوصى اذا دفن أن يقرأ عند رأسه فا تحقال كتاب و خاتمة سورة البقرة رجع عن دلك وكذلك بالهناعن الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله أنه كان ينكر وصول ثواب القراءة للموتى ويقول فال الله تعالى « وأن ليس للانسان إلاماسعى » فلمامات رآه بعض أصابه فسأله عن دلك فقال فدر جعت عما كست أقوله من عدم وصول الثواب الى الموتى من القارى عن رأيت وصوله وأنافى القبرويؤ يدذلك مارواه الحافظ من عدم وصول الثواب الى الموتى من القارى عنين رأيت وصوله وأنافى القبرويؤ يدذلك مارواه الحافظ

البار من نتنه وهم معلقون بشعورهمقلت من هؤلاء ياجبريل قال همالزانون والزانيات نعوذبالله من فعل أهل النارومن غضب الجبار (وقال)رسولالله متالِقه من صافح امرأة حراما أى أجنبية جاء يوم القيامة ويده مغلولةالي عنقه بسلسلة من نار فان زنىما نطق فحذه بين يدى ربه يقول فعات كذا على كذا في موضع كذا فى شهر كذا وكذا فيقع لحم وجهه ويبقى وجهه عظما بلا لحم فيقول الله عز وجل للحم ارجع باذنى فيرجع باذنه ويبقى وجهالزاني أسود أشد سوادامن القطران فيكابر الزانى ويقول ماعصيتك قط يارب فية ول الله سبحانه وتعالى للسان اخرس فيخرس الاسان فعند ذلك تنطق الجوارح فتقول اليد الهي انى للحرام تناولت وتقول العبن وأنا للحرام نظرت وتقول الرجل وأنا للحرام مشيت ويقول الفرج وأناللحرام فعلت

ويقول الحافظ وأنا سمعت ويقول الآخر وأنا كتبت وتقول الارض وأنا نظرت فقول الله عز وجل وأنا وعزتى وجلالي اطلعت وسيترت ياملائكتي خدوه وفي عذابي ألقوه ومن سخطى أذيقوه فقد اشتد غضى على من قل حياؤه فاستيقظ ياصاحب الزلل والعبوب. من يستغفر عنك بعد الموتومن يتوب. وقال رسولالله صلى الله عليه وسلم «انالله عزوجل محسمن عبده أن راه متضرعابين يديهراغبا بالدعاء المه ان سأله أعطاه واندعاه لباه ألا وانالله سبحانه وتعالى يةولأناحمي التواس وأنا ملحأ المنقطعين وأنا غياث المستغيثين من هو الذي سألني فخيبته ومن ذا الذي تاب الى وماقباته ومن الذي قصدني فما أعطيته أنا الكريم ومنىالكرموأ ناالجواد ومنى الجود أعطى من سألبي ومن لم يسألني ماعن بابی میرب للخاطئين ثم قرأ «ربنا

ظلمنا أنفسنا وان لم

السلفي مرفوعامن مربالمقا برفقر أقل هو الله أحداحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطى من الأجر بعددالأموات (وكان الحسن) البصرى رضى الله تعالى عنه يقول من دخل المقار فقال اللهم ربهذه الأجسادالبالية والعظام النخرة التيخرجت من الدنياوهي بالمؤمنة اللهم فأدخل عليهار وحامنك وسلاما منى كتبله بعددهم حسنات . قال الامام القرطبي رحمه الله وقدأ جمع العلماء على وصول ثواب الصدقة للأموات فكذلك القول فى قراءة القرآن والدعاء والاستغفاراذ كل صدقة ويؤيده حديث وكل معروف صدقة فلم يخص الصدقة بالمال وكذلك يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم « الميت في قبره كالغريق المغو تنينتظر دعوة تلحقه من أبيه أومن أخيه أومن صديق لهفاذا لحقته كانت أحساليه من الدنيا وما فيها وان هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار » وحكى عن الحسن البصرى رضى الله عنه أن امرأة كانت تعذب في قبرهاوكل الناس يرون ذلك في النام ثمرؤيت بعد ذلك وهي في النعم فقيل لهاماسبب ذلك فقالت مربنا رجل فقرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى ذلك لناوكان فى المقبرة خمسهائة وستونر جلافي العذاب فنودى ارفعو االعذاب عنهم ببركة صلاة هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم( وحكي) عن الحرث بن منهال أنهقال زرت جبانة فغلب على النوم في محراب فنمتوكان فيهقس فسمعت صوتمقمعة من حديد يضربها صاجب ذلك القبر وفي عنقه سلسلة وهوأسود الوجه أزرق العينين وهو يقول ياويلى ماذا حل بى اورآنى أهل الدنيا لماركب أحدمنهم العاصى طولبت والله باللذات فأو بقتني وبالخطايا فأحرقني فهلمن مخبرأهلي بأمرى قال الحرث فاستيقظتمن منامي فزعامر عوباوسألت عنأهله فوجدتله ثلاث بنات فأخبرتهن بحال أبيهن وأخبرت بدلك أصحابه فأتوا الى قبره وبكوا وسألوا الله تعالى أن يغفر له فلما كان بعد أيام نمت بجانب قره فرأيته في هيئة حسنة وعلى رأسه تاج نخطف البصر وفي رجليه نعلان من ذهب وقال جز الاالله تعالى عنى خبر احيث أعلمت بي بناتي وأمحابي حتى استغفروالي ودعوا لي والحكايات في ذلك كثيرة مشهورة في كتب الرقائق والله أعلم .

﴿ باب ماجاء في أن الميت يدفن في الأرض التي خلق منها ﴾

روى الترمذى وغيره أن رسول الله ترقيق قال «اذاقضى الله العبدأن يموت بأرض جعل أه المهاحاجة » وروى الديلمي مرفوعا «كل مولودينثر على سرته من تراب حفر ته فادامات ردالى تربته » قال أبو حاتم رحمه الله ما نجد لأبى بكر وعمر فضيلة مثل هذه الفضيلة لان طينتها من طينة رسول الله مَرْلِقَةُ وأنشدوا:

اذا ماحمام المرءكان ببلدة \* دعته المهاحاجة فيطير

وروى الحكيم الترمذى أن رسول الله عَرِّلِيَّةٍ خرج يطوف فى نواحى المدينة فاذا بقبر يحفر فأقبل حقوقف عليه فقال لمنهذا القبر فقالوا لرجل من الحبشة فقال لالله الالله سيق من أرضه حقد فن فى الارض التى خلق منها (أخرج) ابن ماجه مرفوط الماكان أجل العبد بارض أو ثقته الحاجة البهاحتى اذا بلغ أقصى أثره فتوفاه الله بها فبعثه الله فتقول الارض يوم القيامة يارب هذا ما استودعتنى ومن هنافال العلماء رضى الله تعالى عنهم يستحب للعبد اذا سافر أن يخرج عن المظالم ويقضى جميع ديونه ويوصى بماله وعليه فانه لايدرى هل يرجع من تلك السفرة أم لا. وأنشد سيدى عبد العبد العربي رحمه الله تعالى:

اذا ماضاق صدركمن بلاد \* ترحل طالبا بلدا سواها فانك واجد أرضا بارض \* ونفسك لمجدأرضا سواها مشيناها خطاكتبت علينا \* ومنكتبت عليه خطامشاها ومن كانت منيته بأرض \* فليس بموث في أرض سوها وروى أن رجلاد خلى على سلمان بن داو دعليه ما الصلاة والسلام فقال يانبي الله إن لى حاجة بأرض الهند وأسألك أن تأمر الربي فتحملني اليها هذه الساعة فرأى سلمان ملك الوت عنده وهو متبسم فقال له مم تبسمك فقال تمجبا انى أمرت بقبض روح هذا الرجل في بقية هذه الساعة بالهند وأنا أراه عندك فروى أن الربي حملته الى الهند في تلك الساعة فقبض بها والله أعلم \* قال العاماء وفي الحديث السابق من قوله علي الله على من مولود إلا وينتز على سرته من تراب حفرته » منقبة عظيمة لأى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما لأن طينتهما من طينة رسول الله على تحد بن سير ين رضى الله تعالى يقول لوأنى حلفت لحلفت صادقا بارا غير شاك ان الله ما خلق محمدا نبيه على قال القرطبي رحمه الله تعالى عنهما إلا من طينة واحدة ثمر دهم الى تلك الطينة انتهى (قال القرطبي) رحمه الله ومن خلق من تلك الطينة أنهى (قال القرطبي) رحمه الله قبر رسول الله عنهما إلا من طينة واحدة ثمر دهم الى تلك الطينة انتهى (قال القرطبي) رحمه الله قبر رسول الله عنهما إلا من طينة واحدة ثمر دهم الى تلك الطينة انتهى (قال القرطبي) وعمد قبر رسول الله عنهما إلا من طينة واحدة ثمر دهم الى تلك الطينة انتهى (قال القرطبي) وعمد قبر رسول الله عنهما المالم الماصح في الحديث أنه يدفن عند قبر رسول الله عنهما المالين المالم الماصح في الحديث أنه يدفن عند قبر رسول الله عنهما المالم المالم الماسح في الحديث أنه يدفن عند قبر رسول الله عنهما المالم المالين المالين المالين المالم المالين المالية والماله المالة والمالة والماله الماله الماله المالية والماله المالية والمالة والمالة والمالة والماله الماله المالة والمالة والمالة والمالة والماله المالة والمالة والم

﴿ بَابِ مَا يَتِّبُعُ الْمَيْتُ الَّى الْقَبْرُ وَمَا يُرْجِعُ بَعْدُ دَفْنَهُ وَمَا يُبْقِّى مِعْهُ فَى الْقَبْرِ ﴾ روى.مسلممرفوعا «يتبعالميت ثلاث يرجعا ثنان ويبق واحديتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله» (وروى) الحافظ أبو نعيم وغير ممرفوعا «سبع يجرى الله تعالى أجر هم للعبد بعدموته وهو فىقبره من علم علما أوأجرى نهرا أوحفر بئرا أوغرس نخلا أوبنى مسجداً أو ورث مصحفاً أوترك ولدايستغفرله بعدموته» وفي رواية ولداً صالحا أى مساماوروى الإمام محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه مرفوعا «ممايلحق المؤمن من عمله وحسناته صدقة أخرجها من ماله في صحته » (وروى) مرفوعا « انك لتتمدق عن ميتك بصدقة فيجيء مهاملك من اللائكة في أطباق من نور فيجيء على رأس القبر فينادى ياصاحب القبر الغريب أهلك قد أهدوا اايك هذه الهدية فاقبلها قال فتدخل اليه في قبره ويفسحله وينورلهفيه فيقول:الله يجزىءنىأهلى خيرالجزاء قال ويتمول لهجار ذلك القبرأنا لمأخلف ولداً ولاأحدا يذكرني بشيء فهومهموم والآخر فرح بالصدقة » و بلغنا ان بعض الصالحين رأى رابعة العدوية بعدموتها وكانكثيرالدعاءلها فقالتله انهديتك تأتى لنا كل قليل في أطباق من نور عليها مناديل من الحرير وهكذا دعاء المؤمنين لإخوانهمااوتى فيقال لهم هذه هدية فلان (وقال) بعض الصالحين مررتعلى مقدة كبيرة فقرأت الفآنحة وقلهو الله أحد والعوذتين ثلاث مرات ثم أهديتها الىأمواتالسلمين وقلت فىنفسى هل يصل الىكل واحدمنهم نصيب من ذلك فأخذتني سنة من نوم فرأيت نورا من المهاء طبق الأرض وتقطع منه على كل قبرشيء وقائل يقول لى هذا أواب قراءتك التي أهديتهالهم . والحمد لله رب العالمين .

﴿ باب ماجاء في هول المطاع ﴾

قدتقدم حديث « لاتتمنوا الموت فان هول الطاع شديد » و لماطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له رجل انى لأرجو أن لا عس جلدك المار يا أمير المؤمنين في فطر اليه عمر وقل ان من غررتموه لمغرور والله لو أن لى ماعلى الأرض جميعا لافتديت به من هول المطلع وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول أضحكني ثلاث وأبكانى ثلاث أضحكنى مؤمل دنيا و الوت يطلبه وغافل ليس بخفول عنه وضاحك مل ، فيه لا يدرى هل الله راض عنه أمساخط وأبكانى فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحز به وهول المطلع عند غمر ات الموت و الوقوف بين يدى الله تعالى يوم تبدو السريرة علانية شم لا يدرى العبد هل يؤمر به الى الجنة أو النار (وكان) أنس بن مالك رضي لله تعالى عنه يقول ألا أحدث كم بيومين وليلتين لم يسمع الحلائق عثلهن أول يوم بحيثك البشير من الله تعالى اما برضاه أو بسخطه و يوم تقف فيه على ربك فيقال

تغفر لناوتر حمنالنكونن من الخاسرين » ﴿ الباب الرابع في عقو بة الاواط ﴿ قال الله تعالى « أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنـتم قوم عادون » ( وقال ) عليه الصلاة والسلام من عمل عمل قوملوط فاقتلو االفاعل والمفعول بمقال امن عباس رضى الله تعالى عنهما حد الاواط أن ترمي صاحبه من سطح شاهق عال ثميرمي بالحجارة حتى يموت لأن الله تعالى قدد رجم قوم لوط بالحجارةمن الماء ولو اغتسل الذي يفعل اللواطة عياه الأرض جميعاً لم يزل نجساً حتى يتوبالأنالشيطان اذا رأى الذكر على الذكر هرب خشبة العداب واذا ركب الذكرعلي الذكر اهـتز المرش وتكاد السموات أن تقععلى الأرض فتمسك الملائكة بأطراف السموات ويقرأون «قلهواللهأحد» حتى يسكن غضب الجبار وروى عن عيسي عليه السلام أنه دخل على

نار توقدت على رجل في البرية فأخذ عيسى ماء الطفيها عنه فانقلبت النار غـ الاما وانقاب الرجـل نارا فبكيءيسي عليه السلام وقال يارب ردها الى حالهما الأول حتىأرى ماذنهما فانكشفت تلك المارعم ما فاذاها رجــل وغــالام فقال الرجل ياعيسي أنا قد كنت في دار الدنيامبتلي عب هدا الفادم فحملني الشيوة اليأن فعلت به ليلة الجمعة شم فعلت به يوما آخر فدخل علينا رجــل فقال لما ياوياكم اتقوا الله فقلت له أنا لاأخاف ولاأنفى فلهامتومات الغلامصر ناالله عزوجل نارافيحرقى مرة ومرة أصيرنارافأحرقه فهذا عذابنا إلى يوم القيامة نعوذبالله من المارومن غضب الجبار (وقال) رسول الله حــلي الله عليه وسلم سبعة ياءنهم اللهسبحانه وتعالى ولا ينظر الب يوم القيامة ويقاللهم ادخلوا المار مع الداخاين الفاعل

والمفعول به في عمل

فوملوط وناكح الأم

وبنتها والزانى بامرأة

خد كنابك إما يبمينك و إما بنهالك و ليلة يدخل فيها الميت المبر و ليلة صبحها يوم القيامة اللهي نسأل اللهمن فضله أن يلطف بنا في كل شدة حتى نجاو ز الصراط آمين .

وى ابن ماجاء فى أن القير أول منازل الآخرة وفى البكاء عنده وفى الاستعداد له على روى ابن ماجه أن عثمان رضى الله عنه كان إذا وقف على قبريكى عليه حتى يمل لحبته فقيل له تذكر الجنة والمار فلا نبكى و تبكى من هذا فقال ان رسول الله عَرْبَيْتُهِ فال « ان القبر أول من منازل الآخرة فان بحا منه أي المعده أي سرمنه وإن لم ينج منه فما بعده شرمنه » وكان رسول الله عَرْبَيْتِهِ يقول مار أيت منظر الله عَرْبُ في الله عَرْبُ في الله عنه أو القبر أفظ عمنه رواه الترمذي وكان عثمان رضى الله عنه إذار أى أحداً ينرلونه القبر أنشد:

فان تنجمنها تنجمن ذي عظيمة ﴿ وَالَّا فَانِّي لَا أَخَالُكُ نَاحِياً

وروى ابن ماجه عن أنس عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال كنامع البي عَلِيْقِهِ في جنازة فجلس على شفير القبر و كي وأبكى حق بل الثرى وقال إخوانى للهل هذا فأعدوا \* قال العلماء أول هن سن الدفن في القبر الغراب حين قتل قابيل ها بيل وقيل إن قابيل كان يعرف الدفن ولك مدرك دفن أخيه استهانة عقم الغالم العام الماهاة في القبور بينائها بالجس و تزوية بها فليس في ذاك نفع للميت بوجه من الوجوم وإنما ينفع الميت عمله الصالح وأنشدوا:

ياصاحب القبر المقش سطحه ﴿ وَلَعْلَمُ مِنْ تَحْتُهُ مُغَاوِلُ

وكره العلماء المباهاة في القبور والتفاخر في بنائها بالحجارة المنحوتة لأن دلك من أفعال الجاهلية كانوا يفعلون داك تعظما لأمواتهم وأنشدوا:

أرى أهل القصور اذا أميتوا \* بنوا فوق المقابر بالصخور \* أبوا الا مباهاة وفخرا على المقراء حتى فى القبور \* لعمرك لوكشفت الترب عنهم \* لماعرف الغنى من الفقير ولا الجلد المباشر نوب صوف \* ولا الجسد المنعم بالحرير اذا أكل الثرى هذا وهذا \* فمافضل الغيي على المقير

وكان يزيد الرقاشي يقول من مرعلى تبرو لم يعتبر به فهومن البهائم وكان رضى الله عنه اذارأى قبرا صرخ كالصرخ الثور وسيأتى قريبا إن شاء الله تعالى ذكر كلام القبر للعبد إدا نزل فيه وندم حيث لا ينفعه الندم على ما جمع من المال وفرط فيه من أعمال والحدلله رب العالمين .

﴿ باب ماجاء في اختيار البقعة للدفن ﴾

روى الدار قطني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من زار قبرى أو فالمن رارنى كنتله شيد او شفيعا ومن مات في أحدا لحرمين بعنه الله يوم القيامة من الآميين» (و في رواية) «من زارنى بعد ممانى في كنا عارز زارنى في حياتى» أى لأنه يترتيج حى في قبره (وروى) البخارى ومسلم عن أبي هريرة قال أرسل ملك الوت إلى موسى عليه السلافو السلام فله اجاء صكه فه ما عينه فرجع إلى ربه فقال يارب أرساتنى إلى عبد لايريد الموت قال فردالله عليه عينه وقال ارجع فقال اليضع يده على متن جلدور فله بكل شعرة غطت يده سنة قال يارب شممه قال شم الموت قال لا فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض القدسة رمية حجر فقد الرسول الله صلى الله عليه وسلى على الترمذي مرفوعا أن ملك الموت كان يأتى الماس عيانا الأحمر (و في رواية) جاء ملك الموت الى موسى عليه الترمذي مرفوعا أن ملك الموت كان يأتى الماس عيانا حق جاء موسى فاطمه و فقاً عيه فصارياً في الناس بعد ذلك خفية قال بعض العلماء و اتمافقاً موسى عين حق جاء موسى المذال و الماناء و اتمافقاً موسى عين ملك الموت إذن من ربه عزوجل لأنه معسوم و اذلك في البه على دلك و الله أعلم (وروى) المنادي المناس بعد ذلك خفية قال بعض العلماء و اتمافقاً موسى عين ملك الموت إذن من ربه عزوجل لأنه معسوم و اذلك في المانية على دلك و الله أعلم (وروى) المردى الدلك في الترمذي عين الملك الموت إذن من ربه عزوجل لأنه معسوم و اذلك في التبه الله على دلك و الله أعلم (وروى) الترمذي ملك المان الموت إذن من ربه عزوجل لأنه معسوم و اذلك في المانية على دلك و الماناة و ال

وغيرهباسنادصحييحمرفوعا من استطاعأن يموت بالمدينة فليمت بهافانى أشفعلن مات بهاوفى الوطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في دعائه اللهم ارز قني شهادة في سبيلك و وفاة في دار نبيك \* وعبد سعدينأىءوقاص وسعدين زيدإلىأصحابهما إذاهما ماتا أن يحملامن العقيق إلىالبقييع مقبرة المدينة فيدفنا بها( قالالامامالقرطبي)وذلكواللهأعلم لفضل علموه هناكولو لم يكن إلامجاورةرسول الله عَلَيْتُهُ والصلحاء والشهداءوغيرهم لـكني (وروى) أن كعب الاحبار لما وفد عليه رجل من أهل مصر قال له الرجل هلك من حاجة قال نعم تراب من تراب سفح القطم إمني جبل مصر قال الرجل يرحمك الله وما تريدبهقالأضعهفي قبرىفقالله تقولهذا وأنتبالمدينةوقدقيلفي البقييعماقيل قالاانا نجدفي الكشاب الأولانه مقدسمابين القصير إلى اليحموم قال العلماء هذاطولاو أماعر ضافهن الجبل إلى نهر النيل فدخل فىالسفحكل ماقا بله من مصر والله أعلم قال علماؤ ناوانما طلب الأنبياء والصالحون الدفن فى البقاع المباركة زيادة فىالتقديس الحاصلمن أعمالهم الصالحة والافالعصاة لا تقدسهم الأرض المقدسة وقد أرسل أبو الدرداءيقول لساءاناالفارسيفي مكاتبته هلمياأخيإلى الأرض القدسة فلملكأن تدفن بهافأرسل سلمانالفارسي يقوللهاعلم ياأخي أنالأرض المقدسةلاتقدسأحداوا بمايقدس كل انسان عمله انتهى (وروى)مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما أحب أن أدفين البقيع ولأن أدفين بغيره أحب إلى مخافة أن ينكسر لأجلى عظام رجل أو أجاور فاجرا (قال الامام القرطبي) وهذا يستوى فيه سائر البقاء التي يتراحم الناس على الدفن مهاويدفن مهاالميت على اليت وفيه دليل على أن طلب الدفن بالأرض المقدسة ليس مجمعا عليه فقد يستحسن الانسان أن يدفن موضع فراشه و بين اخو انه وجير انه لا لفضل ولالدر جة والله تعالى أعلم. ﴿ باب يحتار للميت قوم صالحون يكون معرم ﴾

روى أبو سعيد الماليني وأبو بكر الخرائطي عن على رضياته عنه قال أمر نارسول الله بإلي أن ندفن مو تاناوسطة و مصالحين فان الميت يتأذى بالجار السوء كايتأذى به الأحياء (و خرج) أبو نعيم مرفوعا «إذا مات لأحدكم ميت فسنوا كفنه و عجاو بانجاز وصيته وأعمتوا له في قبره و جنبوه جار السوء قالوا يارسول الله وهلينفع الجار الصالح في الآخرة قال هل ينفع في الآخرة » ومن هنا الستحب العلماء أن يقصد الانسان عيته القبر من قبور الصالحين وأهل الخير تبركا بهم و توسلا إلى الله تعالى المتعالى الله تعالى وقالت ما وجدتم موضعا تدفنوني فيه الافرن الجير فنبش أهلها الموضع وسألو اعمه فقالوا لعل المراد بفرن وقالت ما وجدتم موضعا تدفنوني فيه الافرن الجير فنبش أهلها الموضع وسألو اعمه فقالوا لعل المراد بفرن الجيره و قبر فلان الفاسق فأخرجوها من جو اره ولم ينكر عليم أحدمن العاماء (ودفن) شخص من الأعراب فرآه ولده بعدموته فقال لهما فعل الله بأث فقال خير اغير أنى دفت بازا فلان وكان فاسقا فكل قليل يحسل عندى روع من شدة ما يعذب به من أنواع العقوبات سأل الله العافية والموت على التوحيد قليل يحسل عندى روع من شدة ما يعذب به من أنواع العقوبات سأل الله العافية والموت على التوحيد قليل عصل عندى را العالمان .

﴿ باب ماجاء في كالام القبر للعبد إذا وضع فيه ﴾

روى الترمذى أن رسول الله بالتي دخل مصالاه فرأى أناسا يكثرون السكلام ففال أما انكلام فو اكثرتم من ذكر هاذم اللذات يعنى الموت لشغلم عما أرى منكها فالم يأت على القبريوم الاتكام فيه فيقول أنا بيت الغربة أنا بيت العذاب أنا بيت الدو دفاذا دفن العبد المؤمن قالله القبر مرحباو أهلاأ ما انك كنت لأحب من يمشى على ظهرى فاذ آويتك اليوم وصرت إلى فسترى صعى معك فيتسعله مدبصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الكافر أو الفاجر قال له القبر لا مرحباو لأ هلاأ ما انك كنت لأبغض من يمشى على ظهرى فاذ آويتك اليوم وصرت إلى فسترى صنعى بك قال فيلم عليه حتى يلتق و تختلف أصلاعه وقال علي بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض حتى يلتق و تختلف أصلاعه وقال عليه المنابعة فالدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض

جاره وناكح المرأة في دبرها وناكحيده إلا أنيتو بومؤ ذىجاره (قال) سلیمان بن داود عليهما السلام لابليس لعنه الله أخبرني أي الأعمال أحب إليك قال ابليس ليس لي شيء أحبإلى مناللواطولا أبغض إلىالله عزوجل من أن يأتي الرجــل الرجل والمرأة الرأة وايسشيءأحب إلىمن ذلك قال سلمان لا بايس ويلك ولم ذلك قال لأنه ليس أحد يعتاده ولا يكاد يصبر عنه ساعة لأنالله سبحانه وتعالى يغضب عليهم غضبا شديدا ومرت اشتد غشب الله عليه محجيه عن التوبة ( وقال ) رسول اللهصلي اللهءايه وسلم الاءب بالنردمن عمل قوماد طوالسابقة بالحير والمبارشة بين الكلاب والمناطحة بهن الكماش والمناقرة بين الدنوك ودخول الحام بلامئزر ونقص المكيال ونخس المران كل هذه أفعال قوم لوط ويل لن فعلما وذنهم الأكبراكتفاء النساء بالنساء والرحال بالرجال فلما كشفو اإزار الحماء

عن رءوسهم وبارزوا الله عز وجل بالمعاصي نكسهم الله عز وجل على رءوسهم وقلب مدائنهم أى جعل أعلاها أسفلهاور جمهم بالحجارة من الساء (وقال) جعفر بن محمد رضى الله عنهما أنهجاءه امر أتانقار ثنان للقرآن فقالنا له هل في كتاب الله عز وجل غشان المرأة للمرأة قال نعم كانوا على عهد تسع فأهلك الله سبحانه وتعالى قوم تبعبسب ذلك فأخبر الله عزوجل ندمه محمدا صلى الله علمه وسلم أنه صنع لهن جلبابا من نار ودرعا من نارو نطاقامن نار وتاجا من نار وخفين من ناروفي خرآخرأن الرأة إذا ركبت الرأة يأمر الدسيحانه وتعالى ملىكا أن يصنع لهن جلبايا من نار ودرعا من نار وخفا من نار ومن فوق ذلك كلهحق من نارمليءُ عقارب. واتيان الرأةفي دبرها أعظم الاواطلابفه لهإلا كافر ( وقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن الله بيتا يدخله مخنث »

( وقال ) النبي صلى الله

له تسعو تسعون تنينالوأن تنيناو احدامنها نفخ في الأرض ماأ نبتت شيئاما بقيت الدنيا فينهشه حتى يفضي به إلى الحساب ثم قال رسول الله عَرْكُ إِنَّا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار (وكان) عبدالله ن عمر رضى الله عنهما يقول بجعل الله تعالى للقبر لسانا ينطق فيقول ياابن آدم كيف نسيتني أماعه ت أنى بيت الدودو بيت الوحدة وبيت الوحشة وفي رواية عنه ان القبر ليبكي ويقول أنا بيت الوحشة أنا بيت الوحدةأنا بيتالدود وفيرواية أخرى عنه ان القبرليكام العبد إذا وضع فيه فيقول ياابن آدم ماغرك بي أماعامت أنى بيت الظامة ألم تعلم أنى بيت الحق فان كان مفلحا أجاب عنه مجيب القبر فيقول أرأيت ان كان تمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال فيقول القبر فأني أعود عليه خضراء ويعود جسده نورا وتصعدروحه إلى رب العالمين رواه أبوأ حمد الحاكم رحمه الله ( وكان )سفيان الثورى يقول من أكثر من ذكرالقير وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار وكان أحمد بن حرب رضى الله عنه يقول ان الأرض لتتمجب ممن يم دمضجه النوم و تقول يا ابن آدم ألا تتفكر في طولرقادك في جوفي ومابيني وبينك فرش وقيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات فقال النظر إلى الأموات وكان بعضهم إذاو جدفى قابه قساوة يذهب إلى القابر فيرى الموبى وقدهجمو اوانقطع عملهم فيرجع وقدرق قلبه ( وقدحكي ) الحسن البصري رضي الله عنه أنه صلى على جنازة وحضر دفتها فلما دنوا به إلى حفرته نادت المرأة بأعلى صوتها ياأهل القبور لوعرفتم من نقل إليكم لأكرمتموه وأعزز تموه فسمع صوتامن الحفرة يقول أما والله لقد نقل إلىنا بأوزار كالجيال وقدأذن للأرض أن تأكله حتى تصر ترابا كماكان ويقعده الملكانويسألاه عما بطشته اليدان ومشت إليه القدمانونطق به اللسان وعملته الجوارح والأركان فخر الحسن مغشيا عليه واضطرب الميت فوق النعش مماسمع وأنشدوا في ذلك :

أما والله لو علم الأنام \* لما خلقوا لما غفلوا وناموا

لقد خلقوا ليوم لو رأته \* عيون قلوبهم ساحوا وهاموا \* ممات ثم نشر ثم حشر وتوييخ وأهوال عظام \* ليوم الحشرقد عملت أناس \* فسلوامن مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا \* كأهل السكهف أيقاظ نيام

فاستيقظوا رحمكم الله منهذه الرقدة وأعدوا لها الأعمال الصالحة معاعبًا دكم على عفو الله ولا تتمنوا منازل الأبرار وأحدكم مقيم على الأوزار وأنشدوا:

تزود من حياتك للمعاد \* وقم لله واعمل خير زاد \* ولا تطلب من الدنيا كثيرا فان المال يجمع للنفاد \* أترضىأن تكون رفيق قوم \* لهم زاد وأنت بغير زاد وقال آخر: تزود من الدنيا فانك راحل \* وسارع إلى الخيرات فيمن يسارع فما المال والأهلون إلا وديعة \* ولابد يوما أن ترد الودائع وقال آخر: الموت بحر موجه طافح \* يغرق فيه الرجل السابح ما ينفع الانسان في قبره \* إلا التق والعمل السالح

ما يمقع الدنسان في قبره \* إد الهي والعمل الصاح ﴿ باب ما جاء في ضغطة القبر وان كان صاحبه صالحا ﴾

روى النسائى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سعد بن معاذ «لقد تحرك له اامرش و فتحت له أبواب السهاء وشهده سبعون ألفا من الملائكة ولقد ضمه ضمة شم فرج عنه » و في رواية عن عائشة قالت قال رسول الله يَرْتَ عَلَم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَل

النار أبدا انشاءالله وأن يوسع عليها قبرها وقال ماعنى أحدمن ضغطة القبر الافاطمة بنت أسد فقيل يارسول الله ولاابنك القاسم قالولاا براهيم الذي هو أصغر منهما (وكان) يزيد بن عبدالله بن الشخير بروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « من قرأ قل هو الله أحدنى مرضه الذي يموت فيه لم يضو أمن من ضغطة القبر و حملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه على الصراط الى الجنة » (وفي رواية) من قرأ قل هو الله أحدمائة مرة في مرضه الحديث (وروى مرفوعاً) ان العبداذ اوضع في قبره فقال أهله واسيداه والميراه واشريفاه قال له الملك اسمع ما يقولون أكنت أمير اأكنت شريفا فيقول الميت ليتهم سكتوا عنى قال فيضه طضغطة فتختلف فيها أضلاعه (قال العلماء) ولا يعذب الميت بكاءا هله عليه وندبهم الاان أوصاهم أورضى بهوقال بعضهم يعذب ببكاء أهله عليه وان لم يوص به لحديث ان الميت ليعذب ببكاء الحي عليه اذا قالت النائحة واعضداه واناصراه واكاسياه جبذاليت وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيما (وفي رواية) أن عمر ان بن حسين قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «ان الميت ليعذب ببكاء الحي عليه اذا قال رجل يموت نجر اسان ويناح عليه هم ناك كف يعذب فقال عمر ان صدق رسول الله الحي عليه اله بن نسأل الله من فضله أن يحفظنا من القبر آمين والحد لله رب العالمين .

﴿ باب مايقال عند وضع اليت في القبر واللحد ﴾

روى ابن ماجه والترمذى بأسناد حسن أن رسول الله بِمَالِيّةٍ قال «اللحدلنا والشق لأعدائنا » وأنشدوا : ضعوا خدى على لحدى ضعوه \* ومن عفر التراب فوسدوه \* وشقواعنه أكفانار قاقا وفى الرمس البعيد فغيبوه \* فـــلوأ بصرتموه اذا تقضت \* صبيحة ثالث لتركتموه وقـــد سالت نواظر مقلتيه \* عــلى وجناته وانفض فوه \* وناداه العلى هــذا فلان هلموا فانظر وا هــل تعرفوه \* حبيبكم وجاركم المفسدى \* تقادم عهده فنسيتموه في قال آخر \* :

وألحدوا محبوبهم وانثنوا \* وهمهم تحصيل ما خلفا \* وغادروه مسامامفردا في رمسه رهنا بما أسافه \* ولم ينله من جميع الذي \* باع به أخراه الا اللحفا

أى كفنا يلتحف فيه (وكان) سفيان النورى رضى الله تعالى عنه يقول: اذاسئل الميت من بك تزيا له الشيطان في صور ته فيشير الى نفسه انى أنار بك . انتهى «قال العلماء ومن هنا كان رسول الله تمريح يدعو اذا خدو افى تسوية اللحد على الميت اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر و ثبت عند السئلة منطقها وافتح أبو اب الساء لروح ما فلولم يكن الشيطان هناك لما دعار سول الله تمريح للميت أن يجير عمن الشيطان نسأ الها أن يجير نا واخو اننا المؤمنين من تعرض الشيطان آمين.

﴿ باب الوقوف عندالقبر قليلا بعدالدفن والدعاء للميت بالتثبيت ﴾

روى مسلم وغيره أن عمرو بن العاصر ضى الله تعالى عنه لما حضر ته الوفاة قال اذا دفنتمونى فشنو اعلى التراب شنائم أقيمو احول قبرى قدر ما ينحر الجزور أى من الابل ويقسم لحمها حتى أستا نس كم وأنظر ماذا أراجع بهرسل ربى عزوجل (وفى رواية) شنو اعلى التراب شنافان جنبى الايمن ليس أحق بالتراب من جنبى الأيسر انتمى قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله ويكون الدعاء للميت بعد الدفن بالتثبيت والانسان مستقبل وجه الميت يقول الداعى الايم هذا عبدك وأنت أعلم بهمنا ولانعلم به الاخير اوقد أجلسته لتسأله فنسأ لك اللهم أن تثبته بالقول الثابت فى الآخرة كما ثبته فى الدنيا اللهم ارحمه وألحقه بنبيه محمد عَرِيَّتِهُ ولا تضلنا بعسده ولا يحرمنا أجره (قال) أبو عبد الله الحسام الترمذي رحمه الله والمستحبوا الوقوف للدعاء المميت بعد الدفن مع أنهم دعوا له بالصلاة عليه مجاعة السلمين لان الصلاة عليه كوقوف العسكر بباب الملك فيشفه ون له أما الوقوف على القبر لسؤ ال التثبيت فيو ثمرة دعاء العسكر فى الصلاة عليه وهى ساعة يشتغل فيها اليت

عليه وسلم « لعن الله المخنثين من الرجال والترجلات من النساء» (وقال) صلى الله عليه وسلم « منمات وهو يعمل عمل قوم لوطلم يلبث في قبره أكثر من ساعة ويبعث الله عز وجل اليه ملكا هيئته كهيئة الخطاف فيخطفه ترجله ويطرحه فى بلادقوم لوط فيقذف معيم في النار ويكتب على جبهته آيس من رحمة الله تعالى » (وقال) رسولالله صلىالله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأطفال ليس لهمر ءوس فيقول الله سبحانه وتعالى لهم وهو أعلم بهم منأنتم فيقولون بحن المظلومون فيقول الله عز وجل لهم وهو أعام بهم من ظلمسكم فيقولون ظلمنا آباؤبا لانهم كانو يأتون الذكران من العالمين فألقو نافى الأدبار فيقول الله سيجانه وتعالى سوقوهم الى النار واكتبوا على جباهيهم آیسین من رحمتی » فاجتنب رحمك الله الاياسمن الرحمةوتب الىالله سبحانه وتعالى من الخطايا والعصيان

قبلأن تنطق الجوارح فيخرس الاسان ويناديكم بأسائكم اللك الديان الذي لا يشغله شأن عين شأن فتضرع أيها العبد العاصي اليه وتب من الذنوب بين يديه فانه كرسم حليم غفور رحيم ﴿ الباب الحامس في عقوبة آكل الربا نعوذ بالله من ذلك ﴿ قال الله سبحانه وتعالى يأبها الذين آمنو الاتأكاوا الربا أضعافا مضاعفة يأحماالدىنآمنوا اتقوا الله وذروا مابق من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فأذنوا عربمن الله ورسوله يعنى الراد يحارب الله ورسوله والله محاربه فويل لمنوقع الحرب بينهوبين اللهعز وجل والحق غضبان عليه (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى بى الى الماء سمعت فوق رأسي رعدا وصواعق وبرقا ورجالا بطونهم بين أيدبهم كالبيوت تغلى حيات وعقارب تلوح الحياة في بطونهم

فقلت ياأخي يا جبريل

من هؤلاء قال أكلة

بهول المطلع وسؤال فتانى القبر فوقفوا على قبره حتى ينظروا هل قبلت شفاعتهم فيه وأجاب الملكين على الصواب أملا انتهى وينبغى لأهل اليت أن يكون همهم على ميتهم ماقدم عليه من الاهوال أن الله تعالى يعينه عليه. وأما الصياح والبكاء وتمزيق الثياب واظهار الحزن والامتناع من الأكل والشرب فهو معدود من خفة العقل أو النفاق (وقدكان) حانم الاصم يقول اذار أيت صاحب المصيبة قد خرق ثوبه وأظهر حزنه وعزيته بعد ذلك فقد شاركته فى الائم وانحا الواجب عليك أن تنكر عليه لانه صاحب منكر (وكان) أبو سعيد البلخى رضى الله تعالى عنه يقول من أصيب عصيبة فمزق ثوبا أوضر ب صدرا فكأ نما أخذ رمحا يقاتل به ملائكة ربه عز وجل وأنشدوا:

عجبت لجازع باك مصاب \* بأهل أو حميم ذى اكتثاب \* شقيق الجيب داعى الويل جهلا كأن الموتكاشى، العجاب \* وساوى الله فيه الخلق حتى \* رسول الله منه لم يحاب له ملك ينادى كل يوم \* لدوا للموت وابنوا للخراب بلا باب ماجاء في تلقين الميت بعدمو ته شهادة الاخلاص في لحده \*

روى مر فوعا «اذامات أحدكم وسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يافلان يا ابن فلانة فانه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يافلان يا ابن فلانة الثالثة فانه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يافلان يا ابن فلانة الثالثة فانه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يافلان يا ابن فلانة الثالثة فانه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يافلان يا بناه وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وأن محمد على الله وأن محمد على القرآن اماما وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يعثمن في القبور فان منكرا و نكيرا يأخذ كل واحد منهما يبد صاحبه ويقول انطاق بناما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله تعالى حجبهما دونه فقال رجل يارسول الله فان في يعرف المعالى بناه الي أمه حواء» (وكان) شيبة بن أبي شيبة يقول أوصتنى أمى عندمونها أن أقوم عند قبرها بعد دفتها وأقول يا أم شيبة ولى لا إله إلا الله ثم انصر ف فاما كان الليل رأيتها في المنام وهى تقول لي يا بني كدت أهلك لولا تداركتني بلا إله إلا الله محمد رسول الله أوليقل قل الله والا الله والا الله ولا تعالى الله والا الله والا الله أوليقل قل الله والا الله والا الله والله الله عن غيره والحد لله رب الهالمين .

﴿ باب ماجاء في نسيان أهل الميت ميتهم ﴾

روى مرفوعا أن الله تعالى قدوكل بمن يتم الجنازة من أهل الميت ملك اذا رجعوا من دفتها وخف همهم وحزنهم بميتهم أن يأخذ كفامن تراب ويرمى به في وجوهم ويقول لهم ارجعوا أنسا كمالله موتاكم فينسون ميتهم ويأخذون في أكلهم وشربهم وضحكهم ويبعهم وشرائهم كأنهم لم يكونوا منه ولم يكن فينسون ميتهم الحديث بمعناه وروى أن الله تعالى لمامسح على ظهر آدم عليه السلاة والسلام فاستخرج ذريته قال الملائكة يارب لا تسعيم الارض فقال تعالى الى جاءل موتا فقالت الملائكة يارب لا يهنئهم العيش فقال الى جاءل أملائكة يارب لا يهنئهم العيش فقال الامل حمة من الله تعالى لا ناس تنظم به أسباب معايشهم و تستحكم لهم الأمور ويتقوى به الصانع على صنعته والعابد على عبادته فهذا أمل محمود ولو لاذلك لتفسخت عزائم الماس ولم يتم لهم عمل فعلم أن الأمل المدموم هو الذي ينسى العبد أمور آخر ته ويقسى قلبه ويثبطه عن الاعمال الصالحة ، وكان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول الغفلة والامل نعمتان عظيمتان على ابن آدم ولولاها ماه شي السلمون في الطريق و تعطلت الاسباب على أهلها وأدى ذلك الى ضرر عظيم العدم من وتقوم بأمم معاشهم وكان مطرف بن عبد الله رضى الله عنه يقول لوعامت وقت أجلى لخشيت على يقوم بأمم معاشهم وكان مطرف بن عبد الله رضى الله عنه يقول لوعامت وقت أجلى لخشيت على يقوم بأمم معاشهم وكان مطرف بن عبد الله رضى الله عنه يقول لوعامت وقت أجلى لخشيت على يقوم بأمم معاشهم وكان مطرف بن عبد الله رضى الله عنه يقول لوعامت وقت أجلى لخشيت على

ذهاب عقلى ولكن الله تعالى بمن على عباده بالغفلة عن الموت فى بعض الأوقات ليهنأوا بالعيش ولولاذلك ماتهنأوا به ولاقامت بينهم أسواقهم اه فالله يجعلنا من الذين يذكرون الموت ولا ياهيهم ذلك عن أعمال آخرتهم والحمدلله رب العالمين .

﴿ باب ماجاء فى رحمة الله تعالى بعبده المؤمن اذا دخل فى قبره ﴾

روى عن عطاء الخراسانى رضى الله عنه أنه كان يقول أرحم ما يكون الربجل وعلا بعبده اذا دخل فى قبره و تفرق عنه أهله و جيرانه ومعارفه (وكان) لأبى امامة الباهلي جاربالشام وله ابن أخمسرف على نفسه فحضر ته الوفاة فصار عمه يقول ادياولدى أمانه يتك عن كذاوكذا فلم تسمع نصحى فقال الهياعم لوأن الله دفعنى الى والدتى كيف كانت صانعة بى فقال تدخلك الجنة فقال الله تعالى أرحم بى من أمى فلما قبض و دفن نزل عمه فى قبره ثم صاحو فزع فقيل له مالك صحت و فزعت فقال رأيت القبر قد اتسع و امتلاً نورا (وكان) من دعاء أبى سلمان الدار انى رحمه الله تعالى: اللهم آنس فى القبر وحدتى و غربتى. وأنشدوا:

أيها الواقف اعتبارا بقبرى \* استمع فيه قول عظمى الرميم أودعونى بطن الصعيدو خافوا \* من ذنوب باشرتها بأديمى قلت لا تجزعوا على فانى \* حسن الظن بالر، وف الرحم ودعونى بما اكتسبت رهينا \* غلق الرهن عندمولى كريم اللهم ارحمنا و إخواننا السامين و الحمد تمدر بالعالمين .

﴿ باب متى يرتفع ملك الوت عليه السلام ﴾

روى أبو نعيم عن جابر رضى الله عنه مرفوعا « ان ابن آدم لنى غفلة عما خلقه الله له ان الله تعالى إذا أراد خلق عبدقال لله للك اكتبرزقه وأمره وأجله وشقياً أوسعيداً ثم ير تفع ذلك الملك فيبعث الله المملكا آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله المه ملكين كاتبين يكتبان حسناته وسيئاته حتى اذا جاءه ملك الوت لمقبض روحه كان معه حتى يدخل حفرته و تردالروح الى جسده ثم ير تفع ملك الموت ثم جاءه ملك القبر فامتحناه ثم ير تفعان فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات وصار ماكتباه كتابا معقودا فى عنقه ثم حضر امعه واحدسائق و الآخر شهيد فذلك قوله تعالى «لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» وفى الحديث أن رسول الله على قال فى قوله تعالى «لتركن طبقاعن طبق » حالا بعد حال شم قال ترقيق « ان قدام أمراً عظم فاستعينو ابالله العظيم فيه » قال الإمام القرطبي رضى الله عنه وجدنا على قبر الأمير أى عامر بن شهيد مكتوبا وقد دفن بجنب قبر صاحبه الوزير أبي مروان فى البستان الذي كانا بجتمعان فيه للتنزه :

ياصاحبى قم فقد أطلنا \* أنحن طول المدى هجود فقال لى لن نقوم منها \* مادام من فوقنا الصعيد تذكرنى ليلة نعمنا \* في ظاها والزمان عيد \* كل زمان لناتقضى وشؤميه حاضر عتيد \* يارب غفرا فأنت مولى \* قصر فى حقه العبيد انتهى و الحمدللة رب العالمين .

﴿ باب في سؤال الملكين للعبد وفي التعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار ﴾ روى البخارى عن أنس قال قال رسول الله عَرِيْكَ « ان العبد اذا وضع في قبره و تولى عنه أصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقو لان لهما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهدا نه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النارقد أبدلك الله به مقعدا

الربا (وقال) صلى الله عليه وسلم «منأكل من الربا ولو درها واحدافكأ نمازنا بأمه في الاسلام» (وقال) صلى الله عليهومسلم أكلة الربا تصرعهم الزبانية كما يصرع المحموم (وقال)صلى الله عليه وسلم « لعن الله آكل الربا ومطعمه لغيره وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة والمحلل والمحلل لهومانع الزكاة» (وقال) صلى الله عليه وسام «يظير في آخر الزمان خصال أربع أكل الربا والأيمان الكاذبة في البيع والشراءو نقص المكيال ونخس المسران فاذا ظهر ذلك وقع فيهم الأمراض وابتلاهم الله سبجانه وتعالى بالسف قال الله تعالى عز وجل«يوم يقومالناس لرب العالمين» إلاالرابي فإنه يقوم ويقع مجنونا متخبطا حتى تفرغ الخلائق من الحساب» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أكل الربا ملاً الله عز وجل بطنه نار ابعددما أكل منه وإن كسب مالا لم يقبل الله سبحانه وتعالى شيئا من عمله ولم يزل في سخط الله

في الجنة فير اها جميعا. قال وأما المنافق أو الكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدرى كنت أقول مثل مايقول الناس فيقالله لادريت ولاتليت ويضرب بمطراق منحديد فيصيح صيحة يسمعهامن يليه إلاالثقلين (وذكر) الغزالي رحمه الله أن عبدالله بن مسعودكان يقول سألت رسول الله عُرِلِيُّهُ مَا أُولَ مَا يَلُقَى المِنْ إذَادَ خَلَ قَبْرِهُ فَقَالَيَا النَّهُ مُعَوْدُ مَاسَأُ لَنَّ عَنْ ذَلْكُ أُحِدَقِبَكُ أُولَ مَا يَنَادِيهُ ملك اسمهرومان يجوس خلال المقار فيقول ياعبدالله اكتبعملك فيقول ليس معي دواة ولاقرطاس فيقول هيهات كفنك قرطاسك ومدادك ريقك وقلمك أصبعك فيقطع لهقطعة من كفنه ثم يجعل العبد يكتب وإنكان غيركاتب فىدار الدنيا فيذكر حينئذ حسناته وسيئاته كيوم واحدثم يطوى اللك القطعة ويعلقها في عنقه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم « وكل إنسان ألزمناه طاثره في عنقه » أيعمله فاذافرغ من ذلك دخل عليه فتانا القبروهاملكان أسودان نخرقان الأرض بأنيامهما لهماشعور مسدولة بجرانها عىالأرض صوتهما كالرعد القاصف وأعينهما كالبرق الخاطف ونفسهما كالريح العاصف بيدكل واحدمنهما مقمع من حديدلو اجتمع الثقلان مار فعاه لوضرب به أعظم جبل لجمله دكا فاذا أبصرتهما النفس ارتعدت وولتهاربة فتدخل فيمنخرالميت فيحيااليت منالصدر ويكون كميثته عندالغرغرة ولايقدرعي حراك غيرأنه يسمع وينظر فيبتدئانه بعنف وينتهرانه بجفاء وقدصار الترابله كالماءحيثا تحرك انفسح ووجدفيه فرجة فيقولان لهمن ربك ومادينك ومن نبيك وماقبلتك فمن وفقه الله تعالى وثبته بالقول الثابت قال فمن دلكماعلى ومن أرسلكماالى وهذالا يقوله الاالعلماء الأخيار فيقول أحدهما للآخر صدق وكغي شرنا ثم يضربان علىالقبركالقبة العظيمة ويفتحانله بابين الى الجنة من تلقاء يمينه ثم فرشان له من حريرهاو يدخل عليه نسيمهاورو حهاور بحانهاوياً تيه عمله في صورة أحب الأشخاص اليه فيؤنسه وبحدثه ويملأ قبره نورا ولا يزال فى فرح وسرور مابقيت الدنيا حتى تقوم الساعة. ويسأل متى تقوم الساعة فليس شيء أحب اليه من قيام ماقال وان كان الميت قليل العلم والعمل دخل عليه عملهالصالح الفليل بعدرومان فىأحسن صورةوأطيبر يحوأحسن ثياب علىشا كلةعمله الصالح القليل فيقول له أما تعرفني فيقول من أنت الذي من الله عزوجل على بك فيقول أناعم لك الصالح لا يحزن ولاتوجل فعماقليل يدخل عليك منكر ونكير ويسألانك فلاتدهش ثم يلقنه حجته فبينها هوكذلك إذدخلاعليه فينهر انهو يقعدانه مستندا فيقو لانمن ربك فيسبق الأول فيقول اللهربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيى والقرآن إمامي والكعبة قباتي وإبراهيم الخليل أنى وملته ملتي غير مستعجم فيقو لان لهصدقت وإن ارتاب ولم يقل ربىالله ولا محمد عُرَاقِيُّهُ نَبِّي وَلَا مَلَةَ إِبْرَاهُمُ مَلَّتَى قَالًا لَهُ كَذَبت ويفتحان له بابا إلى النار فينظر الى جميع سلاسله او حياتها وعقاربها وأغلالها وجميع مافيرامن صديد وزقوم فيفزع لذلكأشدالفزع ثمريقولان لهانظر إلى مكانك من الجنة أبدلك اللهمكانه موضعامن النار ثمريغلقون عليه بابالنار . قال الإمام القرطي رحمه الله ومن الناس من يتلجلج في مسئلته اذا كانت عقيدته في الله مخالفة فلايقدر على النطق بقو له الله رى و يأخذ في غير هامن الألفاظ فيضر بانه ضربة يستعل عليه بهاقبره ناراثم تطفأ عنه أياما ثم تشتعل هذاداً بهما بقيت الدنيا . ومن الناس من يعسر عليه النطق بقوله والإسلام ديني لشك كان عندهأ وفتنة حصلت له عندالموت فيضر بانهضر بة واحدة فيشتعل عليه قبره نار أكالأول ومن الناس من يعسر عليه النطق بقوله والقرآن إمامي لأنهكان يتاوه ولايتعظ بهولايا تمر بأو امره ولاينتهي بنواهيه فيفعل بهمايفعل بالأولين ومن الناس من يستحيل عمله جروا يعذب به في قرره على قدر جرمه ومن الناس من يستحيل عملة خنزير اأى جروخنزير ، كاور دو من الناس من يعسر عليه أن يقول نبي محمد لأنه كان ناسياللسنة . ومن الناس من يعسر عليه أن يقول الكعبة قبلتي لقلة تحر عه في الاجتهاد فه اللصلاة أو فساد

عزوجل ولعنته مادام عنده قيراط واحد» (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والزائد والمستزيد يكوي به في النار وان ااربا محبط الحسينات وسطل الطاعات ويعظم الخطيئات فمن كان صائما وأفطر عليه لم يقبل الله صومه ومن صــلى وهو فى بطنه لم يقبل الله صلاته وان تصدق منه لم تقبل صدقته ومامين ساعة تمضى على المرابي الا والحق يلعنه بومالقيامة فالحقءزوجل محاربه ولاينظراليه ولايكامه \* فانظر مع صعفك عن محاربةالله سبحانه وتعالى من هو الغاوب الملقى فى النار ( وقال ) رسولالله ﷺ انفي جهنم واديا تستغيث أهل النارمن حره في كل يوم خمس مرات لوألقيت فيه الجبال لذابت من حره يسجن فيـــه المتهاونون بالمسلاة والمطففون فيالكمال وأهمل نخس المزان فويل لمناع الجنة التي

فى وضوعه أوالتفات فى صلاته أو نقص فى ركوعه وسجوده و نحوذلك ومن الناس من يعسر عليه النطق بقوله وابراهيم الخليل أبي لأنه مع من بعض الكفار أن ابراهيم كان يهو ديا أو نصر انيا فتوهم ذلك و نسى قول الله تعالى «ماكان ابراهيم يهو ديا و لا نصر انيا ولكن كان حنيه المسلما و ماكان المن المشركين » فيفه ل به كافعل بالأولين من ضر به ضر به يشتعل بها قبره عليه نارا . وأما الفاجر فيقو لان له من ربك فيقول لا أدرى فيقو لان له لا دريت ولا عرفت ثم يضر بانه بتلك القامع حتى يتجلجل فى الأرض ثم تنفضه الأرض فى قبره ثم يضر بانه سبع مرات . قال و يختلف الناس فى السؤ الفنه من يستحيل عمله كلبا ينه شه حتى تقوم الساعة و من بعض آخر كا تختلف الأحو العى الناس فى العذاب فمنهم من يستحيل عمله كلبا ينه شه حتى تقوم الساعة وهم الحو ارجومنهم من يستحيل عمله خنزير ايعذب به وهم المرتابون \* قال العلماء وأصل ذلك أن كل انسان يعذب فى قبره بماكان يخافه فى دار الدنيا فمن الناس من كان يخاف من الجروومنه ممن كان يخاف من الأسد وقس على ذلك . نسأل الله العافية لنا و لجيع المسلمين .

## ﴿ باب منه ﴾

روىالامامأحمدوأ بوداود باسناد صحيحءن البراء بنعازب رضىالله تعالى عنهقال خرجنامع النبي صلى الله عليهوسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسناحوله كأنماعلى رءوسنا الطير فجعلىرسول الله صلىالله عليهوسلم يرفع بصره وينظر إلى السماء ويخفض بصره وينظر إلى القبرثم قال أعوذ بالله من عذاب القبر قالها مرارا ثم قال ان العبد المؤمن إذا كانفى قبلمن الآخرة وانقطاع عن الدنيا جاءه ملك الموت فجلس عندرأسه فيقول اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى مغفرةمن اللهورضوان فتخرج نفسه فتسيلكم يسيل قطرالسقاء ثم ينزل ملائكةمن السماء بيضالوجوه كأنوجوههمااشمس معهمأ كفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها فيجاسون منها مد البصر فاذاقبضها اللك لم يدعوهافي يدهطرفة عين قال فذلك قوله تعالى « توفته رسلنا وهم لايفرطون» قال فتخرج نفسه كأطيبر يحو جدت فتعرج به الملائكة فلاياً تون على جند فما بين السماء والأرض إلاقالو اماهذه الروح فيقال فلان بأحسن أسهائه حتى يذتهوا بهإلى أبواب السهاء الدنيا فيفتح لهويشيعه من كل سهاء مقر بوها حتى ينتهي إلى السهاء السابعة فيقال أكتبوا له كتابه في عليين وما أدراكما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتب كتابه في عايين ثم يقال ردوه إلى الأرض فانى وعدتهمأ ني منها خلقتهموفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارةأ خرى قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه فيأتيها ملكان شديدا الانتهار فينهرانه ويجلسانه فيقولان من ربك وما دينك فيقول ربى الله وديني الاسلام فيقولان ماتقول فىهذا الرجلالذى بعث فيكم فيقولهو رسول الله فيقولانله مايدريك فيقول جاءنابالبينات من ربنا فآمنت به وصدقت قال وذلك قوله تعالى « يثبت الله الذين آمنو ا بالقول الثابت في الحياة الدنياو في الآخرة » قال فينادى منادمن السماء صدق عبدى فألدسوه من الجنة وأروه منزلهمنها فيفسح لهمدالبصر ثم قال ويمثل لهعملهفي صورةرجلحسن الوجهطيبالريح حسن الثياب فيقولله أبشريما أعدالله أبشر برضوان اللهوجنات فيهانعيم مقيم فيقول بشيرك الله بخير من أنت فوجهك الذى جاء بالخير فيقول هذا يومكالذي كنت توعد أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلاكنت سريعافي طاعتك لله بطيئا عن معصية الله فجزاك اللهخيرا فيقول ياربأقم الساعة كي أرجع إلى أهلى ومالى قال فان كان فاجر اوكان في قبل من الدنياو انقطاع عن الآخرة جاءهماك فجلس عند رأسه فقال اخرجي أيتها النفس الخبيثة اخرجي بسخط اللهوعضبه فتنزلملائكة سودالوجودمعهممسوح منالنارفاذا قبضها الملكقاموا فلم يدعوها فى يده طرفة عين فتفرق فى جسده فيستخرجها وقد تقطع منها العروق والعصب كالسفو دااكم ثيرالشعب

عرضها السموات والأرض محبــة أو حبتين. وقالرسولالله مالی به الذی یبخس الذی یبخس الميزان يجيء يومالقيامة أسودالوجهأ لثغ اللسان أزرق العينين في عنقه ميزانمن ناريقال له زنهذاإلى هذافيعذب بين الجبلين خمسين ألف سنة » ( وقال) عياض أنما تسود الوجوه يوم القيامة من تطفيف الكيل (وقال ) ماليته «أمهاالناس اتقو اخمسا قبل خمس ما نقص قومالمكيالإلا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالغلاء ونقصالثمرات وما نكث قوم عبدهم إلا سلط الله علم عدوهم ومامنع قوم الزكاة إلا أمسك الله سبحانه وتعالى عنهم قطر المطرولولاالبهاشملم يسقو اقطرة وماظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الطاعون وماحكيقوم بغير القرآن إلاأذاقهم اللهعز وجل جورا وأذاق بعضهم بأس بعض » (وقال)

فى الصوفالبلولفتؤ خدمن اللكفتخرج كأنتن جيفةوجدتفلا تمرعلى جندفها بين السهاء والأرض إلاقالوا ماهذهالروح الحبيثةفيةولون هذافلان بأسوأ أسمائه حتىينتهوا بهإلىسهاء الدنيافلا تفتح لهما فيقولون ردوها إلى الأرض إنى وعدتهمأني منها خلقتهم وفها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى قال فيرمى به من السهاء و تلاهذه الآبة « ومن يشرك بالله فكما نما خرمن السهاء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق » قال فيعاد إلى الأرض فتعادفيه روحه ويأتيه ملكان شديداالانتهار فينهر انه و مجلسانه فيقولان لهمن ربك ومادينك فيقم للا أدرى فيقولان ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدى لاسمه فيقال محمدفيقوللا أدرى سمعتالناس يقولون ذلك فقلته قال فيقال لهلادريت فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويمثلله عمله في صورة رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب فيقول أبشر بعذاب الله وسخطه فيقول من أنت فوجهك الذي جاء بالشر فيقول أنا عملك الحبيث فوالله ماعلمتك إلاكنت بطيئا عنطاعة الله سريعا إلى معصية الله قال فيقيض الله لهأصم أبكم ومعه مرزبة لو ضرب بهاجبل لصار ترابا فيضر بهضربة يسمعها الخلائق إلاالثقلين ثمرتعاد روحه فيضرب ضربة أخرىزاد فى رواية أبى داود الطيالسي ثم يقال افرشوا لهلوحين من نار وافتحوا لهبابا إلى النار \* فاعلموا أيها الاخوان أن عذاب القبرو نعيمه حق كماصرحت به الأحاديث الصحيحة ولكن الله تعالى يأخذ بأبصار الخلائق وأسماعهم من الجن والانس عن رؤية عذاب القبرو نعيمه لحكمة إلهية ومن شك في ذلك فهو ملحد. و ايضاح ذلك أن أحوال أهل القابر على خلاف أحوال أهل الدنيا فلاتقاس أحوال البرزخ وما بعده من أحوال الآخرة على أحوالأهلالدنيا ولولاخبر الصادق الصدوق عنذلك ماعر فناشيئامن أحوال أهل القبور ولاعرفنا المنعم والمعذبوقدأجمعأهلااكشفعلىأناايت يحس بضغطة القبرويحس باختلاف أضلاعهولوكان فى بطون السباعوالطيور أوكانقدحرقوذرى فى الريحفتحس كلذرةبالألمولوكانتمتفرقة ﴿ قَالَ العلماء والطفل في ضغطة القبر وعذابه كالبالغ كما تقتضيه ظواهر الأحاديث ولذلك كان الصحابة إذاصلوا على الطفل يدعون له بأن الله تعالى يعيذه من عذاب القبر ( فان قال قائل ) فلم يسمى فتا ناالقبر بمنكر ونكير ( فالجواب ) أنهما سميابذلك لأن خاةبهمالا يشبه خافي الآدميين ولاخلق اللائكة ولاخلق الهائم ولاخلق الهوام بل هاخلق بديع لايأنس بهما أحدمن الناظرين ولكن الله تعالى نخلق عندها اللطف والرحمة والسترللمؤمن فضلا منه تعالى فيتشكلان لكل انسان بشاكلة عمله وعلمه واعتقاده (فانةالقائل)كيف يخاطب الملكان جميع الوتى في جميع أقطار الأرض في وقت واحد (فالجواب) أن الله تعالى جعل جسميا كبير امثل جسم ملك الموت فتكون الدنيا كليا بين يدمهما كالاناء الذي يؤكل منه فاذا تكلما بكلاموصل إلى كل واحد من الموتى في سائر أقطار الأرض فيتخيل أن الخطاب له من منعم ومعذب فيدخل فىأذن كلواحد من ذلك الكلام مايناسب حاله من لطف وشدة و نعيم وعذاب (فان قال قائل ) فكيف تنقلب الأعمال أشخاصاوهي في نفسها أعراض ( فالجواب ) أن الله تعالى يخلق من ثوابالأعمالأشخاصاحسنة وقبيحة لأن العرض نفسه لا ينقلب جوهر اوقدورد في الصحيح أنه يؤتى بالموت يومالقيامة كأنه كبش أملح فيوقفعلى الصراط فيذبح ومحال أن ينقلب الوت كبشالأنه عرض وانما العنيأنالله تعالى يخلق شخصًا يسميه الوت فيذبح بين آلجنة والنار \* قال الامام القرطبي وهكذا كلماوردفى هذا الباب من الأمور التى لاندركها العقول هو مؤول انتهى. ويجوزأن يقال إذا كان للحق سبحانه وتعالى ايجاد الحلق من عدم فله تعالى ايجاد الجوهر من العرض بالأولى والله أعلم ( فان قيل ) قد اختافت الآثار في سعة القبروضيقه من تسعين ذراعا أوسبعين ذراعا أو أربعين أومدالبصر فما الصحيح من ذلك ( فالجواب ) هذا مختلف باختلاف الناس من أهل الخير فكل من زاد في الأعمال الصالحة كان

رسول الله عالية « ان على متن الصراط كلاليب من نار فمن تقلد درها حراما تعلقت كلاليبالنار في رجليــه فلا يستطيع المرور على الصراط حتى برد ما أخذه إلى أهله من حسناته فان لم يكن له حسنات حمل من ذنوبهم ووقع في النار»\* فردوا المظالم إلى أهلم اقبل أن تؤخذ من الحسنات (وقال) رسول الله عالية « من سرق شيئًا جاء يوم القيامةوفي رقبتهطوق من نارومن أكل شيئا حراما أوقدت النار في بطنه ولها صوت برعب الخلائق ساعة مايقوم من قبره حتى يقضى الله بين الخلائق ماهوقاض » فداوأيها المسكين أمراضءالمك بالتويةمن ذلك واسأل مولاك أن يشنبك ولعله برحمك وفي قريه يأويك قبل أن تقع في العداب مخزيك و محزنات و نخرس لسانك وغم على قلمك . فترود للرحال فالقلمل لا يكفك ( شعر ) من لقب أقام فيــه الحريق

ان نفسی من الجوی لا تفیق

ان عينى تفيض بالدمع سكبا

ورثى لحالى الحميم الصديق

کثرتمنیالذنوبوانی لقلیل الحیا ووجهی صفیق

ماله غیر راحم یرحم الخلـ

ــق تعالى نعم الشفيق الرفيق

وغدا تنصب الموازين بالقم

ط ویغشیالعباد کرب وضیق

نحن نلقی من حر نار تلظی

قعرها بالعــذاب قعر عمــق

يا أهيلي أين الفر بجرم أي بحمله لا أطيق ثم انى بحمله لا أطيق عقوبة النائحة في قال الله تعالى « وانا لنحن بحيو عيت ونحن الوار ثون » فكالا يحسن السخط للقصاب عند ذبح كبشه كذلك لا يحسن السخط عند اماتته لعبده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا برىء ممن وسلم « أنا برىء ممن

قبره أوسعوأما المكافر فقبره ضيق على حالةواحدة لا يتسعأ بدا نسأل الله العافية .

﴿ بابماورد في عذاب القبر وفي اختلاف عذاب السكافرين والعصاة من الموحدين فيه ﴾ روىعن أى سعيدالخدرى وعبدالله بن مسعو درضي الله عنهما أنهما كانا يقولان في قوله تعالى « فان له معيشة ضنكا »هوعذابالقبروعن على بن أى طالبر ضى الله عنه قالكان الناس فى شكمن عذاب القبر حتى نزلتهذه السورة « ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلاسوف تعلمون ثم كلاسوف تعلمون » فتعلمون الأول اشارة إلى عذاب القبرو تعلمون الثانى إشارة إلى عذاب الآخرة ( وروى ) أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون فيمن أنزلت هذه الآية « فان له معيشة صنكا، و تحشره يوم القيامة أعمى » قالوا اللهورسولهأعلم قالعذاب الكافرفىالقبروالذىنفسى بيده انهليــاط عليهتسعةوتسعون تنينا أتدرون ماالتنين التنين تسعةو تسعونحية لكل حية تسعةرؤوس تنفخفي جسمه وتخدشه إلى يوم القيامةو يحشرمن قبره إلى الموقف أعمى. وروى الحافظ الوائلي رحمه الله عن ابن عمر قال بينا يحن نسير بجبانات بدر اذخر جرجل من الأرض في عنقه سلسلة عسك طرفها أسو دفقال يا عبدالله اسقني فقال ابن عمر لاأدرى أعرف اسمى أو كما يقول الانسان لأخيه ياعبد الله فقال لى الأسود لاتسقه فانه كافر ثم اجتذبه فدخل الأرض قال ابن عمر فأتيترسول الله عليتي فأخبرته فقالأو قدرأيته ذاك عدوالله أبوجهل بنهشاموهو عذابهإلى يومالقيامة \* قال العلماءو تختلف أحو ال العصاة فى العذاب باختلاف معاصیهم کثرة وقلة و کبراو صغرا. وروی ابن أبی شیبة مرفوعا « أكثر عذاب القبرمن البول » وروی الشيخان أن النبي عُرُكِيِّتُهُ من على قبرين فقال انهما ليعذبان ومايعذبان في كبير بلي انه كبيرأما أحدها فكان يمشى بالنميمة وأما الآخرفكان لايستبرى من البول ، وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول قال العلماءوفي هذاالحديث دليل على أن الاستبراء من البول والتنزه عنه واجب إذلا يعذب الانسان إلا على ترك الواجب وكذلك ازالة جميع النجاسات قياساعلى البول وكان الامام مالك رضي الله عنه يقول من صلى ولم يستبرى من البول قد صلى بغير طهور . وروى البيهةي وغيره فى حديث الاسراء أنه عَرَاكُمْ مُركَالَة أسرى بهعلىقومترضغ رؤوسهم بالصخركلا رضخت عادتكماكانت لايفترعنهمشىء من ذلك فقال لجبريل من هؤلاء فقال الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة . ثم مر مُ تَلْقِيْمُ عَلَى قوم عَلَى أَقِبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرحالأنعام فى الضريع والزقوم ورضف جبنم يعنى الحجارة المحاة فقال ماهؤلاء ياجبريل قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أمو الهم وما ظامهم الله وما الله بظالام لامبيد. ثم مر عراقية على قوم بين أيديهم اللحم فى قدر نضيبج و لحم آخر خبيث فجعلوا يأكاون من الخبيث ويدعون النضيج الطيب فقالياجبريلمنهؤلاء فقالهؤلاءالذين يزنونوعندهم النساءالحلائل الطيبات فيأتى أحدهم المرأة الخبيثة فيبيت معها حتى بصبح . ثم مر عَرَائِيُّهُ على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من ناركما قرضت عادتكا كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء قال ياجريل من هؤلاء قال خطباء الفتنة . ثم أتى عالية على جحر صغير يخرج منه ثورعظيم فجعل الثوريريدأن يدخل من حيث يخرج فلايستطيع فقال ياجبريل من هذا فقالالرجل يتكام بالكلمة فيندم عليها فيريدأن يردها فلا يستطيع . ثم مر . مَرْتِيَّةٍ على قوم بطونهم كأمثال البيوت كما نهض أحدهم يتموم خرعلى وجههوالناس يطأونهم وهم يضجون إلى اللهءزوجل قال يا جبريل من هؤ لاءفقال همالذين يأكلون الربا من أمتك لايقومون إلا كايقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . شممر عَلِيَّةٍ على قوم مشافر هم كمشافر الإبل فتفتح أفو اههم و يلقمون الجمر شم يخرج من أسافايهم وهم يضجون إلى الله عزوجل فقال يا جبريل من هؤلاء فقال هؤلاء من أمتك الذين يأكاون أموال اليتامي ظلما إنماياً كلون في بطونهم نار اوسيصلون سعيرا . ثم مر يُرْكِيُّهم على نساء معلقات بثديهن وهن

حلق وسلق وخرق، أخرجه مسلم في الصحيح (وقال) الله عز وجل والدين لايشهدون الزور قال هى النياحة ( وقال ) رسولالله ﷺ «تخرج النائحة من قبرها شعثاء غبراءعليها درع من جرب وجاباب من لعنة الله وسربال من قطر ان و هي و اضعة يدهاعلى صدرها وهي تنادى واويلاه والملك يقول آمين ثم تكون أجرتها على النيـاحة حظهامن النار» (وقال) رسولالله صلى الله عليه وسلم « لعن الله النائحة والمستمعة » قال بعض السادة سألت الحسن البصرى رضى الله عنه هلكن نساء المهاجرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلميفعلن كهذا الفعل قاللا والله لقد عبرت امرأة على النبي صلى الله عليهوسلموقد قتل أبوها وولدها وأخوهافيالغزاةوهي تبكى فقمال لهما النبي صلى الله علمـــه وسلم ما الذي أصابك قالت فقدت رجالي قال لهما

اصبرى ولك الجنة قالت

يسحن إلى الله عزوجل فقال ياجبريل من هؤلاء قال هؤلاء الزناة من أمتك . ثم مر عَلِيْ على قوم يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه فيقال لأحدهم كل كما كنت تأكل لحم أخيك قال يا جبريل من هؤلاء فقال هؤلاء الهماز ون من أه تك اللماز ون وفي رواية لأبى داود . ثم مر يعنى عَلِيْتُهُم على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدور هم فقال من هؤلاء قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم انتهى ملفقا من عدة أحاديث .

﴿ باب ماجاء في بشرى المؤمن في قبره وفي التعوذ من عذاب الةبر ﴾

روى عن كعب الأحبار أنه كان يقول إذا وضع العبدالصالح فى قبره احتوشته أعماله الصالحة فتجىء ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة اليكم عنه فقد أنصب جسمه فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام لاسبيل لكم عليه فقد كان يطول ظمؤه وعطشه فى دار الدنيا لله عز وجل فيأتونه من قبل جسمه فيقول الحجوا الجهاد اليكم عنه فقد أنصب جسمه وأتعب بدنه و حجو جاهد لله عز وجل لاسبيل لكم عليه فيأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة كفواعن صاحبى فيكم من صدقة قد خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت فى يدالله عزوجل ابتغاء و جهه لا سبيل لكم عليه قال فيقول الملك له نم هني الطبت حياوميتا (قال الامام القرطبي) رحمه الله هذا لمن أحلص لله تعالى في أعماله وصدق الله في قوله و فعله وأحسن نيته له تعالى في علانيته وسره لأن مثل هذا هو الذي تكون أعماله حجة له وأما أمثانا من المذبين الخطائين فقد يفعل جميع هذه الأمور رياء و سمعة فلاتد فع عنه شيئا من العذاب نسأل الله العافية \* و في الحديث أن يفعل جميع هذه الأمور رياء و سمعة فلاتد فع عنه شيئا من العذاب نسأل الله العافية \* و في الحديث أن الرجل فأما الؤمن فيقول هو محمد رسول الله جاء نابالبينات والهدى فأجبنا وأطمنا ثلاث مرات فيقال له قدع المنا أنك تؤمن به فنم صالحا. وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول لاأدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته » رواه مسلم والأحاديث في ذلك كثيرة والحمد لله رب العالمين .

﴿ باب ماجاء أن البهائم تسمع عذاب القبر وأن الميت يسمع مايقال ﴾

روى مسلمأن الذي مرابع بينا هو في حائط لبى النجار على بغاته و عن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا قبور فقال المرابع المرابع المرابع في المرابع في المرابع فقالوا ما تواقع المرابع فقال المرابع في المربع في المر

عليه السلام. (قال) الامام القرطبي رحمه الله وأماقوله تعالى «انك لا تسمع الموتى» وقوله «وماأنت بمسمع من في القبور» فمحمول على أن ذلك في بعض الاوقات دون بعض. وقال بعضهم في بعض الاشخاص دون بعض جمعا بين الآيات والاخبار \* فعلم أن عذاب القبر عام في حق الكافر والمنافق و المؤمن و العاصى نسأل الله العفو و العافية آمين و الحمد لله رب العالمين .

## ﴿ بَابِ فِي ذَكُرِ أُمُورِ تَنجِي مِن عَذَابِ الْقَبْرِ ﴾

فنها الرباط في سبيل الله عزوجل روى مسلم من فوعا «رباطيوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وان مات أجرى عليه عمله وأمن من المتانات» (ومنها) قراءة سورة «تبارك الذي بيده الملك» كل ليلة صح ذلك في عدة أحاديث و كذلك قراءة «قله والله أحد» في مرض الوت وقد تقدم ذلك بدليله (ومنها) من مات ببطنه لحديث أبي داود مر فوعا من قتله بطنه لم يعذب في قبره (ومنها) الموت يوم الجمعة أولياتها لحديث الترمذي مرفوعا «مامن مسلم عوت يوم الجمعة أولياتها الجمعة الاوقاد الله فتنة القبر» والاحاديث في ذلك كثيرة والله أعلم ومنها) الموت في معركة الكفار لحديث ابن أبي شيبة وغيره من فوعا «كل مؤمن يفتن في قبره الاالشهيد» يعنى المة تولى في سبيل الله وروى النسائي و ابن ما جهمر فوعا للشهيد عند الله ست خصال فذكر منها و يجار من عذاب القبر وألحق بالشهيد في الاجر والثواب المطعون والنبطون والغريق وصاحب الهدم وذات الجنب والطلق والحريق ومن قتل دون ماله أو دون حريمه وغير ذلك مماور دت به الاخبار والآثار والله أعلم عنها

﴿ بَابِ مَا جَاء أَن الانسان يَبْلَى وَيَأْ كُلُهُ الترابِ الاعجبِ الذنبِ وأجساد الأنبياء عليهم الصلاة السلام والشهداء ﴾

روىمسلم وابن ماجهمر فوعا «ليسمن الانسان شيء إلا يبلي إلاعظم واحدوه وعجب الذنب ومنه يركب الخاق يوم القيامة »وفي رواية منه خلق ومنه يركب الحاتى يوم القيامة أي أول ما خلق من الانسان هذا العظم ممان الله تعالى يبقيه الى أن يركب الخاق منه تارة أخرى وقد قيل يارسول الله ماهو فقال مثل حبة خر دل و منه ينبتون الحديث. قال العلماء و انمالم تأكل الارض أجساد الشهداء لكونهم أحياء عندر بهم يرزقون كأصرح بهالقرآن وثبت فى الصحيح أن عمرو بن الجوح وعبدالله بن عمرو الانصار يين دفنا فى قبر واحد يوم أحد فحسر السيلءنقبرهما فحفرواعلمها لينقلا الىمكان آخرفوجدا لميتغيراكأنههاماتابالامسوكانأحدهما قدجرح فوضعيده علىجرحه فدفن وهو كـذلك فـكانوا يرفعون يده عن الجرح فترجع الىماكانت وذلك بعدست وأربعين سنة من وقعة أحد ( قال الامام القرطبي ) ولافرق في عدم البلي لاشهيد بين شهدا ثناوشهداءالاممااسالفةالذين جاهدوا معأ نبيائهم وماتوافي القتال بدليل ماصح في النرمذي في قصة أصحاب الاخدود أن الغلام الذى قتلهالملك ودفن وأصبعه علىصدغه أخرج من قبره فى زمن عمر بن الخطابفوجدوا اصبعه على صدغه كماوضعها حين قتل. وكانأ صحاب الاخدود بنجران في أيام الفترة بين عيسى ومحمدصلى الله عليه وسلم كمافى صحيح مسلم وروى نقلة الاخبار أن معاوية لمسا أجرى المبن التي استنبطهابالمدينة فىوسط المقبرة وأمرالناس بتحويل موتاهم وذلكفى أيام خلافته وبعد أحد بنحو من خمسين سنة فوجدواعلى حالهم حتى ان الناس رأوا السحاة أصابت قدم حمزة بن عبد الطلب فسال الدم منها وانجابر بنعبدالله أخرج أباه عبدالله كأنهدفن بالامس . وحياة الشهداء أشهر من أن تذكر (وروى) كافةأهلالمدينة أنجدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم لماانهدم أيام خلافةالوليدبن عبداللك ابن مروان وولاية عمر بن عبدالعزيز على المدينة بدت ايهم قدم فخافوا أن تكون قــدم النبي صلى الله عليه وسلم فجزع الناس حتى روى لهم سعيد بن المسيب أن جثث الأنبياء لاتقيم في الارضأ كثر من

واللهلاأبكي بعدهذااليوم أبدااذا كانت لي الجنة. وان نساء هذا الزمان خمشن الوجوه وشققن الجيوبونتفن الشعور (وقال)رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الاصواتالي اللهسبحانه وتعالى صوتان قبيحان صوت النائحة عند المصيبة وصوتمزامير فى فرح لعن الله الزام والمستمع قال الله تعالى «وفيأمو الهمحق للسائل والمحروم»وهؤلاء جعلوا أموالهمحقاللمغنية عند النعمة وحقا لنبائحية عند الصيبة يموتاليت وعليه الدين وعنده الامانةوفى ذمته المظالم وقدلاقي الهول فيجذب روحه والصائب عند ربه يتمنى التخفيف من أوزاره وقد أتاه الشيطان الى قبره فيسمع الملائكة تهدده بذنو بهوتوعده بالعقوبة فيقول له يافلان أتعرفني واللهلأزيدنك عذابا وعقوبة فوق عذابك حيث تحاسب بغیر ذنب جری منك فأتى أهله فيقول ماكان أهون ميتكم عليكم ومأتمه فكأنه زبالة فعلى مثل فــــلان

يطول الحزن وعلى مثله يطول البكاء وعلى مثله

يصلح الندب والنوح اطلبوا لكمفلانةالنائحة ورغبوها بالمال فعند ذلك يأتونأهل الميت النائحة مستأجرة تبكي بغيرشجو تبيع عبرتها بالدراهم تفتن الاحياء فی دورهم وتعـذب الوتى فى قبورهم تمنعهم أجرهم وتعظم عليهم وزرهم وتعدد على الميت فيغضب الله سبحانه وتعالى عليهم وعلى الميت فيفتح عليه قى قبره سبعون طاقةمن نار تدخل عليه كلاب سودتنهشه وزبانية تدق رأسه وتضربه فيقول الميت ياويلاه من أبن جاءني هذا العـذاب فتقول الملائكة هذه هدية أهلك اليك فيقول الميت لاجزاهم الله عني خيرا اللهم عــذبهم كا عذبونى فتقول الملائكة لابدلكل واحدمثل هذا فيقولهم ناحو اوعددوا ولطمو افاناأى شيءذنبي فيقول الله له ذنبك انك ماعاهدتهم أن لا محاربوني من بعدك فمن نسى العاهدة على الوصية للاقارب أنلا يحاربوا ربهم عذبه الله عزوجل (وقال)رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النامحة اذا لم تتب

أربعين يوما مم ترفع وجاء سالم بن عبدالله بن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه وعرف الناس أنها قدم جده عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه و روى من فوعا «الؤذن المحتسب كالمتشحط في دمه وان مات لم يدد في قبره» أى لم يدود كافي رواية أخرى وظاهر هذا أن الؤذن المحتسب لاتأ كام الارض أيضاو في الحديث العصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا على من العسلاة في يوم الجمعة فان صلات معروضة على فقالوا يارسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أى بليت فقال ان الله عز وجل حرم على الارض أن تأكل أجساد الأنبياء فني هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره يرزق (قات) وقوله في الحديث السابق أن الأنبياء لايقيمون في قبورهم أكثر من أربعين يوما هو في حق غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا ينزل على أمته بلاء يستأصلهم في كلام بعض الأعمة ان الله تعالى وعد محمدا صلى الله عليه وسلم أنه لا ينزل على أمته بلاء يستأصلهم مادام في الارض قالوالى ذلك الاشارة بقوله تعالى «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» انهى وهوكلام عليه حشمة ووقار فينبغي اعتاده ليصح الاستدلال والقول باستحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والله أعلى .

والم المراق المراق المنافر المنافز ال

﴿ بَابُ فَى قُولُهُ تَعَالَى وَ نَفْخَ فِى الصّورِ فَمَعْقَ مَنْ فِى السّمُواتِ وَمَنْ فِى الارضِ الامن شَاءَ اللّه الآية ﴾ قد اختلف الناس فى الستثنى من هو فقيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقيل الشهداء (قال الشيخ أبو العباس القرطبي ) والصحيح أنه لم يرد فى تعيينهم خبر صحيح والسكل محتمل.

﴿ باب يفنى العباد ويبقى اللك لله وحده ﴿

روى الشيخان مرفوعا «يقبض الله تعالى الارض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا اللك أين ملوك الارض » وفي رواية لمسلم «يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول أنا اللك أين الجبارون أين المتكبرون » وفي رواية أخرى «يأخذ الله سمواته وأرضه بيديه فيقول أنا الله أنا اللك

لمن الملك اليوم فلا مجيبه أحد فيقول جو ابالنفسه « لله الواحدالقهار » وكان ابن مسعو ديقول ان العبادهم الذين يجيبو نهسبحانه وتعالى حين يقول لمن اللك اليوم بقولهم أنه الواحدالة بارز ادبعدقو له تعالى أنااللك أينماوك الارضو ذلك بعدأن أمر الله تعالى اسر افيل أن ينفخ نفخة الصعق «فصعق من في السمو ات ومن فىالارضالامنشاءالله »فاذاجتمعواموتى جاءملكالوتالى الجبار فيقول يارب قدمات أهل السماء وأهلارض الامن شئت فيقول سبحانه وتعالى فمن بقروهو أعلم فيقول بقيتأ نت الحي الذي لاتموت وبقيت حملةالعرش وبق جبريل وبقى ميكائيل واسرافيل وبقيت أنافيةول اللهءز وجل ليمت جبريل وميكائيل وينطق الله تعالى العرش فيقول أى رب عوت جبريل وميكائيل فيقول الله عزوجل اسكت أنى كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي فيموتان ثم يأتي ملك الموت الى الجبار فيقول يارب قدمات جبريل وميكائيل وبقيت أنت الحي الذى لأنموت وبقيت حملة عرشك وبقيت أنا فيقول ليمت حملة عرشي فيموتون فيأمر اللاعزوجل العرش فيقبص الصور من اسرافيل ثم يقول ليمت اسرافيل فيموت ثم يأنى ملك الموت فيقول يارب قدمات حملة عرشك ومات اسرافيل وبقيتأنا فيقوللي الله تعالى أنت خلق من خلقي خلقتك لما أردت فمت فيموت ملك الموت فاذالم يبق سوى الله الواحد القهار طوى السماء كطي السجل للكتاب شمقال أنا الجبار لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحدثم يقول للهالو احدالقهار »ذكره الطبرى والثعلمي وغيرهاوفي حديث أبي داود الطيالسيءن لقيط بنعامرعن النبي يُزَلِيُّهُ « ثم تلبثون مالبثتم ثم تبعث الصيحة فلعمر إلهك ماتدع من شيء على ظهرها الامات والملائكة الذين هم معربك فأصبح ربك يطوف في البلادوقد خلت عليه البلاد» انتهمي (قال الامام القرطي) وقوله فأصبحر بك يطوف الى آخره تفهيم وتقريب إلى أن جميع من في الارض عوت وأن الارض تبقى خالية ليس فيها الاالله كما أشار تعالى الى ذلك بقوله «كل من عليها فان ويبقى وجهر بك ذو الجلال والاكرام» قال العلماء. وعند قوله «لمن اللك اليوم»هوانقطاعزمن الدنياوهوالمشاراليه بقوله تعالى «ومن ورائهم برزخ» لانهالحاجز بين الموت والبعث وبعده يكون البعث والنشر والحشر على ما يأتى بيانه ان شاء الله تعالى .

الارض وأول من مجيا من الخلق وبيان السن الذي يخرجون عليه من قبورهم وغير ذلك الارض وأول من مجيا من الخلق وبيان السن الذي يخرجون عليه من قبورهم وغير ذلك الارض وأول من مجيا من الخلق وبيان السن الذي يخرجون عليه من قبورهم وغير ذلك الأولى فيمو تون و النفخفة الثانية فيه شون و يحيون و يقومون كائهم أحياء حتى السقط الذي نفخ فيه الأولى فيمو تون و النفخفة الثانية فيه شون و يحيون و يقومون كائهم أحياء حتى السقط الذي نفخ فيه الروح و تم خلقه وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اكيف عنه وصاحب الصور قبل الله على الله ولي الله والله و

قبل موتهابسنة لمتقبل توبتها لان ذنبها عظيم فانماتتغير تائبة تقوم يوم القيامة وعليها ثياب من قطرات ودرع من جرب ليس أحد يعذب بذنب أحد الاالميت فانه يعذب بقدر بكاء أهله عليه اذا قالوا من لنا بعدك ياعزنا وجاهنا فيقعد فى قبره فتضربه الزبانية على كل كلة ضربة حتى تنقطع مفاصله وتقول له الزبانية أنت كما قال أهلك هل أنت كنت رازقهم أو أميرهم أو كفيلهم فيقول لاوالله يارب إنى كنت ضعفا وأنت سبحانك الذي ترزقني وترزقهم فيقول الله سبحانه وتعالى انما عاقبتك لانك مانهيتهم عن هذا (وعن ) أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف النائحة يوم القيامة على طريق بين الجنة والنار وثيابها من قطران وعلى وجهها غشاءمن نار وتجيء الملائكة بالميت وقدر دالله روحه الى جسده فيمد بين

يدمهاو تقول لهاالزبانية نوحی کما نحت علیــه في الدنيا فتقول أنى أستحي اليوم فتضربها الملائكة ويقولون لهما ياماءونة لم لم تستحى من الله في دار الدنيا أما علمتأن الله سبحانه وتعالى يسمعك فتقول النائحة كلة أخرى فتنقطع رجلها فتقول كلةأخرى فتنقطع يدها فتصيحوا ويلادويقول اليت ماذنبي فتقول الزبانية ذنبك أنك مانهيتهم قبل موتك ثم تضربه الزبانية ضربة فلايبقي معه عضو يلزم الآخرالاوهوطا رعن جسدة وكلما ضربوه ضربة يصيح صبحة تبكى منها الحلائق فلا يبرح يصيح وهو يتقطع سبع مرات ثم ان كان من أهل الخير يبعثهالله تعالى الىالجنة وانكانمن أهلالشر يبعثه الله تعالىالىالنار ثم يعطى النائحة حربة من نار ويلبسها درعا من نار وخوذةمن نار و نعلين من نار و تقول لحما الزبائية ياملمونة حاربی ربك اليوم كا حاربتيــه في الدنيا

الخلق زجرة واحدة فاذاهم بهذه الارض المبدلة وهى الساهرة ثم ينزل الله عليكم ماءمن تحت العرش يقال له الحيوان فتمطر الماءعليكم أربعين سنة حتى يكون الماءفو قسكم اثني عشر ذراعا ثم يأمر الله تعالى الاجساد فتنبت كنبات البقلحتي اذاتكاملت أجسادكم وكانت كاكانت يعني في الدنيا يقول الله عزوجل ليحي حملة العرش فيحيون ثميةول ليحى جبريل وميكائيل واسرافيل فيأمر الله عزوجل اسرافيل فيأخذالصور ثم يدءوالله تعالى الأرواح فيؤتى بهاتتو هجأرواح المسلمين نورا والأخرى مظلمة فيأخذها الله فيلقبها فى الصورثم يقول لاسرافيل انفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج الأرواح كأمثال النحل قدملا تمابين السماء والارض فيقول الله عزوجل وعزتى وجلالى لترجعن كلروح الى جسدها فتدخل الارواح فى الارض الى الاجسادثم تدخل في الخياشيم فتمشى في الاجساد مشى السم في اللديغ ثم تنشق عنكم الارض قال صلى الله عليه وسلم وأنا أول من تنشق عنه الارض فتخرجون منها شبابا كأنكم أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومنذبالسريانية سراعا « الى ربهم ينسلون» « مهطعين الى الداع يقول السكافرون هذا يوم عسر » « ذلك بوم الخروج» « وحشر ناهم فلم نغادر منهم أحدا » فتقفو ن في موقف حفاة عراة غرلا أي غير مختو نين مقدار سبعين عامالا ينظر الله اليكم ولا يقضى بينكم فتبكي الخلائق حتى تنقطع الدموع ثم تدمع دما ويعرقونحتى يبلغ منهم الاذقان ويلجمهم فيضجون ويقولون من يشفع لنالى ربنا » كاسيأتى بطوله فى حديثالشفاعة انشاءالله تعالى وفي الحديث أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿أَنَا أُولُ مِن تَنْشَقَ عنه الارض فأجلس جالسافي قبري فيفتحلي باب من يحتى حتى أنظر الى الارض السابعة والى الثريثم فتحلي باب عن يميني حتى أنظر الى الجنة ومنازل أصحابي قال وتتحرك الارض من تحتى فأقول لهامالك أيتها الارض قالت انربي أمرني أن ألقي ما في جو في و أتخلى كما كنت اذ لاشيء في فذلك قوله تعالى « و ألقت ما فيها و تخلت » و في الحديث أن الله تعالى مجمع كل ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وهبوب الرياح وحيتان الماء وبطن الارضوما أصاب النيران الحرق والياد بالغرق وماأ بلته الشمس فاذاجمعها الله تعالى وأكمل كل بدن منها ولمبيق منها إلا الارواح جمع الله الارواح في الصور وأمر اسرافيل عليه السلام فأرسلها بنفخةمن ثقب الصورفتر جع كل روح الى جسدها باذن الله تعالى وفى الحديث فى قوله تعالى « يأيتها النفس المطمئنة ارجمي الى ربك راضية مرضية » انذلك خطاب للاروا- بأن ترجع الى أجسادها الى ربك أى الى صاحبك كماتقول رب الغلام ورب الدار « فادخلي في عبادي » أى في أجسادهم من مناخرهم كما ورد في الخبر نسأل الله اللطف بنا في ذلك اليوم آمين .

## ﴿ باب يبعث كل عبد على مامات عليه ﴾

روى مسلم مر فوعا «يبعث كل عبد على ما مات عليه» وروى البخارى وغيره مر فوعا «اذا أراد الله بقوم عذا با أصاب العذاب من كان فيم ثم بعثوا على نياتهم » وروى أبو داو دأن عبدالله بن عمرو قال يارسول الله أخبر نى عن الجهاد والغزو فقال ياعبدالله ان قتات صابرا محتسبا بعثت صابر امحتسبا وان قتات مر ائيا مكاثر ابعثت مكاثر امر ائيا على أى حال قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحالة . و في الحديث «من مات سكر ان فا نه يعاين ماكر ان و يعث يوم القيامة سكر ان الى خندق في فانه يعاين ماكر ان فيه عين تجرى ما ، و دما لا يكون له طهام و لا شراب الامنها » و في صحيح مسلم أن رجلا و قصته ناقة و هو محرم فات فقال عربي «اغسلوه عاء وسدر و كفنوه في ثوبه و لا تمسوه طيبا و لا تخمر و المشافة من قوم القيامة من قبوره هو و المبين نحرجون يوم القيامة من قبوره هو فرن المؤذن و يلي الملي . و في الحديث مرفوعا «أخبر نى جبريل و المبين نحرجون يوم القيامة من قبوره هو في قبره و حين نحرج من قبره يا محمد او تراهم حين يرقون من قبورهم أن لا إله إلا الله أنس المؤمن عندمو ته و في قبره و حين نحرج من قبره يا محمد عن عربه من قبره المهم حين يمرقون من قبور من عندمو قدون من قبره و حين نحرج من قبره يا محمد عن عربه من قبره المهم حين يمرقون من قبوره من قبره و نه من عبريل و ناه يا من عندمو ته و في قبره و حين نجرج من قبره يا محمد عن عربه عن جابر رضي الله من عندمو قبون من قبره و كمن عبريل و ناه كان يقون من قبره و كمراك المناه من عندمو ته و في قبره و حين نجرج من قبره يا محمد عن جابر رضي الله من عندمو ته و في المدين عندمو ته و في المدين غير به من قبره يا محمد عن جابر رضي المناه عندمو ته و في المدين عندمو ته و في المدين عندمو ته و في المدين عندمو ته و في قبر و كلي المراه المدين عندمو ته و في المدين عندمو ته و تعديد و

ينفضون عن راء وسهم التراب هذا يقول لا إله إلا الله وهذا يقول الجمد لله في بيض وجهه وهذا ينادى يا حسرتا على مافرطت في جنب الله مسودة وجوههم » وفي الحديث أيضا مرفوعا « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عندالموت ولا في قبورهم ولا في منشرهم كأنى بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن راء وسهم وهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » (وروى) مسلم وابن ما جهمر فوعا « نخر جاانا محة من قبرها يوم القيامة شعثاء غبراء عليها جلباب من لعنة الله ودرع من نارويدها على رأسها تقول ياويلاه وفي رواية وان النائحة إذا ما تتقطع الله له المائيا بامن نارو درعا من لهب الناروفي رواية أخرى النواع يجعلن يوم القيامة صفين صفا عن اليمان ينبحن كا تنبيح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يؤمر بهن عن اليمين وصفا عن الثمال ينبحن كا تنبيح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يؤمر بهن إلى النار » وكان ابن عباس و مجاهد وغيرها يقولون في قوله تعالى «الذين بأكلون الربالا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس» المعنى لا يقوم ون من قبورهم إلا وأحدهم بجعل معه شيطان نخنقه . وقال بعض العلماء ان الرباير و في بطونهم فيثقلهم اذا خرجوامن قبورهم فيقومون و يسقطون لعظم من كل إثم آمين اللهم آمين .

﴿ باب في بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قبره ﴾

روى ابن المبارك عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ذكر وارسول الله صلى الله على وكعب الأحبار حاضر فقال كعب الأحبار مامن فجريطلع إلاوسبه ونألف ملك من الملائكة يحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي ترقيق حتى يمسوا فإذا عرجوا هبط سبعون ألف ملك يحفون كذلك بالقبريضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي ترقيق فلا يزالون كذلك سبعون ألفا بالنهار وسبعون ألفا بالليل فاذا انشقت الأرض عنه ترقيق خرج في سبعين ألفا من الملائكة يوقرونه صلى الله عليه وسلم بوما ويده اليمني على أى بكر واليسار على عمر فقال هكذا نبعث يوم القيامة \* فنسأل الله تعالى من فضله أن يحشرنا فى زمرته يوم القيامة وجميع إخواننا والحديث بالعالمين .

# ﴿ باب ماجاء في بعث الأيام والليالي ويوم الجعة ﴾

روى بإسناد صحيح مرفوعا «ان الله عزوجليه ثالاً يام والليالي على هيئتها ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة وأهلها محفون بها كالعروس تهدى الى كريمها تضىء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم يسطع كالمسك يحوضون في جبال الكافوروينظر اليهم الثقلان ما يطر فون تعجبا يدخلون الجنة لا يخالطهم الاالمؤذنون المحتسبون» (وروى) الحافظ أبو نعيم عن أبي عمران الجوني أنه كان يقول: مامن ليلة الا وهي تنادى اعملوا في ما استطعتم من خير فلن أرجع اليكم إلى يوم القيامة \* نسأل الله أن يلهمنا وإخو اننا الحير إلى الممات آمين.

و باب ماجاء أن العبد إذا قام من قبره يتلقاه الله كان اللذان كانامه فى الدنيا وعمله و تقدم فى حديث أى نعيم مر فوعا «فاذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات و ملك السيئات فانتشطا كتابا معقود افى عنقه ثم حضر امعه واحدسائق و الآخر شهيد» وكان ثابت البنانى رضى الله عنه يقول بلغنا أن العبد المؤمن إذا بعث من قبره يتلقاه الله كان اللذان كانامعه فى الدنيا فيقولان له لا تخف و لا تحزن و أبشر بالجنة التى كنت توعد ثم يقرأ «إن الذين قالو اربنا الله ثم استقام و انتنزل عليهم الملائكة أن لا تخاف و اولا تحزنوا وأبشر و ابشر و ابالجنة التى كنتم توعدون» (وروى) عن عمر و بن قيس قال بلغنا أن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله الصالح فى أحسن صورة و أطيب ربيح فيقول هل تعرفي فيقول لا ، إلا أن الله تعالى قدطيب

لتنظري في هذا اليوم من هوالمغلوب الذليل الخائف الملقى فىالنار فتقول النائحة وا ويلاه ثم تساق هي ومن حضرها ورضى بفعلها الىالنار وهم يسحبون على وجوههم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من عددت من النياحة ولوسبع کلمات تبع*ث* یوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جربوجلباب من لعنة الله وهي واضعة يدها على رأسها وتقول وا ويلاه والملك الذي يسحبها يقول آميين حتى يسلمها إلى مالك خازنالنار» (وقال) رسول الله صـــلى الله عليه وسلم «بجعل الله سبحانه وتعالى النوائح صفين في النارصفا عن يمين أهل النار وصفا عن شهائليم ينبحن كما تنبح الكلاب على أهل النار » (وروی) أن عمرين الحطاب رضى الله عنه سمع امرأة تقول أبياتا فضربها بالدرة حتى انكشف خمارها فقيل يا أمير المؤمنين أمالها من

حرمة قال لاوالله لأن الله عز وجــل يأمرنا بالصبر وهى تنهى عنه وينهانا عن الجـزع وهي تأمر به وتأخذ الأجرة على عــــــرتها وقال صلى الله عليه وسلم «ثلاث من الكفر بالله شق الجيوب وحلق الشعور أو قال لطم الخسدود والنياحة وان الملائكة لاتصلى على نائحة ولامغنية لأنه مسبحانه وتعالى لعن النائحة والمغنمة والواشمة والمستوشمة ولعن اللاطمةخديهاوالصارخة بويلها ولعن النائحة والمستمعة »وقال «ليس للنساء فىاتباع الجنائز من أجر » وقال رسول الله عَرْبُطِيْهِ « ليس منا من لطمالخدود وشق الجيوب ودعا بدعوي الجاهليــة وقال الله سيبحانه وتعيالي « واستعينوا بالصـــبر والصلاة وإنهالكبيرة إلاعلى الخاشعين » وقال «ان الصر اطينصب على متن جهنم کا ينصب الجسر على يمينه وشهاله فانكان الانسان يصلي نصبله ستر عن يمينه وان کان صابرا علی

ريحك وحسن صورتك فيقول كذلك كنت في الدنيا أناعملك الصالح طالمار كبتك في الدنيا فاركبني اليوم ثم يتلو «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً » وإن الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتهار بحا فيقول هل تعرفني فيقول كذلك كنت في الدنيا أناعملك السيء طالمار كبتني في الدنيا وأنا اليوم أركبك ثم يتلو «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألاساء مايزرون » \* نسأل الله العافية واللطف بنا و جميع إخواننا والحاضرين في ذلك اليوم العظم والحمدة رب العالمين .

﴿ بَابِ أَينَ يَكُونَ النَّاسِ يَوْمُ تَبِدُلُ الْأَرْضُ غَيْرِ الْأَرْضُ وَالسَّمُواتُ ﴾

روى مسلم أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبى عَلَيْقَةٍ فقال يا محمد أين يكون الناس « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» فقال رسول الله عَلَيْقَةٍ فى الظامة دون الجسر يعنى الصراط والله أعلم وفى رواية للترمذي سئل رسول الله عَلَيْقَةٍ أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» فقال على الصراط نسأل الله اللطف بنا فى ذلك اليوم آمين .

﴿ باب في الحسر ﴾

ومعناه الجمع والمراديه هناحشر الناس الى أرض الشام كاأشار اليه قوله تعالى «هو الذي أخرج الذي كفروا منأهل الكتاب من ديار هم لأول الحشر » قاله ابن عباس قال وذلك أن النبي عَرَالِيُّهُم قال لهم اخرجوا قالوا إلىأينقال إلىأرضالمحشر وفي حديث مسلم مرفوعا « يحشرالناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهمالنار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قلوا وتصبيح معهم حيث أصبحوا وتمسى معهم حيث أمسوا »انتهى وهذا الحشريكون في الدنيا قبل قيام الساعة وهوآخر أشراطها كما قاله القاضي عياض (قال الإمام القرطي) وهو الأظهر وقال ابن عباس هوفي الآخرة وتـكون الأبعرة من نجائب الجنة واللهأعلم ويؤيده حديث مسلممر فوعا «بحشر الناس بوم القيامة ثلاثة أصناف صنف مشاة وصنف ركبانا وصنف على وجوهم » الحديث وفي الحديث أيضا « يحشر الناس أيضا يوم القيامة أجوع ما كانو اقط و أظمأ ما كانوا قط وأعرى ماكانواقط وأنصبما كانواقط فمنأطع بله أطعمه الله ومن ستى لله سقاه الله ومن كسالله كساهالله ومن عمل لله كفاه» وفي الحديث عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى « يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً » فأرسل رسول الله عَرْكَيْمٍ عينيه بالبكاء ثم قالُ يامعاذ لقد سألت عن أمر عظم تحشر عشرة أصناف من أمتى أشتاتا قدميزهم الله من جماعة المسلمين وبدل صورهم فمهممن هوعلى صوره القردة ومهم من هوعلى صورة الخنازير ومهم منكسون أرجلهم أعلاهم يسحبون على وجوههم ومنهم من يحشر أعمى يقاد ومنهم من يحشر أصم أبكم لايعــقل ومنهم من يحشر يمضغ اسانه وهو مدلى على صدره يسيل القييم من فيه يقذره أهل الجمع ومنهم من محشر مقطع اليد بن والرجلين ومنهممن محشر مصلوبا على جذوع النخل نخل من النار ومنهم من يحشر أشدنتنامن الجيف ومنهم من محشروهو لابس جلابيب من قطران فأما الذبن على صورة القردة فهم النامون وأماالد بنعلى صورة الخناز برفأ كلة السحت والحرام وأماالمنكسون رءوسيم ووجوهيم فأكلة الربا. وأماالعمى فيهالذين بجورون في الحسكم وأماالصم البكم فيهالذين يعجبون بأعمالهم. وأماالذين يمضغون السنتهم وهي مدلاة على صدورهم فالقصاص الذين تخالف أقو الهم أفعالهم . وأما المقطعة أيديهم وأرجلهم فهماله ين يؤذون جيرانهم . وأما المصاوبون على جذوع من النار فالسعاة بالناس الى السلطان الجائر . وأماالذينهم أشدنتنامن الجيف فهم الذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حقالله من

أموالهم وأماالذين يلبسون الجلابيب من القطران فيم أهل الكبر والفخر والخيلاء انتهى حديث معاذ رضى الله تعالى عنه (وذكر) الامام الغزالى رحمه الله في كتاب كشف علوم الآخرة أن الزناة واللوطية تعظم فروجهم يوم القيامة و تسيل صديدا حتى يتأذى بهم جيرانهم وذكر في هذا السكتاب أيضا أن ضارب العود يحشر والعود معلق في عنقه والزامر زامر وشارب الحمر يحشر والكوز معلق في عنقه والقدح في يده وهو أنتن من كل جيفة كما أنهم إذا خرجوامن قبورهم واستوى كل واحد جالسايكو نون على صورة ماما تواعليه فمنهم من يكون له نور كالمصباح الضعيف ومنهم من يكون كالشمس فلايز الكل واحد منهم مطرقا رئسه ألف عام وأطال في ذلك نسأل الله تعالى أن يلطف بنا و مجمع المسلمين في ذلك اليوم العظيم آمين .

🍇 باب فیقوله تعالی لکل امری ٔ منهم یومئذ شأن یغنیه 🔌

روى مسلم وغيره عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله على يقول يحشر الناسيوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يارسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال ياعائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض لحل امرى منهم يومئذ شأن يغنيه و تقدم في الحديث الصحيح أن من كسا لله كساه الله يوم القيامة ومن سقى لله سقاه الله يوم القيامة فيحمل قوله هنافي الحديث عراة على من لم يكس أحدافي دار الدنيا بلر أيت في كتاب كشف علوم الآخرة للامام الغز الى أنهروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «بالغوا في أكفان مو تاكم فان أمتى تحشر بأكفانها وسائر الأمم عراة حفاة » انتهى والحد لله وب العالمين .

وى الحافظ أبو نعيم عن عبدالرحمن بن هر من الأعرج رضى الله عنه أنه كان يقول بلغنا أن من عمل المعاصى يقوم مع أهلم المعاصى يقوم مع أهلم المعاصى يقوم مع أهلم احين يقال با أهل معصية كذاقو مو افلا استطيع العبدأن يتخلف فيافضيحة أمثالنا في ذلك اليوم والناس ينظرون اليناو نحن نقوم مع أصحاب كل معصية وقال أبو حازم دخات يو ماعلى الأعرج وهو يخاطب نفسه ويقول لها كيف حالك يوم التناديوم ينادى المنادى بأهل خطيئة كذاوكذا فوموا فتقومى معهم فأراك تريدين أن تقومى مع كل طائفة من أهل الحطايا \* نسأل الله من فضله أن يسترفضا عنا يوم تبلى السرائر و تظهر المخبآت آمين .

﴿ بَابِ ذَكُرُ مَا يُلْقِي النَّاسِ فِي المُوقَفِ مِنَ الْأَهُوالِ وَالشَّدَائِدِ ﴾

روى فى الآثارأن الله تعالى يحشر الأمم من الجن والانس عراة أذلاء قد نزع اللك من ملوك أهل الأرض ولزمهم الندل والصغار بعد عزهم و تجبرهم على عبادالله في أرضه ولم يعملو ابو صيته سبحانه و تعالى ثم أقبلت الوحوش من أما كنها منكسة رؤوسها بعد توحشها من الخلائق وانفر ادها في البرارى والقفار ذليلة خاضعة من هول ذلك اليوم مع أنها ليس عليها خطيئة ولاوقعت في ريبة ثم وقفت من وراء الحلق كلهم ذليلة منكسرة لحالقها ثم أقبلت الشياطين بعد عتوها خاضعة ذليلة للعرض على الديان فاذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهو امها تناثرت نجوم الماء من فوقها وطمست الشمس والقمر فأظلمت عليهم الدنيا وصارت سماء الدنيا من فوقهم فدارت بعظمها فوق رءوسهم وهي مسيرة والحلق كلهم ينظرون إلى تلك الأهوال فبيناهم كذلك إذا انشقت الماء بغلظها فوقر ووسهم وهي مسيرة خمسائة عام حتى يقطع سمكها في اشدة هول صوت انشقاقها في أسماع الخلائق ثم تمزقت و انفطرت من هول ذلك اليوم ثم ذابت حتى صارت كالفضة المذابة كما أشار اليه قوله تعالى « فاذا انشقت السماء فكانت وردة خلك اليوم ثم ذابت حتى صارت كالفضة المذابة كما أشار اليه قوله تعالى « فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » وقوله تعالى « فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » وقوله تعالى « وقوله تعالى « وقوله تعالى « فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » وقوله تعالى « وقوله تعالى بينا ما تعالى « وقوله تعالى « وقوله تعالى بنا ما تعالى بعالى بيا ما تعالى بعالى بعالى بعالى بعالى بعالى بعالى بعالى بعاله بعالى

الشدائد ينصب له ستر عن يساره وان كان غير مصل ولا صابر يأكل لهب النار جنبيه وقت العبور على الصراط فاستعينوا بالصبر والصلاة ليدفع عنكم لهب النار (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلرإذاكان يوم القيامة ينادىمنادمن له على الله دين فتقول الخلائق ومنذا الذى له على الله دين فتقول الملائكة من ابتلي عا يحزن قلبه ويبكي عمنيه فصبر احتسابا لله سبحانه وتعالى فليقم يأخذ أجره من الله في هذااليوم فتقوم خلائق كثيرة من أهل البلاء فتقول الملائكة ليست الدعوى بلابينة أرونا صحائفكم فينظرون في صحائفهم فمن وجدوا فى صحيفته سخطا أوكلاما فاحشا يقولون اقعد فما أنت من الصابرين وكذلك إذا وجدوا في صحيفة المرأة سخطا يردونهامن بينهمو تأخذ الملائكة الصابرين من الرجال والنساء حثى يوصلوهم إلى تحت العرشفيقولون ياربنا أضعف الصوفثم هبطت الملائكة من حافتها إلى الأرض بالتقديس لربها فتفزع جميع الحلائق منشدة عظمأ جسامهم وهول أصواتهم ومخافة من أن يكونوا أمروا بأخذا لخلائق إلى النارثم يأخذون مصافهم محدقينبالخلائق منكسينرؤوسهمالهظمهولذلكاليوم ذليلين خاضمين لربهموكذلكملائكة السهاء الثانية ومابعدهاإلى السهاءالسابعة قد أضعف أهلكل سماء علىأهل السهاء التي بعدهافي العددوكبر الأجسام والأصوات فاذاحضروا كليم الموقف واجتمع أهل السموات السبع وأهل الأرضين السبع زاد حرالشمس مقدار حرهاءشرسنين ثم أدنيت من الخلائق قاب قوسأو قوسين ولاظل في ذلك اليوم إلاظلءرش الرحمن فمن الناسمن يكون في ظل العرش ومنهم من يكون في ضح الشمس أىحرهاقدصيرته واشتدمنهاكر بهوأقلقته معشدةاز دحامالأمم وتضايقهاو دفع بعضها بعضا وانقطاع الأعناق منشدة العطش قداجتمع عليهم فى ذلك الموقف حرالشمس ووهجأ نفاسهم وتزاحم أجسامهم وفاض العرق منهم على وجه الأرض ثم على أقدامهم على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم من السعادة والشقاء فمنهم من يبلغ العرق إلى منكبيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يبلغ شحمة أذنيه ومنهممن ألجمهالعرق وكادأن يغيب فيه ( وروى ) عن الضحاكر ضي الله عنه أنه قال إذا كان يوم القيامة أمر الله سهاء الدنيا فتشققت بأهلها فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرها الرب بالنزول فينزلون إلى الأرض فيحيطون بالأرض ومن فيها ثم يأمرالله أهل السهاءالتي تليها فينزلون فيكونون صفا خاف ذلك الصف ثم السهاء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم ينزل اللك الأعلى في بهائهوجماله وملكه وبجنبته اليسرىجهنم فيسمعون زفيرها وشهيقها فلا يأتون قطرا من أقطارها إلاوجدوا صفوفاقياما من اللائكة فذلكةوله تعالى « يامعشرالجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرضفانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان » فالسلطان هو العدل فبيناهم كذلك إذ سمعواالنادي للوقوف للحساب فأقبلوا إلى الحساب \* نسأل الله تعالىاللطف (وذكر) الامام الغزالى فى كتاب كشف علوم الآخرةأن الخلائق إذا اجتمعوا في صعيد واحدمن الأولين والآخرين أمر الله تعالى بملائكة سماء الدنيا فأحدقت من وراء الخلائق حلقة واحدة فاذا هم مثلم مشمرمرات ثم أمر بملائكة السهاء الثانية أن يحدقوا بهم فاذاهم مثلهم عشرين مرة ثم أمر بملائكة السهاءالثالثة أن يحدقواج م فاذا هم مثل ملائكة السهاء الثانية ثلاثىن مرة ثم أمر علائكة السهاء الرابعة أن يحدقوا بهم كذلك حلقة واحدة فاذا هم مثابهم أربعين مرة ثم أمر بملائكة السهاء الخامسة فاذا هم مثل ملائكة الرابعة خمسين مرةثم بملائكة السهاء السادسة فاذا هم مثل ملائكة السهاء الخامسة ستين مرة ثم بملائكة الساءالسابعة فاذاهم مثل ملائكة السادسةسبعين،مرة حلقة واحدةعلى جميع من تقدم من خلق السموات والأرض وتزاحمت الخلائق فتدافعو اعلى بعضيم بعضاحتي بكون فوق القدم ألف قدمحتي نخوض الناس في العرق وفي الحديث لو أرسلت السفن في عرق الخلائق في ذلك اليوم لجرت كماجاءت به الأخبار قالوربما يكون العرق على بعض التقين يسيرا كالقاء دفى الحمامور بمايكون عليه بلة كالعطشان إذاشرب الماءوكان بعن التابعين رضى الله تعالى عنه يقول تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق حتى لو مدأحديده لنالها ويضاعف حرهاعلى قوم مقدارسبعين مرة من حرها الآنأيام الصيف وكان بعض السلف الصالح يقول لوطاءت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة لأحرقت الأرض وذابت الجبال ونشفت الأنهار وصار الملوك في الصغار والذل كالدر من دوسهم بأقدام الناس فليس المرادأن خلقهم يكون كهيئة الذركما قديتوهم آنماهم كالذرفى مذلتهم وآنخفاض نفوسهم فعلى قدرما تكبروا ذلوا وصغروا (قال الامام الغز الى رحمه الله )وفي ذلك اليوم من كان من السعدا، ومات له أو لادأ طفال يخرجون له بكير ان

هؤلاء عبادله الصابرون فيقول الله عز وجل ردوهم إلى شجرة البلوى فيردونهم إلى شجرة أصلها ذهب وأوراقها حلل وظلها علم فيجلسون تحت طلها ويتجلى عليم الحق سبحانه وتعالى واحدا بعد واحد



وواحدة بعد واحدة يعتذر إليهم كما يعتذر اليهم كما يعتذر الرجل إلى صاحبه يقول الما ابتين لا لحوان على الله وان عندى وقد أذنت أن أحط عنكم بالبلاء في وأوزاركم وأبلغكم ورجات عالية ما كنتم تصلون إليها بأعمالكم واستحيم منى ولم

تسخطو اقضائي فاليوم أستحىمنكم أنصب المجميزانا ولاأنشركم ديواناً إنمايوفي الصابرون أجرهم بغيير حساب فلا أحاسبكم ثم يعتذر الله سسبحانه وتعالى الى الفقراء ويقول ياعبادى الفقراء انني ما ابتليتكم بالفقر لهوانكم على ولالعزة الدنيا عندى ولكن قضيت أن من ملك من ملك الدنياشيثا أحاسيه عليه وأسأله من أبن اكتسبه وفي أىشىء أخرجه فأحببت لكم الفقر ليخفف عنكم حسابكم وتسستوفوا نصيبكم موفورا فمن كان قد سقاكم فىدار الدنيا شربة أوأطعمكم لقمة أوكساكم خرقة فهو فی شفاعتکم ثم يعتذر الله إلى أمرأة فقدت ولدها وصبرت فيةول لهايا أمتى قضيت أجل ولدك في اللوح المحفوظ كذا تمقيضته إلى فما جزع لك قلب ولا ضاق لك صــدر فأبشرى اليوم برضائي وجمع شملك بولدك في دار حياة لاموت فيها ومقام لارحيل منه

من كيزان الجنة فيسقو نهماء بار داعذباصافيا ﴿ وقدرأى بعض الصالحين في منامه أن القيامة قدقاهت وكأنه فىالموقف عطشان والصبيان الصغار يسقون الناس قال فقلت لهم ناولونى شربة فقال لى واحدمتهم ألك فيناولد فقلت لا قال ليس لك عندنا نصيب في هذا الماء (قال الغزالي رحمه الله) وأما أهل الصدقات فيكونون فىذلك اليوم تحت ظل صدقاتهم لايحسون بحر ذلك اليوم فلايز الون كذلك ألفعام حتىاذا سمعوا نقرالناقوروجلت قلوب الحلائق وخشعت أبصارهم لعظيم نقرته وظنو انزول العذاببهم فبينماهم كذلك إذبرزلهم العرش العظيم تحمله تمانية أملاك كاذكر الله تعالى فيكتابه قدركل ملك مسيرة عشرين ألف سنةو لهمزجل عظيم بالتسبيح لاتطيق العقول مماعه حتى يستقر العرش في الأرض البيضاء التي خلقها الله تعالى تبدل الأرض غير الأرض والسموات لاستقرار العرش فيها اذاجاء وفى ذلك الوقت تطرق الناس رءوسهم وتشفق البرايا كلهممن الأهوال وترعب أجسادالأنبياء ويكثرخوف العلماء العاملين وتفزع الأولياءوالصذيقون والشيمداء والصالحون منءذاب الله فبيناهم كذلك إذغشهم نورحتي يغلب على نورالشمسالتي كانوافى حرها فلايزالون يموجون بعضيم فى بعض ألفعامهذا والجليل جل جلاله لاينظراليهمولا يكلمهم كلةواحدة فحينئذ يذهبون الىآدمءايه الصلاةوالسلام ثم الى نبى بعد نبي يشفع لهم ويعتذركل واحدعن عدم تقدمه للشفاعة فلايزالون كذلك ألفعام حتى ينتهي الأمر إلى سيدنا محمد عراقيه فيقولأنالها أنالها كماسيأتى فيأبوابالشفاعة إنشاء اللهتعالي وفيذلكاليوم تكورالشمس وتنكدر النجوم وتمورالساءفوق الخلائق موراوتنفطرانفطارا منعظيم هول ذلك اليوم ويتشقق بالغمام المنزل عليهممن فوقيهمو تكشط السموات وتتنزل اللائكة تنزيلا وتقوم الخلائق علىأ قدامهممن مقدار أربعين عاما إلى ثلثما ته عام في الظامة التي دون الصراط المسمى في الحديث الجسر ﴿ وَكَانَ عَبِدَاللَّهُ ن مسعود رضىالله عنه يقول تزدحمالخلائق يومالقيامة كازدحامالنشاب فىالجعبةوالسعيد فىذلكاليوم هومن يجدلقدمهموضعا يضعهعليه فاذادعي الخلائق الى اليزانكادتءةولهم تطيرمن الخوف فمن ثقلتمو ازينه نادىمناد ألاان فلان بن فلان ثقلت موازينه وسعدسعادة لايشقى بعدها أبدا ومن خفت موازينه نادى مناد ألا ان فلان بن فلان شتى شقاوة لا يسعد بعدها أبدا أى كسعادة من ثقلت موازينه فان المسلمين والمؤمنين من سائر الأمم في الجنان متفاو تون في الراتب والمنازل وأماالكفار فلاتقام لهممو ازين مطاقاو في حديث مسلم مرفوعا «ان العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعاو انه يبلغ إلى أفواه الناس » أي حتى يلجمهم كافيرواية أخرى وعن ابن عباس في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال يقو مون في العرق فىذلك اليوم ألفعام (وروى) الوائلي أن رسول الله عليه قال لأصحابه يوما : كيف بجم إذاجمعكم الله تعالى كالنشاب في الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر اليكم . وذكر أبو الفرح بن الجوزي رحمه الله أنجبريل عليه السلام خوف رسول الله عَلِيُّهُ من يوم القيامة حتى أبكاه فقال ياجبريل ألم يغفر الله لى ماتقدممنذنبي وماتآخر فقال يا محمدلتشهدن من هو لذلك اليوم ماينسيك الغفرة انهي \* قال العلماء واذاعرق الخلائق فى ذلك اليوممن شدة حر الشمس كان كل واحدغار قافى عرقه لا يتعداه الى من هو بجانبه كالايمشي أحدفي نور أحديو مالقيامة إنما نوركل إنسان على قدر نفسه وهذامن القدرة التي تكون في زمن الآيات يومالقيامة ونظير ذلكمايقع فىالدنيا يكون المؤمن يمشى فىنور إيمانه والكافر بجانبه فىظلمة كفرهلايناله من نور الإيمان شيءوكذلكالبصير يمشي معالأعمى ملاصقالايناله من نور بصره شيء فافهم (فانقال قائل) فمن أين يحصل ذلك العرق على كل من عرق في ذلك اليوم (فالجواب) أنه يحصل عليهمن عدم اخراجه في دار الدنيا في مرضاة الله عزوجل من جهادو حجوصيام وقيام و تردد في قضاء حوائج المسلمين وحفرالآبار والقبور لمصالح العباد ونحوذلك فاذا كان يومالقيامة استخرجه اللهمنه في مواقف

ولاهمولاحزنثم يعتذر الله سـبحانه وتعـالي لأهل العمى والبرص الأمراض فيفرحون غاية الفرح بما حصل لهممن الأجر ثم يعقد لهم رابات ڪرايات الصناجق والأمراء فمن صبرعلى بلية من البلايا نصبت له راية ومن ابتلى بنوعين من البلاء فصبر نصبتله رايتان ومن صبر على ثلاثة أنواع من البلاء نصبت له ثلاث رايات ومن ابتلى بأكثر نصب له أكثر ثم تأخذهم الملائكة ركبانا على النجائب والرايات بين أيديهم وهم سائرون الىالجنة فينظر الناس اليهم ويقولون هؤلاء هم الشهداء والأنبياء فتقول لهم الملائكة ليس ھۇلاء شيداء ولا أنماء ولىكن هؤلاء قومهن عوامالناس قد صبروا على شدائد الدنا فنجوا فيهــذا اليوم فيقول الناسياليتنا قد وقعنا فىأشــد البلاء وقرضت لحومنا بالمقاريض فكان لنا

القيامة بواسطة ما يقع له من الحياء والخجل أو من الخوف والوجل. وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول انما تعظم الأهو العلى العبديوم القيامة لأجل تفريطه في عمل الخير اتهنا انتهى وكان الإمام الغز الى يقول من سلم من الجهل والغرور علم أن تعب العرق و تحمل مصائب الدنيا أهون أمرا وأقصر زمانا من عرق الكرب والانتظار يوم القيامة انتهى وكان الإمام أبو حازم رضى الله عنه يقول لونادى مناد من السماء ألا إن فلان بن فلان أمن من أهو الديوم القيامة لكان الواجب عليه الخوف من دخول النار . فنسأل الله تعلى من فضله أن يلطف بنا فى ذلك اليوم و يحنن علينا من يأخذ بيدنا فى تلك الشدائد آمين والحمد لله رب العالمين

﴿ بَابِ مَا يَنْجَى الْعَبْدُ مِنْ أَهُو الَّ يُومُ القِّيامَةُ وَيَخْفُفُ عَنْهُ كُرُّ بِهِ ﴾

ثبت في الصحيح أن رسول الله عَلِيَّةُ قال « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كر بةمن كرب يوم القيامة والله في عو ن العبد ما دام العبد في عو ن أخيه » و أخر ج الترمذي في نو ادر الأصول عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجدالدينة فقال إنى رأيت البارحة عجبارأ يترجاالمن أمتى جاءه ملك ليقبض روحه فجاء بدواء يداويه فرده عنه ورأيت رجلامن أمتى قدبسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قداحتو شته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم وفي رواية من أيديهم ورأيت رجلامن أمتي يلهث عطشا كلماور دحوضامنع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه ورأيت رجلا من أمتي قداحتوشته ملائكةالعذاب فجاءته صلاته فخلصته من أيديهم ورأيت رجلامن أمتى والنبيون حلقا حلقا كلمادنامن حلقة طردوه فجاءه اغتساله من الجنابة فأجلسه الى جنبى ورأيت رجلامن أمتى بين يديه ظامة ومن تحته ظامة وعنشماله ظلمة فبيناهو متحير فيهاإذجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه فى النور ورأيت رجلامن أمتى يكام المؤمنين فلايكلمونه فجاءته صلةالرحم فقالت يامعشر المؤمنين كلوه فكلموه ورأيت رجلامن أمتى يتقي وهج الناروشر رهابيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت ستراعلي وجهه وظلاعلي وجهه ورأيتر جلامن أمتي قدأ خذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن النكر فاستنقذاه من أيدمهم وأدخلاه معملائكة الرحمة ورأيت رجلامن أمتى جاثياعلى ركبتيه بينه وبين ربه حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على ربه ورأيت رجلامن أه تى قدخفت ميزانه فجاءه أفر اطه فتقلت مو ازينه ورأيت رجلامن أمتى قائماعلى شفيرجهنم فجاءه خوفهمن الله فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلامن أمتى قد هوىللنار فجاءته دموعه التيكان يبكبها من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار ورأ بترجلامن أمتى قائماعلى الصراط يزحف أحيانا وبحبوأحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته شهادة أنلاإلهإلاالله ففتحتله الأبوابوأ دخاته الجنة انتهى وفي الحديث أنرسول الله عليته قال بينهارجل من أمتى على الصراط يمشى تارةو يعثرتارة ونزحف تارة ومحبوتارة إذجاءته صلاته على فأخذت بيده حتى جاوزته على الصراط وفي روايةأخرى بينهار جلمن أمتىءندالميزان قدخفت ميزانه إذجاءته بطاقةمن الله عزوجل ففتحها فاذافيها صلاته على فثقات مهاميزانه و دخل الجنة اه (وروى) مسلم مرفوعا «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فاينفس عن معسر أويضع عنه » و في رواية لمسلم مر فوعا أيضا «من أ نظر معسر ا أو وضع عنه أظله الله في ظله » وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول من أنظر مديو نا ّ فله بكل يوم عند الله و زن أحد ما لم يطالبه و في الحديث مرفوعامن كساعاريا أو آوى مسافراً أعاذه الله من أهو اليوم القيامة » وخرج الطبر أني مرفوعا «من لقم أخاه لقمة حاواء صرف الله عنه مرارة الموقف في القيامة » وروى الحافظ أبو نعيم مرفوعا «ان من الذنوبذنوبالا يكفر هاصلاة ولاصيام ولاحج ولاعمرة قالواوما يكفرهايارسول اللهقال الهموم فيطلب المعيشة » \* فاعلمواذلك أيهاالاخوان وحصلوا الزادقبل يوم المعاد وافعلواهذه الحصال لتخفف عنكم الأهوال . والله يتولى هداكم وهو يتولى الصالحين والحمدلله رب العالمين .

وباب ماجاء فى تطاير الصحف يوم القيامة عندالعرض على الحساب واعطاء الكتب اليمين أو بالشمال وفى أول من يأخذكتا به بيمينه من هذه الأمة وما يقبل منهم من الاعمال وغير ذلك من دعائهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وبيان قوله تعالى «يوم ندعوكل أناس بإمامهم » وما جاء فى تعظيم أجساد أهل الجنة وأهل النار وما جاء فى قوله

صلى الله عليه وسلم « من نوقش الحساب عذب » ﴾

روىالترمذي عن عمر من الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول «حاسبو ا أنفسكة قبل أن تحاسبو او تهيأو ا المعرض الأكبروا ما يخفف الحساب على من حاسب نفسه في الدنيا » وكان عطاء الحراساني رضي الله عنه يقول: بلغناأن العبُّد الموحد يحاسب يوم القيامة محضرة معارفه ليكون أشدعليه ، ذكره الحافظ أبو نعيم ( وروى ) الشيخانوغيرهما عنعائشةرضي الله عنها قالت سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من حوسب يوم القيامة عذب ، فقلت يار سول الله أليس قدقال الله تعالى : فأما من أوتى كتا به بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير افقال ليس ذلك الحساب انماذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب» (وروى)الترمذي مرفوعايؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى معه أنه لم يقض بين اثنين في عمر همر ةقط. وروى الترمذي أيضا مرفوعا «تعرض الناس، ومالقيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذ برفعند ذلك تتطابر الصحف فيالا بدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله وهي العرضة الثانية » كما في رواية \* قال العلماء و الجدال خاص بأهل الاهواء فيجادل أحدهم حتى لا يعرض على ربه ويظنون أنهماذا جادلوا نجو اوقامت حجتهم. وأماالعاذير فهي لله تعالى ومن الله يعتذر الخلق الى الله فيتقبل ممن شاء ويردعلى من شاء، ويعتذر الحق جلوعلاالي آدم عليه السلام والي نبينا وغيرها من الانبياء عليهم الصلاة والسلامويقيم حجته عندهم على الأعداءثم يبعثهم الى النار فهوسبحانه وتعالى بحبأن يكون عذره عند أنبيائه وأوليائه ظاهر احتى لا تأخذهم الحيرة ولذلك ورد «لاأحدا حب اليه المدحمن الله ولاأحدا حب اليه العذر من الله » وقال بعن العلماء ان العرضة الثالثة خاصة بالمؤ منين فيخلو ابهم ربهم و يعاتبهم في تلك الخلوات حتى يذوب أحدهم من الحياءو يرفض عرقا بين يديه ثم إنفر لهمو يرضى عنهما نتهي ﴿ وَبَلْغَنَا أَنْ شَخْصًا تاجراوقفتعليهامرأة تشتري لهاإزارافكالمته فتحركت بئمريته عليهافرأي فيمنامهأن القيامة قدقامت وسأله الله عن ذلك فسقط لحم وجهه من الحياء (فان قيل) أين مقر هذه الكتب التي تتطاير قبل أن تتطاير (فالجواب)روى أبوجه فمرالعقيلي مرفوعا أن محلها يحتااء رشفاذا كان يوم الوقف بعث الله تعالى رمحا فتطيرهابالأيمانوالثهائلوقدخطفيها «اقرأكتابككني بنفسكاليوم عليك حسيبا» (وروي) أبوداود أنعائشة رضى الله تعالى عنها قالت يارسول الله هل تذكرون أهاليكي ومالقيامة فقال أمافي ثلاثة مواطن فلايذكر أحداأ حدعندالميزان حتى يعلمأ يخف ميزانهأم يثقل وعندتطا يرالصحف حتى يعلمأ يقع كتابه بيمينه أمفى شاله أموراء ظهره وعندالصراط اذاوضع بين يدى جهتم حتى بجوز (وروى) ابن ثابت الخطيب أن أولمن يعطى كتابه بيمينه من هذه الامة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وله شعاع كشعاع الشمس قيل له فأين أبوبكريارسول اللهقال هيهات زفته الملائكة الى الجنان (وروى) الحافظ عبدالرحمن بن منده مرفوعا «انالله تباركوتعالى ينادئ يومالقيامة بصوترفيع غيرفظيع ياعبادى أناالله لااله الاأناأر حمالر احمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين ، ياعبادى لاخوف عليكم اليومولاأنتم تحزنون أحضروا حجتكم ويسرواجوابافأ نتماليوممسؤلون محاسبونياملائكتىأقيمواعبادىصفوفاعلىأطرافأ ناملأقدامهم

مع هؤلاء نصيب فاذا وصلوا الى باب الجنة قرعوا بابها فيجىء رضوان فيقول من هذا فتقول الملائكة لرضوان افتح فيقول لهمفىأىوقت حوسبوا هؤلاءوخلصواو بعض الناس قياممن التراب والى الآنمانشر الحق عز وجل دواناولانصب ميزانا فتقول الملائكة هؤلاءااصابرون ليس عليهم حساب افتح لهم يارضوان أبوب الجنان ليقعدوا فى قصورهم آمنين فعند ذلك يفتح لهـــم رضوان الجنة فيدخلون الى منازلهم فتتلقاهم الخدم بالفرح والسرور والتهليل والتكبير فيحلسون على شرف الجنــة خمسائة عام يتفرجون على حساب الخلق حتى يفرغوا من الحساب فطوبى للصارين قالوا يارسول الله ما الذي يثقل المزان قال الصر فكل من كان صره أكثر كان صراطه أعرض (وقال)رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسكل الناس مجدون صراطاأرقمن الشعرة

وأحد من السيف ماعدالصراط علىهذه الحالة الا الهالكون أنما الناس مجدون الصراط على قدر أعمالهم مهم من يحده على عرض جزيرة ومنهم من مجده عرض ذراع ومنهم من بجده عرض أربع أصابع على مقدار صبرهم على ااشدائد وصبرهم على الطاعات ومنهـم من بجده أرق من الشعرة وأحد من السيف وذلك الذي لاصر له ومن لاصرله لادىنله (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلماذا مات الولدوعرحت الملائكة بروحه بقول الله عز وحلياملائكتي كف تركتمأمتي وقدأخذتم ولدها وعرة فؤادها وهوأعلم بذلك فيقولون ياربنا راضة يبلائك شاكرة لنمائك فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوالها بيتامن ذهب تحت عرشي وسهوه بيت الصبر وفي حديث آخر سموه بيت الحمد (وقال)رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقد

واحدامن الولد وصبر

للحساب» وروى ابن عطية أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة وفي صحيفته أمثال الجبال من الحسنات فية ول له رب المزة جلوعلا صليت يوم كذا وكذاليقال فلانصلى أناالله لااله الأنالى الدين الخالص ، صمت يوم كذا وكذا لقال فلانصائمأنا اللهلااله الاأنالى الدن الخالص تصدقت يوم كذاوكذا ليقال فلان تصدق أناالله لااله الاأنالي الدين الخالص فلايزال الحق جلوعلا عجى، بشيء بعدشي، حتى لا يبقى في صحيفته شيء من الحسنات فيقول له ملكاه ألغير الله كنت تعمل (قال الامام القرطبي) رحمه الله تعالى ومثل هذا لايقال من قبل الرأى فهومر فوع وقد رفع معناه الدار قطني في سننه فروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم « بجاءيوم القيامة بصحف مختومة فتنصب بين يدى الرب جلوعلا فيقول اللهءزوجل ألقواهذا واقبلواهذافتقول الملائكة وعزتك مارأينا إلاخيرا فيقول الله عزوجل وهو أعلم ان هذا كان لغيرى ولاأقبل اليوم من العمل الاماا بتغي به وجهي » وأخرجه مسلم أيضاور وى الترمذي مرفوعا في قول الله عزوجل: يوم ندعو اكل أناس بامامهم: قال «يدعى أحدكم فيعطى كتابه بيمينه ويمدله في جسمه ستون ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلاً لأ فينطلق الى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هـــذا حتى يأتيهم ويقول لهمأ بئروا الكلواحدمنكمثل هذا ، قالوأماالكافر فيسودوجهو عد في جسمه ستون ذراعا على صورة آدم ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه فيقولون نعوذ باللهمن شر هذا اليوم اللهم لاتأتنا بهذا فيأتهم فيقولون اللبهمأخزه فيقول أبعدكم الله إن الكل واحد منكم مثل هذا » (وروى) أن عيسى عليه الصلاة والسلام مربقير فوكيزه برجله وقال بإصاحب القير قم باذن الله فقامر جل من القيروقال ياروح الله ماالذي أردت بي فاني لقائم في الحساب منذ سبعين سينة حتى سمعت الصيحة أن أجب روح الله فقال عيسى ياهذا لقد كنت كثير الذنوب والخطايا فماكان عملك فقال ياروحالله كنت حطابا أحمل الحطب علىرأسي وآكل حلالا وأتصدق فقالء يسي سبحان الله حطاب يحمل الحطب على رأسه ويأكل حلالاو يتصدق وهو قائم في الحساب منذسبعين عاما ثم سأله عيسي عماقال لهربه فى الحساب فقال ياروح الله كان من توبيخ ربى لى أن قال أتذكر يومأ كر ال عبدى فلان لتحمل له حزمة حطب فأخذتمنه عوداو تخللت به وألقيته في غير مكانه من الحزمة استهانة منك بي وأنت تعلم أنى أنا الله المطلع على فعلك ونيتك انتهى .

واعاخص العنق اشارة لملازمة طائر كل انسان له كلزوم القلادة للعنق. وكان ابراهيم بن أدهم وحمه الله تعالى يقول كل آدمى في عنقه قالادة يكتب فيها نسخة أعماله فاذا مات طويت فاذا بعث نشرت وقيل له «اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا » وكان ابن عباس رضى الله عهما يقول طائر كل انسان عمله «ونخرج له يوم القيامة كتابايلقاه منشورا» وكان الحسن البصرى وحمه الله يقول الانسان كتابه سواء كان قار ناأ وأميا وكان العدوى وحمه الله يقول اذاوقف الناس على أعماله من الصحيفة التى يؤتون بها بعد البعث حوسبوا بها ثم تلا «فأمامن أوتى كتابه بيمينه فسوف محاسب حسابا يسيرا» فدل على أن المحاسبة تكون بعد إيتاء الكتاب لان الناس اذا بعثوا لا يكونون ذاكر ين شيئامن أعمالهم قال تعالى «يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله و نسوه » فاذا بعثوا من قبور هم الى الموقف وقامو افيه ماشاه الله جاء وقت الحساب و تطاير الصحف بالأيمان والشمائل و وراء الظهور فأما الأشقياء فيعطون كتابهم بشمائلهم ومن وراء ظهور هم والمهن لأهل السعادة فقط وأنشدوا:

مثلوةوفك يومالعرض عريانا \* مستوحشاقلق الأحشاء حيرانا

واقرأ كتابك ياعبدى على مهل \* فهل ترى فيه حرفا غير ماكانا لماقرأت ولم تنكر قراءته \* اقرار من عرف الاشياء عرفانا نادى الجايل خذوه ياملائكتى \* وامضوا به اذ عصى للنار عطشانا المشركون غدوا فى النار والتهبوا \* والمؤمنون بدار الخلد سكانا

فتأملواباإخوانى في نفوسكم اداتطا يرتكتبكم عن أيمانكم وعن شمائلكم ونصبت موازين أعمالكم ونودى أحدكم باسمهعلى رءوس الخلائق وقيلأ ينفلان بن فلان يذهب للعرض علىالديان هذاالرب عز وجل في ذلك اليوم غضبان على كل من خالف أمره من أهل العصيان فاذا جاء أحدكم للعرض أخذته الملائكة بشدة وانتهار وقالوا له أنت الذي كنت تخالف أمر الجبار ويسدل على معصيتك الأستار فهناك ترنعدالفرائص وتضطرب الجوارح وتتغير الألوان وتطير القلوب من هيبة اللهعز وجل ويصير الملك العظيم من الملائكة يرعد كالقصبة فى الريخ مع أنه لاذنب عليه ولو أنه أرادأن يبلع السموات والأرض لفعل وتأمل نفسك ياأخي وأنتمسحوب وأهل الوقف محدقون اليك بأبصارهم لاسيامن كان يعتقد فيك الصلاح فى دار الدنياينظرون الى ما يَمْع لك حين تعد عليك سيئاتك حين تكون أنت القارئ لصحيفة أعمالك فانها تخبرالناس مجميع ماعملته وأخفيته عن الناس لاتغاد رصغيرة ولاكبيرة كتمتها وأخفيتها وأسررتهاالاوهى فيهاتقرؤها بلسان كليلوقلب منكسر حتى تقول الملائكة لكأف لكمن عبدأبكل هذهالقبائم كنت تجاهر ربك فكممن بلية كنت نسيتها ذكرتك الصحيفة بها وكممن سيئة قدكنت اخفيتهاأظهرتها وكشفتها وكمن عمل صالح عندك ظننت فيه الاخلاص والقبول فبينت الصحيفة أنهرياء ونفاق فأحبط فياطول حزن أحدثاو بكائم في ذلك اليوم على مافر طنافي جنب الله (قال) الامام الغزالي رحمه الله: ومن الناس من مات على المعاصى والشرور والأذى للناس من الجيران و المعارف فيخرج له كتاب اسود بخط أسودعكس كتاب أهل الخير والمعروف فانصحيفة أحدهم بيضاء مكتوبة نخط أبيض قال فيقرأ هذا العاصى كتابه فيجدفي ظاهره الحسنات وباطنه السيئات فيبدأ بقراءة الحسنات ويظن أنه سينجو فاذابلغ آخرالكتابوجد فيهأن حسناتهردت عليهلعدم الاخلاص فهافيسود وجهه ويعلوه الحزن والخوف والقنوطسن الخيرئم برجع فيقر أحسناته الردودة ثانيا فلابز دادالاهما وغماو لابز دادوجهه الاسواداو بعضهم يجدسيئاندفي آخركتابه مضاعمةالعذاب عليه وهمالذينكانواعلىخير أولأعمارهم ثم غيروا وبدلوا وارتكبوااانمواحشواستهانوا بنظراللهالمهموقيل لأحدهميافلان تبالى اللهفقال ادخل الجنة وأقفل بابها وراءك. ومثل هذامن أشقاء الله يسود وجهه وتزرق عيناه ويكسي سرابيل القطران (وروى) عن ابن عباساً نه قال ان الذي يعطى كتابه بشهاله في ذلك اليوم بيا ْس من حصول السعادة وأما الذي يعطى كتابه من ورا ، ظهر ، فأنه تخلع كتفه اليسرى وتجعل يده خلف قال مجاهدانه يحول وجهه موضع قفاه فيقرأ كتابه كذلك فوالله لقدخلقنالأمرعظيم ومايعرفأحدنا بماذانختمله ،نسالالله تعالى ببركه سيدنا محمد عليَّة أن يلطف بنافي جميع ما قدر عليناوأن عميتناعلى الاسلام آمين (وروى)مر فوعا في قوله تعالى «يوم تبيين وجوه وتسودوجوه» أنها نزلت في حق أهل السنة وأهل البدعة فتبيض وجوء أهل السنة وتسودوجوه أهل البدعة وقال الامام مالك أهل البدعة هم أهل الأهواء المحالفة لماعليه الأثمة انتهي فعليكم أمها الاخوان علازمة السنة وجالسوا العلماء والتمالحين ليعرفوكم تميزانأ عمالكم وتطهروا من ذنو بكم بالتو بققبل الموت وتوسلواالى الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه أن يبيض وجوهكم باتباع السنة فىالدنيالنكون بيضاء في الآخرة والحمد لله رب العالمين .

على فقده كنب الله له عزوجل فی میزانه من الأجر كوزت جبل أحد ومن فقد اثنين وصبر على فقدها أعطاه الله نورا يسعى بينيديه ينورلهفىظلمة الموقف ومن فقد ثلاثة من الأولاد وصبرعلى فقدهم غلقت عنهأ يواب النار اذا عبرعلماومن صبر على فقد احدى عينيه كانأول من ينظر الى وجه الحق تبارك وتعالى ونخلق الله الخلع على أهل العمى وتنصب راياتهم قبل أهل البلاء حميعهم ومن صبرعلي فتمد عينيه جميعا بني الله له بيوتا تحت العرش فهامن الملك مالا يصفه الواصفون ومن صبر على الغسل والوضوء احتراسا على الصلاة كتب الله له بكل شعرة على جسده حسنة و نخلق الله عز وجل من كل قطرة تقطر منه ملكا يسبح الله تعالى الى يوم القيامة وأجر تسبيحهله ومن صبر على أدى الناس كف الله عنه أذى جهنم ودخانها وان جهنمهابا اسمهاب التشغي لايدخله

المراب منه في قوله تعالى « ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين بما فيه » الآية الروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لك وبالأحبار حدثنى بشى ومن حديث الآخرة فقال نعم يا أمير المؤمنين اذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحدمن الخلائق الا وهو ينظر الى أعماله مسطورة فيه ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد فتنشر حول العرش فذلك قوله تعالى «ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين بمافيه ويقولون ياويلتنامال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الاأحصاها» قال كعب الآحبار ثم يدعى الؤمن في على كتابه يمنه و يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى أهله مسرورا (وكان) الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى اذاقر أهذه الآية كي وقال ياويلتنا ضجو امن الصغائر قبل الكبائر وكان ابن عباس رضى الله عنها يقول الصغيرة هي التبسم والكبيرة هي الضحك انتهى. وفي الحديث وكان ابن عباس رضى الله عنها يقول الصغيرة هي التبسم والكبيرة هي الضحك انتهى. وفي الحديث الصحيح مر فو عا «ايا كم و محقر ات الذنوب فانه متى يؤ اخذ بها صاحبها تهلكه » وقال جماعة من العلماء ان الدنوب كلها كبائر اذا نظر نا الى عظمة من عصينا أمره و اعاجاء في الكتاب و السنة ذكر الصغائر بالنسبة الى قلوب العبيدة نه و تعالى . فاعام و اذلك أيها الاخوان وأمسو اتائبين وأصبحو اتائبين و الحداثة رب العالمين عصيت أمره سبحانه و تعالى . فاعام و اذلك أيها الاخوان وأمسو اتائبين وأصبحو اتائبين والحداثة رب العالمين عصيت أمره سبحانه و تعالى . فاعام و اذلك أيها الاخوان وأمسو اتائبين وأصبحو اتائبين والحداثة رب العالمين

🦼 باب بيان مايسئل عنه العبد يوم القيامة وكيفية السؤال 🛊 قال الله عزو جل «ان السمع و البصر و الفؤ ادكل أو لئك كان عنه مسئو لا » و قال تعالى «ثم لتسئلن يو مثذ عن النعم» (وروى)الترمذيمر فوعا «أول ما يسئل عنه العبديو مالقيامة أن يقال له ألم نصح لك جسمك و نروك من الماء البارد» وفي رواية ان النعيم هو الاسودان التمر والماء (وروى) أبو نعيم مرفوعا «مامن عبدخطا خطوة الايسئل عنهاماأر ادبها» (وروى) مسلم مرفوعا «لآنزول قدماعبديوم القيامة حتى يسئل عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن جسده فيم أبلاه وعن علمه فيم عمل به وعن ماله من أين اكتسبه » زاد في رواية و فيم أنفقه (وروى) عن عمر رضى الله عنه مرفوعاقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اذا كان يوم القيامة بأنى الله تمالى بعبد من عبيده فيوقفه بين يديه ويسأله عن جاهه كمايساً له عن عمله وعلمه (وروى) مسلم مرفوعا «يدنى الله تعالى المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه أىستره وكرمه وملاطفته فيقرره بذنو بهفيةولأتمرفذنب كذافي ومكذافيةولأعرف ويتمول اللهعزوجل أناسترتهاعليك في الدنيا وأناأغفرهالكاليومفيوطي صحيفة حسناته وأماااكافر والمنافق فينادى عليهم على رءوس الخلائق: هؤلاءالدين كذبو اعلى ربهم ألالهنة الله على الظالمين » (وكان) على بن بي طالب رضى الله عنه يقول: اذا كان يومالقيامة يختلى الله عز وجل بعبده المؤمن فيوقفه على ذنو بهذنباذنبا ثم يغفرله لا يطلع على ذلك ملكا مقربا ولانبيامر سلاويسترعليه منذنو بهمايكرهأن يوقفعليه شميقول لسيئاته كوني حسناتو يقول على رضى الله عنه سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مسلم ذلك بمعناه \* وكان أبوهريرة رضى الله عقه يقول: يدنى الله تعالى العبدمنه يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عن الخلائق كلما ويدفع اليه كتابه في ذلك الستريقول لهيان آدم اقرأ كتابك قال فيمر بالحسنة فيبيض بها وجهه ويمر بالسيئة فيسودهاوجه فيقول الله عزوجل أنا أعرف مهامنك قد غفرتهالك فلابزال يسجدبين يدى الله تعالى اذاقبات له حسنة أوغفرت لهسيئة ولايرى الحلائق منه الاذلك السجو دحتى ان الخلائق ينادى بعضهم بعشاطو بى لهذا العبدالذي لم يعمس به قط ولا يدرون ماذا لقي فيما بينه و بين الله عز وجل حين أوقفه بين يديه انتهى ومثل هذا لايقال من قبل الرأى فهو في حكم المرفوع انشاء الله تعالى (وروى) الحافظ أبو نعيم عن الامام عبدالرحمن الاوز اعى رحمه الله تعالى أنه كان يقول قد يغفر الله تعالى الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى وقف العبدعايها يوم القيامة وان تابمنها. وقال غيره انماذلك في دنوب تاب منها قبل موته والله أعلم (وروى)مسلم عن عبدالله بن مسعود رضى الله عمه مرفوعا أنه قال « ماستر الله على عبد ذنوبا

إلاكل من شغي غضبه ومن لم يشف غضبه وترك حقه لله سبحانه وتعالى يغلق الله عنه ذلك الباب اذاعر على الصراط وينقسل الله سمحانه وتعالى حسنات من آذاه الي كتابه وينقل ذنوبه الى كتاب من آداه و نعم الحاكم. ومن صبر على فقد الأولاد الصغاروقال في سبيل الله إنا لله وانا اليه راجمون لاحول ولا قوءالابالله العلى العظيم تصلى عليه الملائكة وترضىءنه الجبارجل جلاله وعجمل اللهذلك الولدالسغير ذخر الدعلي الحوض يسقيه يوم القيامــة يوم العطش الأكبر (وقال)رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الناس يوم القيامة من القبور جياعا عطاشا فمن كان له صيام تطوع في أيام الحرفىالدنيا يبعث الله تعالى له موائد الطعام وشرابامن الجنة ويأتى صومه فيراحم له الناس على الحوض وعلاً ويسقيه ومن كان له ولدوقدماتوهودون البلوغ فيزاحم ويسقيه

فى الدنيا إلاستره عليه فى الآخرة ورواه غيره أيضاو فى صحيح مسلم مرفوعا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه من سترعلى مسلم عورته فى الدنياستر الله عورته يوم القيامة \* نسأل الله أن يلطف بنا ويلم منا فعل الحيرات وترك المنكرات حتى نلقاه آمنين .

﴿ بَابِ مَا جَاءَ أَنَ اللَّهُ تَعَالَى يَكُلُّمُ الْعَبْدُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبِيْنَهُ تُرْجَمَانَ ﴾

وذلكلاً نه كانيناجي ربه في الدنيا بحكم الايمان فأكرمه الله تعالى بمناجاته في الآخرة على الكشف والشهودفياسرور أهل الحير بذلك ويا حزن أهل الشرحين يقع لهم التوبيخ والتقريع (وروى) البخارى والترمذي مرفوعا « مامنكم من أحد إلاسيكامه ربه ليس بينه و بينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلاماقدم وينظر عن شماله فلايري إلاماقدم وينظر بين يديه فلا برى إلا النار تلقاء وجهه فاتقو االنار ولو بشق عمرة » وفي رواية « ولو بكلمة طيبة » \* قال العلماء وقوله عَرِيَّةٍ ما منكم من أحد خطاب المؤمنين فانالكافرين لايكامهمالله تعالى ولا ينظر إليهم كما وردت به السنة فهو مخصوص بالمؤمنينواللهأعلم فتفكروا أيهاالاخوانفي عظيم جناياتكم إذا ذكرتم ذنوبكم شفاهاجوابا لسؤال ربكم إذاقال لأحدكم یا عبد**ی أمااستحیت**منیحینبارزتنیبالقبائحفلیتك جعلتنی كآحادالعبادالدین كنت تستحی منهمحال عصيانك ألم أكن رقيبا على عينيك حين تنظر مما إلى مالا محللك ألم أكن رقيبا على أذنيك حسن سمعت بهمامالا محل لك ألم أكن رقيباعلى لسانك حين تكامت بهمالا على لك ألم أكن رقيباعلى فرجك حين زنيت بهوهكنذافي جميع جوارحكم الظاهرة والباطنة لابدمن سؤال العبدإذا حصات المناقشة فان اعترف ذاب لحموجهه من الحجل والحياء من الله وان أنكر وشهدت عايه الجوارح بما فعات اشتدعليه الحال أكثروأ كثرفنعو ذباللهمن الفضيحةعلى رؤوس الاشهادو العاقل من أكثرفى هذه الدار من الاستغفار فانه يطفئ غضب الجبار بل لواستغفر العبد بقية عمره من ذنب واحد كان قليلا فكيف عن لا محصر ذنو به ديوان مباشر فاعلمواذلك أيهاالاخوان وتداركوا أنفسكم بالاستغفار فقدقال الله تعالى « وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون » والحمد لله رب العالمين .

و باب ماجاء في القصاص يوم القيامة لمن استطال في حقوق الناس و في حبسه لهم حتى ينتصفو امنه و بوى مسلم مرفوعا « لتؤدين الحقوق إلى أهلم ايوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » وروى البخارى مرفوعا « من كانت عنده مظاهة لأخيه من عرضاً ومال فايتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا در هم ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظاهته وان لم يكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فتحمل عليه » ( وروى ) مسلم مرفوعا « أندرون من المفاس قالوا المفلس فينا من لادر هم له ولا متاع قال الفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام و يأتى قدشتم هذا وقذ ف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته في المفلس عن خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ( وروى ) مرفوعا « من منات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم » ( وروى ) مرفوعا « عشر الله العباد وأوما بيده إلى من حسناته يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درمن أهل النال الدين فلا ينبغي لأحدمن أهل الخباق أن يدخل الخبة ولا حدمن أهل النار أن يدخل النار ولأحدمن أهل المباد و أوما يده إلى ولا يعمن خيم رضى الله عنه يقول ان أهل الدين يوم القيامة أشد تقاضيا له منكم في الدنيا يحبس أحدكم المربيع بن خيم رضى الله عنه يقول ان أهل الدين يوم القيامة أشد تقاضيا له منكم في الدنيا يحبس أحدكم لهم حتى يأ خذوامنه حقوقهم فيقول المديون يا رب الست ترانى عريانا حافيا فيقول تعالى خذوامن حسناته لهم حتى يأ خذوامنه حقوقهم فيقول المديون يا رب الست ترانى عريانا حافيا فيقول تعالى خذوامن حسناته في من منادي لكم فان لم تكن له حسنات قال زيد واعليه من سيئاتكم . وفي الحديث مرفوعا «صاحب الدين بقدر الذى لكم فان لم تكن له حسنات قال زيد واعليه من سيئاتكم . وفي الحديث مرفوعا «صاحب الدين بقدر الذى لكم في المناد والمدون المناد والميه من سيئاتكم . وفي الحديث مرفوعا «صاحب الدين بالمدون المناد والمدون المناد والمدون المناد والميه من سيئاتكم . وفي الحديث مرفوعا «صاحب الدين المدون المدون المناد والمدون المناد والمدون المناد والمدون المناد والمدون المناد والمدون المدون المدون

ان صبر على فقده ولم يسخطعلى اللهعز وجل و محاربه فان أطفال السلمين كليم حول الحوض مع الجواري والغلمان وعليهم أقبية الديباج ومناديل من نور وبأيديهم أباريق من فضة وأقداح من ذهب وهم يسقون آباءهم وأمهاتهم إلا منحارب اللهعزوجل في فقدهم لم يأذن الله لهم أن يسقوهم (وقد) وردفى الخبر الآخرأن أطفال المسلمين مجتمعون في مواقف القيامة فيتمول الله تعالى للملائكة اذهبوا بهؤلاء إلى الجنة فيقفون على باب الجنة فتقول الخزنة مرحبابذراري السلمين ادخلوا الجنة لاحسابعليكج فيقولون أين آباؤنا وأمهاتنا فتقول لهم الخزنة ان آباءكم وأمهاتكم ليسوا مثلكم لأنعليهم ذنوبا ومطالبة وسيئات فهم يحاسبون ويطالبون بها فيقولون قد صروا على فقدنا رجاء للثواب عند ذلك اليوم فماترد عليهم الخزنةجوابا قال فيقفون على باب الجنة

ويصيحوث صيحة واحدة فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة وهوأعلم ماهذهاالصيحة فيقولون ياربنا هذه أطفال المسلمين قدقالوا لا ندخل الجنة إلا مع آبائنا وأمهاتنا فيقول الله سبحانه وتعالى ليدخلن الجميع فتأخذ الأطفال بأيدى آبائهم وأمياتهم فيدخلون الجنة فطوى للصابرين ويا خيبسة للجازعين القايلي الصبر على ما يفوتهم من الأجر وفقنا الله واياكم لما يرضيه وجنبنا واياكم التسخط مما يقضيه وجعلنا واياكم ممن محبه و تواليــه بفضله وامتنانه ربنيا ظلمنا أنفسنا وإن لمتففر لتا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .

﴿ الباب السابع في عقوبة مانع الزكاة ﴾ قال الله تمالى « وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة » وقال الله عز وجل «الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حما لمؤمنون حما لهم درجات عند وبهم ومغفرة ورزق

مأسوريوم القيامة بالدين » وفي الحديث يقول الله عزوجل للملائكة خذوامن أعمال الديون الصالحة وأعطوا لكل انسان بقدر مظامته فان كان المديون وليالله عز وجل وفضل من حسناته مثقال حبةمن خردل ضاعفها الحق تعالى له حتى يدخله بها الجنة ثم قرأ للسلط «ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعهم اويؤت من لدنه أجرا عظيما » وان كان المديون عبداشقيا قالت اللائكة يارب قدفنيت حسناته وبقى عليه مطالبون فيقول الله عز وجل للملائكة خذوا من أعمالهم فأضيفوها إلى سيئاته وصكوا لهصكا إلى النار . وفي الحديث أيضامر فوعاانه إيكون للوالدين على ولدها دين فاذا كان يوم القيامة يتعلقان به فيقول أناوله كافيودان ويتمنيان لو كان أكثر من ذلك . وكان أبوهر يرة رضي الله عنه يمول : بلغناأن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه فيقول مالك ومابيني وبينك معرفة ولامعاملة فيقول انك كنت ترانى على المسكر والخطايا فلاتنهاى ( فان قال ) أحد من ضعفاء العقول كيف توضع سيئات العبدعلى ظهره ن لم يعملها وقدقال تعالى ولا تزروازرة وزرأ خرى ( فالجواب) ان الله تعالى هو صاحب الأحكام الشرعيةفلهأن يضمها حيثشاءوقدقال الله تعالى في آيةأ خرى « وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » فاياكموالاعتراض على شيءمن أحكامر بكم التي حكم بهاو الحمدلله ربالعالمين. وتقدم قول السيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيها الناس حاسبو أنفسكم على أعمالكم قبل أن تحاسبو اوز نوها قبل أن توزن عليكم (قال) العلماءرضي الله عنهم: حساب العبد نفسه أن يتوب من كل معصية فعلم اقبل موته ويردجميع الظالمإلى أهاماو يستحلكل من وقع في عرضه حتى تطيب نفسه فاذا حاسب نفسه كذلك دخل الجنة بغير حساب انشاءالله تعالى إذالحساب لايكون يومالقيامة الاعلىما فرطالعبدفيه بترك المحاسبة وكان الامام الغزالي رحمه الله يقولكم من متعلق بأحيه يوم القيامة يقول يارب قد ذكر بي في غيبتي عا بسوءنى وكممن قول يارب قد جاورني فأساء جواري وآداى بلسانه وآذي أولادي بشمرائحة طعامه ولم يطعمهم منه شيئاوكم بمن يتعلق بأخيه يقول قدعاملتني فغشيتني وأخفيت عني عيب متاعك حمن بعتني وكمممن يتعلق بأخيهويقول انكرأ يتنيفي اليوم النلاني محتاجا وأنتغني فلرتعطني حاجتي كرثهن يتعلق بأخمه يقول باربقد استحقرني ورأى نفسه خيرا مني وكم ممن يقول لأخيه قد رأيتني مظلوماوكنت قادرا على رفع الظلم عنى فلم تفعل فلا يزال المظلومون يتعلقون عن ظلميهمن اخوانهم والظالم بين أيديهم ذليل خاضعمن هولذلك اليوم مبهوت متحيرمنكثرةأرباب الحتموقعليه محبوس عن دخول الجنةحتي ينتصفوا كليهمنهوهناك ينادى المنادي «اليوم تجزي كل نفس عاكسبت لاظلم اليوم ان الله سريع الحساب» وسمعت سيدىعليا الخواص رحمهالله تعالى يتمول العاقل من أكثرمن الأعمال الصالحة في هذه الدار وأحلص فباليصل إلىالدارالآخرةو يعطيهالأصحاب الحقوق التي عليه حتى يرصوا وإلافلا بدمن طرح سيئات الظاومين على ظهر الظالم كما ثبت في الأحاديث وكان يقول رعما أكثر العبد من الأعمال الصالحة حتى صارت في عينه كالجبال وظن النجاة بها فنوقش فيها فطلعت كليا مخاوطة بالرياء فأحيطت فكان حكمه حكم من فتح مطلبا وأخذ منه جرابا يعتقده ذهبا ثمأتى بهإلىداره ففتحه فاذاهوكله خنفس أو عذرة نسأل الله العافية \* وذكر الامام القشيري رحمه الله في شرحه للاسم المقسط الجامع أنهلو كان على العبد دانق وله عمل سبعين نبيا مادخل الجنة حتى يؤدى دلك الدانق وذكرأ نه يعطى لصاحب الدانق في دانقه يوم القيامة سبع إئة صلاة مقبولة فلا رضيه ذلك (وكان) الامام الغزالي رحمه الله تعالى يقول لو تأمل العبدالصائم القائم في عبادته طول الايل والنهار ورآها بعين الانصاف دون عين الاغترارلوجدثوابها كلهاقدلا برضيبهواحد يوم القيامة فىمرورغيبةعلىخاطرهإذا حكمهالله تعالى فيه لا سماالأعداء والحاسدون وكان رحمه الله يقول عاياتي العبد الصائم القائم في عبادته طول الليل

والنهار العالم العام اليوم القيامة فلا يجد في صحيفته حسنة واحدة فيقول يارباً ين ثو ابا عمالي فيقول له نقلت الي صحائف خصائك كل يوم بيومه وربتا يأتى العبد يوم القيامة فيعطى صحيفته فيجدها كامها سيئات فيقول يارب الى لا أعلم أنى وقعت في هذه السيئات فيقال له هذه سيئات خصومك الذين وقعت في أعراضهم واحتقرتهم ورأيت نفسك أفضل منهم وظاهم مي العاملة والمبايعة والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر أصناف العاملات \* وكان الامام القشيرى رحمه الله يقول بلغنا أن الملائكة تقول للمهائم والوحوش اذا حشر واان الله تعالى لم محشر كه لثواب و لالعقاب و الماحشر كه لتشهد و افضائح بنى آدم الى كان والوحوش اذا حشر و اان الله تعالى لم محشر كه العقاب و الماحشر كه لتشهد و افضائح بنى آدم الى كان والموقول المنافق المنافق المن أن يمون على معلوم الأحدم في المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق و لا مكتو بافي المتحف فان هذا هو الذى يستره الله عن العباد و نحب عن الكن بشرط أن يكون عليه جنة من العذاب فاذا طرح المظلوم ون سيئاتهم على هذا يستره الله عن العبادي لم يعن الآيات و الاخبار والحد لله رب العالمين .

﴿ باب منه ﴾

قد وردفى الصحيح أن الله تعالى يصلح بين عباده فى الآخرة ويرضى عنهم خصاءهم كاورد أن الله تعالى يقول لمن شدد فى استقضاء حقه ولم يبق للظالم حسنة ارفع بصرك وانظر فينظر فاذا قصر من ذهب و بساتين فيقول يارب لمن هذا فيقول الحق جل و علالمن أعطى ثمنه فيقول ومن يقدر على ذلك فيقول له الحق تعالى أنت قال عاذا فيقول بعنه وك عن أخيك قال يارب فانى قد عنه و تنه فيقول خذبيد أخيك وأدخله الجنة انهى \* قال العلماء و يجب حمل هذا على من لم يردالله أن يعذبه وأراد أن يعنه و عنه و يرضى عنه خصاءه جمعا بين الاحاديث والله أعلم .

﴿ باب بيان أولمن محاسب وبيان أول ما محاسب العبدعليه من عمله وأول ما يقضى بيان أول من يدعى للخصومة ﴾

روى ابن ما جه من فوعا أول الأمم حشر او حسابا أمق فيقال أين الأمة الأمية و نبيها فنحن الآخرون الأولون و في روى ابن ما جه من فوعا ( الله في دا محجلين من آثار الوضو و فقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء ( وروى ) الشيخان وغيرها مرفوعا ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء » وفي رولية أول ما محاسب عليه العبد الصلاة و أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء و وروى البخارى عن على روضى الله عنه أنه قال ( أنا أول من بجثو يوم القيامة بين يدى الرحم ن الخصومة » يريد مبارزته لصاحبيه من كفار قريش قال أبو ذروفيه نزلت هذه الآية ( هذان خصمان اختصمو افي ربهم » مبارزته لصاحبيه من كفار قريش قال أبو ذروفيه نزلت هذه الآية ( هذان خصمان اختصمو افي ربهم » و قما الحديث مرفوعا يأتى كل قتيل قتل في سبيل الله حاملار أسه تشخب أو داجه دما في قول الله تعالى له صدقت و بجعل الله وهو أعلم فيم قتلته في قول يارب قتلته لتكون العزة لك في قول الله تعالى له صدقت و بجعل الله وجهه مثل نور الشمس و تشيعه الملائكة الى الجنان ثم يأتى من قتال على غير ذلك و هو حامل رأسه تشخب أو داجه دما في قولون يارب سل هذا فيم قتلته في قول الله له وهو أعلم في قتلته في قول الله و لا مظاهة ظاه با الأأخذ بهاوكان في مشيئة الله عزوجل ان شاء عذبه وان شاء رحمه » وفي الحديث «أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فان قبلت من عمله وان لم تقبل من عمله وان لم تقبل من عمله العبد الصلاة عبد المناس و ما القيامة من أعمله ما العبد الصلاة عبد التماس و القيامة من أعمله ما الهبد الصلاة عبدى أقما أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعملهم الصلاة يقول الله عزوجل لملائكته انظر و افي صلاة عبدى أقمها أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعملهم الصلاة يقول الله عزوجل لملائكته انظر و القيامة من أعمله المناس و ما قيام من عمله و القيامة من أعملهم الصلاة يقول الله عزوج الملائكته انظر و الفي صلاة عبدى أقمها أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعملهم الصلاة يقول الله عزوج الملائكته النظر و الفي صلاة عبدى أقمها أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمله الملهم الصلاة عبدى أعمله المعاس المناس المناس الماسم المناس المناس

کریم » (وقال)رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم اذا ملك نصاباً وهو عشرون مثقالا من الدهب لزمه ان يزكيه بنصف مثقال ومن ملك من الفضة مائتی درهم یلزمسه زكاتها حيث تبقي سنة فی یده فاذا دار علما الحول وجبت عليــه الزكاة فان لم يزكها صارت كلهامساميرمن نار قال الله تعالى «والدين يكنرون الدهب والفضة ولاينفقو نهافي سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذاماكنزتم لأنفسك فذوقوا ماكنتم تـکنزون » (وقا**ل**) رسول الله ﷺ من مالك نصاباولم نزكه جاءه يوم القيامة في صفة ثعبان عيناه تتقدان نارا وأسنانه من حــديد فيجرى خلف مانع الزكاة فيقول له أعطني عينك البخيلة حتى أقطعها فيهرب مانع الزكاة فيقول له أين الميرب من الذنوب

فيلحقه ويقطع بمينه بأسنانه ويبلعها أمرتعود كما كانت ثم يقطع اليسرى وكلما قطع بأسنانه صاح صيحة من الوجع فيرتعد منه أهلاالوقف تمملايبرح يأكل يده ويقطعها وهي تعود حتى يقف بين يدى ربه مقطوع الـدين فيحاسـمه حسابا شديدا ئم يأمر به الىالنار فيقول من أنت فيقول أنامالك الذي نخلت بزكاتي صرت عدوك اليوم فأنا أعذبك الىالأبد الىأن يعفو الله عنك ويسامحك الفقراء فيكبه على رأسه في النار ( وقال) رسول الله صلى اللهعليه وسلم «والذي نفسي بيده مامن أحدملك غنما أوبقرا أوإباد لمركباالاجاءت يوم القمامة أقوى ماكانت فىدار الدنيا لهاقرون من نارفتنطحه بقرونها وتدوسه بأظمارهاحتي تشق بطنه وتقصف ظهره وهو يستغيث فلايفاث ثم تصير سباعا وذئابا تعاقبه في النار » (وقال) بعض السادة

كنت في شبابي جاهلا

أم نقصها فانكانت تامة كتبتله تامةوان كانانتقص منها شيئاقال انظر واهل لعبدى من تطوع فأتموا له فريضته من تطوع عائموا له فريضته من تطوعه ثم تؤخذا لأعمال على ذلك وكان بعض العارفين يقول اذا كملت الفرائض من النوافل كمل كل نوع من نوعه فيكمل الركن من الركن والسنة من السنة فتكمل قراءة الفاتحة في الفريضة بقراءة الفاتحة في النافلة والسورة بعد الفاتحة بالسورة بعد الفاتحة وقس على ذلك والله أعلم .

#### ﴿ باب في شهادة أعضاء العبد عليه ﴾

قال الله تعالى «اليوم نختم على أفو اهم م و تكامنا أيديم و تشهد أرجام عاكانو ايكسبون » و قال تعالى «يوم تشهد عليهم أاسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانو ايعملون » و قال تعالى «و قاو الجلود هم لمشهد تم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء » الآية و في الحديث مر فو عا « اذا ختم على الافو اه يوم القيامة ظن الناس أن على أفو اهم ما لعذاب » (وروى) مسلم عن أنس رضى الله عنه قال «كناعند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال أتدرون مم أضحك فقانا الله ورسوله أعلم فقال من مخاصمة العبدر به فيقول يارب ألم بجر في من الظلم قال فيقول بلى قال فيقول فانى لا أجيز على نفسى الاشاهدا منى قال فيقول كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالحكر ام الكاتبين شهو داقال فيختم على فيه فيقال للاركان انطق فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين السكلام فيقول يعنى لأعضائه بعداوسحقا لكن فعنكن كنت اجادل » انتهى. وهذاوان وردفى الكفار فيخاف أن يقع مثله للمسلم نسأل الله العافية \* ومن هنا نهى رسول الله صلى القيامة فسلم و الجدال في العلم في غلحوا و الحد لله رب العالمين .

﴿ باب ماجاء في شهادة الارض والليالي والأيام عاعمل عليهاو فيها و في شهادة المال على صاحبه وقوله تعالى « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » ﴾

روى الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ( قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها أعدرون أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال أخبارها أن تشهد على عبد وأمة عاعمل على ظهرها تقول عمل كذاو كذافي يوم كذاو كداقال فهذه أخبارها » وروى الحافظ أبو نعيم مرفوعا «مامن يوم يأتى على ابن آدم الاينادى فيه يا ابن آدم أنا خاق جديدو أنافيا تعمل عليه شهيد فاعمل خير اأشهدلك به غدافا بى لومضيت ان ترانى أبداوي قول الليل مثل ذلك » وكان عبد الله تعالى وكان عثمان بن عفان رضى الله به غدافا بى فقوله تعالى «و جاءت كل نفس معها سائق وشهيد » قال سائق يسوقها الى أمم الله وشاهد يشهد عليها عاعملت. وروى مسلم مرفوع في حديث أبى سعيد الحدرى أن من يأخذا الله بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع و يكون ما له شاهدا عليه يوم القيامة و في رواية للامام مالك و غيره ان هذا المال خضر حلوو نعم هو ولا يشبع و يكون ما له شاهدا عليه يوم القيامة و في من منع منه حقه و فاعلمو اذلك أيها الاخوان و راقبوا ربح فانه تعالى هو الشاهد الأعظم ولواً نكمة تملم عنه منه و تركتم كل قبيح ولم الخوان و راقبوا ربح فانه تعالى هو الشاهد الأعظم ولواً نكمة تما لاستحيتم منه و تركتم كل قبيح ولم أرسل الرسل والملائكة اليكم عن الحفظة على أعمالكم رحمة بكم واعتناء بشأنكم ليعرفكم ماأنعم به أرسل الرسل والملائكة اليكم من الحفظة على أرسل الرسل والملائكة اليكم من الخفظة على التوحيد والحد لله رب اله المين .

﴿ بَابُ مَاجَاء فِي سُؤَالُ اللهُ عَزُوجِلُ الْأَنْبِياء عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفَيْهُمَادة هَذَهُ الْأَنْبِياء

عليهم الصلاة والسلام بأنهم بلغوا رسالات ربهم الى أممهم ﴾

قال الله تعالى «فانسئلن الذين أرسل اليهم ولنسألن الرسلين فلنقصن عليهم بعلم وماكنا غائبين » وقال تعالى «فور بك لنسألن ما كانو ا يعملون » وقال تعالى «يوم مجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا

أمنع الزكاة فكانتلى غنم ماكنت أخرج زكاتهافجاءلي ذاتيوم فقير فشكاليمن الحاجة والضرورة فأعطيته منها كبشا فنمت الليلة فرأيت في المنام كأن الغنم جميعها قدأقبلت تهم على وتنطحني وأنا أبكى ولاأقدر على الهرب ولا أجــد مغيثا فجاء ذلك الكبش الذي تصدقت به على الفقير فبقى يردهم عنى كلما جاء كبش منهم يريد أن ينطحمني يقوم ذلك الكبشو ينطحهو برده عنى فغلبوه لكثرتهم وهو عفر دهوكادوا أن بهلكو نىفانتهتوقد انقطع قلى من الفزع فقلت والله لأجعلن أتباعك كثيرة فتصدقت بثلثي غنمي وتبت من منعالزكاة ولقدرأيت عجبا من الذي تصدقت به ومن عداوة الباقى معى (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب على باب الجنة أنت حرام علىالبخيل ومانع الزكاة والديوث قيل بارسول الله وما الديوث قالالذىيعلم القبيح على أهله ويسكت

لاعلم لناإنكأ نتعلام الغيوبقال بعض العلماء وأعاوقع ذلك من الأنبياء عليم الصلاة والسلام لشدة الهول وعظمالخطبوصعوبةالأمرلدلكقالوا «لاعلمانا إنك أنتعلامالغيوب» فأخذتالهيبة بجميعقلوبهم فذهلواعن الجواب فاذاحصل لهم الأمان على تلك الشدائد نبأهم الله تعالى وأحدث لهمذكرما كانو انسوه فشهدوا بعددلك بماأجابتهم به أنمهم (وروى) ابنماجه مرفوعا بجيءالنبي يومالقيامة ومعهاارجل الواحدو يجيءالنبي ومعهالر جلان وبجيءالنبي ومعهالثلاثة وأكثر من ذلك فيقال لههل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقالهل بلغكم فيقولون لافيقال من يشهدلك فيقول محمد صلىالله عليه وسلم وأمته فتدعى أمة محمد عرائي فيقال هل بلغ هذا فيقولون نعم فيقال وماعاكم بذلك فيقولون أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك أنالرسل بلغوارسالاتربهم فصدقناهم فذلك قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمةوسطالتكونواشهداءعلىالناسويكوناارسولعليكمشهيداً » وفي الحديث أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال : اذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى اسر افيل عليه السلام فيقول لهر به عز وجل مافعلت في عهدى فيقول ياربقدبلغت جبريل فيدعى جبريل فيقالله هل بلغك إسرافيل عهدى فيقول جبريل نعميارب قدبلغنى فيخلى عن إسرافيل ويقال لجبريل هل بلغت عهدى فيقول جبريل نعميارب قدبلغت الرسل فتدعى الرسل فيقال لهم هل بلغكم جبريل عهدى فيقولون نعم فيخلى عن جبريل ثم يقال للرسل هل بلغتم عهدى فيقولون نعم قد بلغنا أممنا فتدعى الأمم فيقال لهم هل بلغكم اارسل عهدى فمنهم الصدق ومنهم المكذب فيقول الرسل عليهم الصلاة والسلام لناعليهم شهداء يشهدون لنا أناقد بلغنا مع شهادتك يارب فيقول وهوأعلممن يشهدلكم فيقولون أحمدصلى الله عليهوسلم وأمته فتدعى أمةأحمد فيقول لهمالرب جلوعلا تشهدون أنرسلي هؤلاء بلغوا عهدى إلى من أرسُلوا اليه فيقولون نعم شهدنا أن قد بلغوا فتقول تلك الأمم كيف تشهدون علينا وأنتم لم تدركو نافيقولون ياربنا إنكقدبعثت إلينارسولا وأنزلت الينا عهدا وكتابا قصعلينا أنهم قدبلغوا فشيدنا عاعهدت الينا فيقول الرب جل وعلاصدقو افذلك قوله تعالى « وكذلك جعلنا كمأمة وسطا لتكونواشهداءعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » وكان بعض العلماء يقول بلغنا أنَّ جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشرديومئذ الامن كانت بينه و بين أخيه شحناء أوحبة من غل وذكر الإمام الغزالى رحمه الله تعالى أنهذه الأمور تكون بعدما يحكم الله تعالى بين البهائم ويقتص للجماء من القرناء ويفصل بين الوحوش والطيور ثم يقال لهمكو نو اترابا فتسوى بهم الأرض فحينئذ « يودالذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض» «ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا» ثم نخرج النداء من قبل الله تعالى أين اللوح المحفوظ فيؤتى بهله هرج عظيم فيقول الله تعالى أين ماسطرت فيك من توراة وإنجيل وزبوروفرقان فيقول يارب نقله منى الروح الأمين فيؤتى بجبريل يرعدو تصطك ركبتاه فيقول الله تعالى له ياجبريلهذا اللوحيزعمأ نك نقلتمنه كلامى ووحيى أصدق ذالك فيقول نعميارب قال فمافعات فيه قال أنهيت التوراة لموسى وأنهيت الزبور إلى داود وأنهيت الإنجيل الى عيسى وأنهيت الفرقان الى محمد عراقية وأنهيت الىكلرسول رسالته والىأهل الصحف صحائفهم واذا بالنداء يانوح فيؤتى به يرعدو تصطك ركبتاه وفرائصه فيقول يانوح يزعم جبريل أنك من الرسلين قال صدق يارب فيقول له مافعلت مع قومكةال «دعوتهم ليلاونهاراً فلم يزدهم دعائى إلافراراً »فاذابالنداء ياقوم نوح فيؤنى بهمزمرة واحدة فيقالهذا أخوكم نوح يزعمأ نهقد بلغكم الرسالة فيقولون ياربنا كذب ما بلغنامن شيءوينكرون الرسالة فيقولالله تعالىيانوحألك بينةفيقول نعريارب بينتىءلميهم محمد عليلتي وأمته فيقولون كيفونحن أول الأمموهمآخرالأممفيؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يامحمدهذا نوح يستشهدك أتشهدله بتبليغ الرسالة

(وقال)رسولالله صلى الله عليه وسلم «من أدى زكاة ماله تاما وافيا بطيب نفس سمى في سماءالدنيا كريما وفى الثانيــة جوادا وفى الثالثةمطيعاوفىالرابعة سخيا وفى الخامسـة مقبولا وفي السادسة محفوظا وفى السابعة مغفورا لهذنوبه وعلى العرش حبيبالله فمن لم يؤد زكاة ماله يسمى في سماء الدنيا نحيلا وفي الثانية شحيحاً وفي الثالثة تمسكا وفي الرابعة مفتوناً وفي الخامسة عاصيا وفي السادسة منوعا منزوع البركة لاحظ لهفي مال ولافي ر وفى السابعة مطرودا وصلاتهمر دودة لاتقبل بل يضرب مها وجهه» (وروى)أنشاباحسن الوجه دخل على داود عليهاالسلام وهوعروس ليلة عرسه وملك الموت جالس عند سيدناداود ليسلم عليه فقال أتعرف هذاياداود فقال نعمانه شاب مؤمن بحبنىوما يحب أن يدخل بيته الاانجاء ينظرني ويسا على فقال ملك ارت ياداود قدبقي من عمره

فيقرأ صلى الله عليه وسلم «إنا أرسلنا نوحا الى قومه أن أنذر قومك »الى آخر السورة فيقول الله عزوجل قدوجب عليكم الحق وحقت كلمة العذاب على السكافرين فيؤمر بهم زمرة واحدة الى النار ثمينادى المنادى كل نبى وأمته كذلك ولاتزال تخرج أمة بعداً مة وحمد على الله وأمته يشهدون لهم وعليهموذ كر الحديث الى أن قال ثم يخرج النداء من قبل سرادقات الجلال وامتازوا اليوم أيها المجرمون فيحصل للناسروع عظيم و تمتزج الملائكة بالجن والإنس أى تختلط ثم يخرج النداء ثانيا يا آدم ابعث بعث النار فيقول يارب كم فيقال له من كل ألف تسعائة و تسعة و تسعين الى النار وواحدا الى الجنة فلايز اليستخرج بعث من اللحدين والفاسقين والغافلين حتى لا يبعق الامقدار حفنتى الرب كاقال أبو بكر الصديق رضى الله عن كحفنتى الربسبحانه و تعالى على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى انتهى فنسأل الله تعالى من فضاله أن يلطف بنا في ذلك اليوم انه الطيف خبير آمين .

## ﴿ بابماجاء في الشهداء عندالحساب ﴾

قال علماؤنار ضى الله عنهم ان الله تعالى يحاسب النييين و الشهداء أخذا من قوله تعالى «وجى ، بالنبيين و الشهداء وقضى بينهم بالحقوهم لا يظلمون» وقال تعالى «فكيف إذاجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » ومعلوم أن شهيد كل أمة نبيها وقال بعث بهم المر ادبالشهيد كتبة الأعمال و الله أعلم بالحال \* قال العلماء واذا حضرت الأمم مع رسلها يقال لهم «ماذا أجبتم المرسلين» ويقال للرسل ماذا أجبتم فتقول الرسل «لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب» كامر في الباب قبله شمينادى كل واحد على الانفراد فيحاسب كل واحد بحيث لا يعلم به الآخر في هذا الموقف بخلاف الواقف السابقة فإن أهل الوقف يعلمون بحسابه وفي هذا الموقف يشهد الله قال والرجلان وهو قوله تعالى «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم عاكنوا يعملون» وقال الإمام الغز الى رحمه الله وبلغنا أن من الناس من يوقف بين يدى الله عز وجل فيقول الله تعالى ياعبد السوء كنت بحر ماعاصيا فيقول قد كذبواعلى يعنى الملكان فتشهد جو ارحه عليه بمافعل شميؤ مربه الى النار \* نسأل الله العافية بمنه وكرمه آمين .

﴿ بَابِ مَاجَاء فَى شَهَادَةَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَّى أَمَّتُهُ ﴾

كانسعيد بن السيب رضى الله عنه يقول ليس من يوم إلا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسياهم وأعمالهم ولذلك يشهد عليهم كاقال تعالى «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً » والله تعالى أعلم .

﴿ باب ماجاء فى حوض النبى صلى الله عليه وسلم وبيان أول الناس ورودا عليه وباب ماجاء فى حوضا ﴾ وبيان من يطرد عنه وبيان أن لكل نبى حوضا ﴾

قال الإمام القرطي رحمه الله ولرسول الله على الله عليه وسلم حوضان وكلاها يسمى كوثراً أى خيرا كثير از ادبعضهم فأما أحدها فيكون اذاخرج الناس من قبورهم وأما الثاني فيكون بعد الصراط حين يشتد حرجه نم على الماشين على الصراط (وروى) البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أناقائم على الحوض اذا زمرة حتى اذاعر فتهم خرج رجل من بيني و بينهم فقال هله وا فقلت الى أين قال الى النار فقلت ماشانهم قال انهم ارتدوا على أدبارهم القم قرى ثم اذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم فقال الممار تدوا على أدبار هم فلاأرى يخلص منهم الامثل همل النعم والهمل العلويل من الإبل ماشانهم فقال انهم ارتدوا على أدبارهم فلاأرى يخلص منهم الامثل همل النعم والهمل العلويل من الإبل والله يأن الناجي منهم قليل (وروى) ابن عباس رضى الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقف بين يدى رب العالمين هل فيه ماء فقال أي والذي نفسي بيده ان فيه لماء وان أولياء الله

عزوجل ليردون حياض الأنبياء ويبعث الله سبحانه سبعين ألف ملك بأيديهم عصى من ناريذودون الكنفار عن حياض الأنبياء (قال الامام القرطبي) وفي هذا الحديث والذي قبله أن الحوض قبل الصراط والميزان وكذلك حيضان الأنبياءكلهم خلافماقاله بعضهم انتهىوعلى ماقلناهءن بعضهمأن لنبينا عزليته حوضين يصح حمل كلام من قال ان الحوض بعد الميزان والصراط أيضا فلا خلاف وكذلك القول في حيضان الأنبياء منهاماهو قبل الصراط واليزان ومنهاماهو بعدهاو ذهب بعض أهل الكشف إلى أن الحوض في وسطالصراط هكدذا كاعلى الهامش وهو حوض عظيم متسع جدا كانبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوم ان حوضي ما بين الكعبة وبيت المقدس وقال لقوم ما بين عدن إلى اللياوقال لقوممن صنعاء إلى عدن وقال القوم هو مسيرة شهر فكان خطا به صلى الله عليه وسلم لكل قوم بما يعرفون من السافات فليس فى ذلك اختلاف فى المعنى \* قال العلماءور بما خطر فى بالأحدهمأن ماءالحوض يكون على وجه الأرض بحسب مافهموه من ظاهر الأحاديث وهووهم إنماهو أخدو دفى بطن الأرض على عادة الأنهار في الدنياوقال بعضهم ان الحوض الأول يكون على الأرض التي بدلت و الثاني يكون بعد الصراط انتهى ولعلذلك بحسب ماكشف لسكل واحد وان الحيضان ربما تعددت وتفرعت من الحوض الأعظمكما فيدارالدنيا فيكون في كل قطر بعدعن الآخر حوض يشرب منه الناسكما عطشو اولم يصلوا إلى الحوض الأعظم من شدة الزحمة مثلاانتهى (قلت) ومثل هذالا يقال إلا عن توقيف فالله أعلم بحقيقة الحال (روى) صاحب الغيلانياتءن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حوضي أربعة أركان فأول ركن منها في يد أى بكر والركن الثاني في يد عمر والركن الثالث في يدعثمان والركن الرابع فى يد على فمن أحب أبا بكر وأبغض عمر لم يستمه أبو بكرومن أحب عمر وأبغض أبابكر لم يسقه عمرومن أحب عثمان وأبغض عليالم يسقه عثمان ومن أحب عليا وأبغض عثمان لم يسقه على الحديث (وروى) أبوداودالطيالسيعن زيد بنأرقمأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بجزء من مائة ألف وسبعين ألفجزء ممن يرد على ّ الحوض قال زيدبن أرقم وكانوا يومئذ مُمانمائةأوتسمائة(وروى) ابن ماجه أنرسولالله صلى الله عليه وسلم قال أول من يردعلى الحوض فقراء المهاجرين الدنس ثيابا الشعث رؤوساالدين لا ينكحون المنعات ولا تفتح لهم السدد يعنى الأبواب وفي رواية أول من يردعلي الحوض الذابلون الناحلون السائحون الذين إذاجنهم الليل استقبلوه بالحزن (وروى) البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يردعلى الحوض رهط من أصحاني فيجنون عن الحوض أي يطردون عنه فأقوليارب أصحابي فيقال انك لاتدرىما أحدثوا بعدك انهم ارتدواعلى أدبارهم \* قال العلماء فكلمن ارتدعن دين الله أو أحدث فيه مالا يرضاه الله تمالى ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين قالواوأشدهم طردامن خالفأهل السنة والجماعة وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها فيرؤلاء كايهم مبدلون ( قال الامام القرطبي ) رحمهالله تعالى وكذلك الظلمة المسم فون فى الجورو الظلم وطمس الحق ثم ان كان التبديل فى الأعمال فقد يقربون من الحوض ويغفر الله لهموان كان في أصل الدين فهم مطرودون إلى النار مخلدون فهما وأطال في ذلك(وروى) الترمذيوغيرهأنرسولالله عليه وسلمقال:انالكلني حوضاوانهم يتباهون أبهمأ كثرواردا .وقال ابن الواسطى رحمه الله تعالى ان لكل نبي حوضا إلاصالحافان حوضه ضرع ناقته والله تعالى أعلم \* فنسأل الله تعالى من فضله أن يميتنا على الاسلام وأن يسقينا من حوض نبينا شربة لا نظأ بعدها أبدا آمين والحمد لله رب العالمين .

ستة أيام فاغتم داود لذلك فبقي الشابسبعة أشهر بعد ذلك اليوم ولم يمت فجاء ملك الموت إلى داود عليه السلام فقال لملك ااوت أنت قلت انهما بقيمن عمر ذلك الشاب إلاستة أيام قال نعمو لكنه لما انقضت الستة أيام مددت مدى لأقبض روحه قال الله سبحانه وتعالى يا ملك الموت خل عبدى فلانا فانهخرج فوجد فقبرا مضطرا فأعطاه زكاته ففرحها فدعا لهبطول العمر وأنبجعلىرفيق داود عليه السلام في الجنة فرضيتءنهوإني قد كتبتله تلك الستة أىام ستينسنة وزدتها عشرة سنين فلا تقبض روحه إلى انقضاء المدة وقد كتبته رفيق داود في الجنة فسبحان الركر م الوهاب (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المهاءكل يوم اثنتان وسبعون لعنة منها واحدة على اليهود وأخرى على النصاري وسبعونعلي مانع الزكاة وكل مال وودى زكاته فصاحبه حبيب الرحمن وإذا مات

صاحبه ووقع فی ید الورثة زكوه أو لم يزكوه لم تزل الملائكة يكتبون حسناته لصاحبه إلى يوم القيامة وكان ناجيا من عذاب القبر ومن عذاب النيران داخلا إلى الجنان وكل ماللاتؤدي زكاته فهو خبيث وصاحبــه خبيث ولا نزال وزره بجرى على صاحبه إلى يوم القيامة ولو وقع عندمن يزكيه من بعده وما من عبد أدى زكاة ماله بطيب نفس إلا جاءه عقد من نورفى رقبته يشرق ذلك النور على المؤمنين نوم القيامة حتى عشى في نوره على الصراط ويدخل يه إلى الجنة ومامنءبد منع زكاته إلاجاءماله طوقامن نار في عنقه لو أن ذلك الطوق وضعفي الدنيا لاحترقت الدنيا كايرا وتقطعت جبالهاويبست بحارها نعوذ بالله من سخط الرحمن ونسأل الله القبول والغفران والنحاةمن النار آمين ﴿ الباب الثامن في

عقوبة قاتل النفس

وقاتل

الرحم 🔆

﴿ أَبُوابِ المِيزَانِ ﴾ ﴿ إِبِ مَا جَاءَ فِي المِيزَانِ وَأَنْهِ حَقَّ ﴾

قال الله تعالى « و نضع الوازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا » الآية وقال تعالى « فأمامن ثقلت موازينه فهو في عيثة راضية . وأمامن خفت موازينه فأمه هاوية » ﴿قال العلماء رضي الله عنهم و إنما توزن الأعمال إذا انقضى الحساب لأن الوزن للجزاء فلذلك كان بعد المحاسبة لأن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لاظهار مقاديرهاليكون الجزاء بحسبهاقال تعالى « و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا » ونحوهامن الآيات كقوله تعالى «ومن خفتموازينه فأولئك الدين خسرواأ نفسهم في جهنم خالدون » ففي هذه الآية اخبار بوزن الأعمال أى للكفار لأنهم هم الذين تخف مو ازينهم لتكذيبهم بالآيات في نحو قوله «فكنتم بهاتكذبون» في سورة المؤمنون وفي قوله تعالى في الأعراف «بما كانوا بآياتنا يظلمون» وفي قوله تعالى «فأمه هاوية » ومثل هذا الوعيد لا يكون اطلاقه الاعلى الكنفار فاذا جمع بينه و بين قوله تعالى «وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بهاوكني بنا حاسبين » ثبت أن الكفار يسئلون عما خالفو افيه الحق من أصل الدين و فروعه قال تعالى « وويل للشركين الذين لا يؤتون الزكاة » فتوعدهم على منعيم الزكاة وأخبر تعالى عن المجرمين أنه يقال لهم «ماسلككم في سقر قالو المنك من المصلين » الآية فبين تعالى بهذا أن المشركين مخاطبون بالايمان بالبعث واقامالصلاة وايتاءالزكاةوأنهم مسئولون عن ذلك محاسبون عليه (وروى) البخارىأن رسول الله عراقي قال: انه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة واقرأ واان شئتم « فلانقيم لهم يوم القيامة وزنا » وفي الحديث أن الكافر نفسه يوزن «وقال بعض العلماءان معنى الحديث أنه لاثو اب لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب فلاحسنة لهم توزن في موازين القيامة ومن لاحسنةله فيومنأهلالنار وكانأ بوسعيد رضى الله تعالى عنه يقول يؤتى بأعمالكا لجبال فلا تزنشينا (قال) الامام القرطبي رحمه الله وفي الحديث السابق في الرجل السمين دليل على تحريم كثرة الأكل الزائد على قدر الكه في المبتغى به الترفه والسمن ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم أن أبغض الرجال إلى الله الحبر السمين انتهى أى لأن الحبر الذي هو العالم العظيم لو سلك طريق الورع والايثار ما وجدشيثا يسمن به بل كان جسمه كالسوط أو الشن البالي والله تعالى أعلم .

﴿ باب منه في بيان كيفية الميزان ووزن ا لأعمال فيه ﴾

روى الترمذى وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يستخلص رجلامن أمتى على رءوس الحلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاكل سجل مدالبصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتبتى الحافظون فيقول لا يارب فيقول أفلك عذر فيقول لا يارب فيقول المي لك عندنا حسنة وانه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد اعبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يارب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول انك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة فلا يتقلم عالله تعالى شيء أي مع اسمه عزوج له وذكر ) الامام القشيرى رحمه الله تعالى في تفسيره أنه إذا خفت حسنات المؤمن يوم القيامة يخرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم بانى أنت وأمي ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك فمن فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم بأي أنت وأمي ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك فمن أنت فيقول أنا نبيك محمد هذه صلاتك التي كنت تصليها على قد وفيتك اياها أحوج ما تكون اليها و في المديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كنت عندميزانه فان رجح والاشفعت فيه. وكان الامام الغز الى رحمه الله تعالى يقول ان السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب كا ورد في الته حسح لا يرفع لهم ميزان و لا يأ خذون صحفا و إنما هي براءة مكتوبة لا إله إلا الله محدر سول الله هذه براءة فلان ابن فلان قد عز وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا فما مرعلي مقام أسر عندى من ذلك هذه براءة فلان ابن فلان قد عز وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا فما مرعلي مقام أسر عندى من ذلك

المقام (قال الامام القرطي) وكذلك ورد أن الموازين تنصب يوم القيامة لأهل الصلاة ولأهل الصيام ولأهلاالزكاة ولأهل الحج فتوزن أعمالهم ويوفون أجورهم بالموازين وأماأهل البلاء فلاينصب لهمميزان ولاينشر لهم ديوان ويصبعليهمالأجر والثواب بغير حساب زادفى روايةحتى ان أهل العافية ليتمنون فى الموقفأنأ جسامهم قرضت بالمقاريض لما يرون من حسن ثواب الله عزوجل أخرجه أبونعيم وكان الحسن بن على رضى الله عنهما يقول قال لى جدى صلى الله عليه وسلم يا بنى عليك بالقناعة تكن من أغنى الناس وأداء الفرائض تكن من أعبد الناس يابني ان في الجنة شجرة يقال لها شحرة البلوى يؤتى بأهل البلايافلاينصب لهم منزان ولا ينشر لهمدىوان فيصب علمهم الأجرصبا وقرأصلي الله عليهوسلم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذكره أبو الفرج ابن الجوزى رحمه الله . وكان عبدالله بن عباس رضى الله عنهما يقول إذا أر اداللهوزن أعمال العبادقلهما أجساما فيزنها يوم القيامة . وقال عبد الله بن عمر رضي الله عَهُماتُوزن صحائف الأعمال التي هي أجسام فيرجح الله تعالى مها احدى كفتي المزان انتهي و إنما أنكرت المعتزلة وزنالأعمال كونهاأعراضا والأعراض يستحيلوزنهاعندهمإذلاتقوم بأنفسها ولوتأملوافي الآياتوالأخبار لجزموا بأنالمزانحق ووزنالأعمالحق فقد انعقداجماعأهل السنةوالجماعةعلىأن وزنالأعمالحقوأوجبوا الايمان بذلكوفى الحديثأن كفةالحسنات تكونمن نوروكفة السيئات تكون من ظلام (وروى) الحكيم الترمذي في نوادر الأصول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الجنة توضع عن يمين العرش والنارعن يسار العرش وكفة الحسنات عن يمين العرش وكفة السيئات عن يسار العرش فتكون المجنة مقابلة الحسنات والنارمة ابلة السيئات. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول توزن الحسنات والسيئات فيميزان له كفتان ولسان وكانأحمد من حرب التابعي الجليل رضي اللهعنه يقول تبعث الناس يوم القيامة على ثلاث فرق فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة و فرقة فقراء من الأعمال الصالحة وفرقة أغنياءثم يصيرونمفلسينمن جهةتبعات الخلائق وكانسفيان الثورىرحمهالله تعالى يقو للأن يلقى العبد ربه بسبعين ذنبافها بينهو بين الله عزوجل أهو نعلمهمن أن بلقى الله تعالى بذنب واحدفها بينه وبين الناس يعني التبعات ( قال الامام القرطبي ) وهو صحيح لأن الله غني كريم رءوف رحيم و ابن آدم فقير مسكين يحتاج في ذلك إلى حسنةو احدة ترجح بها ميزانه وفي الحديث الصحيح عن رسول الله علي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة (وروى) الحكيم الترمذي في نو ادر الأصول أن رسول الله علي الم قال: ماشىء يوضع فى الميزان أثقل من خلق حسن. وتقدم فى الكتاب حديث أن الصلاة على النبي والله مما يثقل بهالميزان (وحكى) أن بعضهم قال رأيت بعض أصحابى في المنام بعد موته فقلت له مافعل الله بك فقال وزنت حسناتي وسيئاتي فرجحت السيئات على الحسنات فجاءت صرةمن المهاء وسقطت في كفة الحسنات فرجحت فحلت الصرة فاذافيها كفتراب كنت حثيته في قبرمسلم ﴿وَكَانُ وَهُبِّ بِنُ مُنْبُهُ رَضَّى الله عنه يقول:مدار وزنالأعمال التي ترجحها الميزان ويسعد بهاصاحبه على العمل الذي يختم للعبدبه فاذا أرادالله تعالى بعبد خيرا ختمله نخيروإذا أرادبه سوءا ختم له بسوء انتهى ويؤيدذلك ماثبت في الصحيح أنرسول الله عَلِيَّةٍ قال : وإنما الأعمال بالخواتيم \* فنسأل الله تعالى من فضله أن عن علينا وعلى جميع اخواننابالموت على التوحيد والعمل الصالح آمين والحمدلله رب العالمين . ﴿ باب في ذكر أصحاب الأعراف ﴾

روىخيثمة بن سليمان فى مسنده عن جابرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضع الموازين يوم

القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال نواة دخل الجنة ومن

رجحت سيئاته على حسناته مثقال نواة دخل النار فقيل يارسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته قال أولئك

قال الله تعالى « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدافيها وغضب اللهعليه ولعنه وأعد لهعذابا عظيم » ( وقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعظم السكبائر قتل النفس فمن قتل نفسه بسكين لمتزل الملائكة تطعنه بتلكالسكين في أودية جهنم إلى أبدالأبد وهوخالدفى الناروهو آيس من شفاعتي وان ألقى نفسهمن مكانعال حتی بموت فلا تبرح الملائكة تلقيه من شاهقعال إلى واد في النار إلى أبد الأبد والقاتلون محبوسون في أبيار من نار وان علق نفسه بحبل فمات فلانزال معلقافي جذوع من نار إلى أبد الأبد آیسا من رحمتــه عز وجل وان قتل نفسه بغير حق فذلك هو الضلال المبين لا تبرح الملائكة تذبحه بسكاكين من ناركلاذ محوه يسيل من حلقه دمأسود من قطران ثم يعودكاكان ثم بذبح هكذا تكون عقوبته إلى أبد الأبد والقاتلون محبوسون

أصحاب الأعراف لم يدخلوهاوهم يطمعون . وكان عبدالله نمسعو درضي الله عنه يقول محاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثرمن سيئاته تواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثرمن حسناته بو احدة دخل النارثم يقرأ «فمن ثقلت مو ازينه فأولئك هم الفلحون. ومن خفت مو ازينه فأولئك الذين خسر واأنفسهم في جهنم خالدون »ثم يقول ان الميزان تخف بمثقال حبة أو ترجيح قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. وكان كعب الأحبار رضى الله عنه يقول ان الرجلين إذا كاناصد يقين في الدنيا عرأ حدها بصاحبه وهو بجرإلى النار فيقول لهأخوه والله مابق لي إلاحسنة واحدة أنجوبها خذها أنتيا أخي لتنحوبها ويبقه هو وأخوهمن أصحاب الأعراف قال فيأممالله عزوجل مهما جميعافيدخلان الجنة . وذكر الامام الغزالي في كتاب كشف علوم الآخرة أنه يؤتى برجل يوم القيامة فما يجدحسنة ترجع بها ميزانه فيقول الله تعالى لهرحمة منه اذهب في الناس فالتمس أحدا يعطيك حسنة أدخلك بها الجنة قال فيصير بجوس خلال العالمين فها بجدأ حدا يكلمه في ذلك الأمر إلا يقول له خفت أن تخف ميز أني فأناأ حوج منكاليهافييأس فيقول لهرجلما الذى تطلب فيقول حسنة واحدة فلقدمر رتبقوم معهم من الحسنات آلاف فبخلوا على فيقول الرجل انى قداقيت الله تعالى ومافى صحيفتى إلاحسنة واحدة وما أظنها تغنى عنى شيئا خذها هية منى إليك فينطلق مها فرحامسرور افيقول الله تعالى لهمابالك وهو أعلم فيحكي له ماجرى فينادىسبحانه وتعالى ذلك الرجل الذى وهبه الحسنة فيقول الله تعالى له كرمى أوسع من كرمك خذبيد أخبك وانطلقا إلى الجنة (قال) الامام الغز الى رحمه الله تعالى وكذلك بلغنا أنه يؤتى رجل يوم القيامة قد تساوت حسناته وسيئاته فيقول الله تعالىله لستمنأهل الجنة ولامن أهل النار فيأتى الملك بصحيفة فيضعهافي كفةالميزان مكمتوب فيهاأف فترجحها ميزان سيئاته لأنها كلةعقوق ترجح على جبال الدنيا فيؤمر لهإلى النارفيةول يارب قد كنتأرجو عفوك عن مثل هذه الكلمة فيأمر الله به إلى الجنة ويقول له خذيداً يكوانطلقا إلى الجنة . وكان حذيفة رضى الله عنه يقول صاحب الميزان الموكل بها يوم القيامة هوجبريل عليه السلام فمن رجح ميزانه نادى بصوت يسمع الحلائق كلها الاأن فلانا سعدسعادة لايشقي بمدهاأ بدا وانخفت نادي ألاان فلاناشق شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وقال هناد بن السرى رضي الله تعالى عنه وأهل الاعراف يسمون بمساكين أهل الجنة يوم القيامة ( وكان ) عبد الله بن الحرث يقول أصحاب الأعراف ينتهي بهم إلى نهريقال له نهر الحياة فيغتسلون منه اغتسالة فيبدو في نحورهم شامة ثم يعودون فيغتسلون فكلما اغتسلوا ازدادت بياضافيقال لهم تمنوا فيتمنون ماشاء اللهتعالى فيقال لهم لكم مآتمنيتم وسبعون ضعفا فيعرفون بمساكين أهل الجنة فاذا دخلوا الجنةوفي نحورهم تلك الشامة البيضاء عرفوا بهامن بينالماس ( قال/الامامالقرطبي ) رحمهالله تعالى واختلف العلماء في تعيين أهلالأعراف على اثنىءشرةولا\* الأولأنهممن تساوت حسناتهم وسيئاتهم قاله ابن مسعود وكعب الأحبار وابن عباس «الثانيهم قوم صالحون فقهاء علماء قاله مجاهد » الثالث هم الشهداءذكره الهدوى «الرابع هم فضلاء المؤمنين والشهداء فرغوا منشغل أنفسهمو تفرغوا لمصالحأ حوالالناس ذكره أبو نصرعبد الرحيم ا بن عبدالكريم القشيري \* الخامس المستشهدون في سبيل الله الذين خرجو اعصاة لو الديهم قاله شرحبيل ابن سعد ويدل لهأنه صلى الله عليه وسلم قال يعادل عقوقهم استشبادهم رواه الطبراني \* السادس هم العباس وحمزة وعلى بن أى طالب وجعفر ذو الجناحين يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه ذكره الثعلبي عن ابن عباس \* السابع هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم ذكره الزهراوي واختاره النحاس \* الثامن هم قوم أنبياء قاله الزجاج \* التاسعهم قوم كانت لهم صفائر حكاه ابن عطية في تفسيره \* العاشر هم أصحاب الذنوب من أهل القبلة ذكره ابن وهب عن فيأبيارمن نار خالدين فماإلى أبد الأبداءوذ بالله من ذلك وكذلك المرأة إذا طرحت نفسها قال الله سبحانه و تعالى «و إذاالو،ودة سئلت بأى ذنب قتلت » ( وقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتى المطروح يوم القيامة وله صوت مثل صوت الرعد وهو يستغيث أنا المظلوم ثمم يتعلق بأمه ويقول يارب فيقول الله سبحانه وتمالي لأم المطروح لم قتلتيه أتظنين أني ماأرز قه فانى قد حرمت قتل النفس إلا بالحق يا ملائكتي سلمو اهذه المرأة إلى مالك خازن النار محمسها في جب الأحزان فتستلميا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون اللهما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فيضعون الطوق والسلسلة في عنقبا ويسحبونها على وجهماإلىالنار فيرمسا مالك في جب الأحزان وهو جبعميق فيه نار تسمى نار الانيار إذا خمدتجهنم يفتح ذلك

ابن عباس قال وهم آخر الناس دخو لا الجنة . وكان بعض الصحابة يقول أو دأني كنت من أهل الأعراف أليس يدخلون الجنة \* الحادى عشر أنهم أو لا دالز ناروى ذلك عن ابن عباس \* الثانى عشر أنهم الملائكة الموكلون بهذا الصور عيزون المؤمنين من الكافرين قبل ادخالهم الجنة والنار انتهى وسئل ابن حميد عن قوله تعالى «وعلى الأعراف رجال» الآية ولا يقال للملائكة رجال فقال رحمه الله انهم ليسواذ كور اوليسوا باناث فلا يبعدا يقاع لفظ الرجال علم مكاوقع على الجن في قوله تعالى «وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن »والاعراف سور بين الجنة والنار والله تعالى أعلى هذه الأهوال انه تعميم عيب آمين و الحمد لله علينا وعلى جميع اخواننا برجحان ميزان حسناتنا ويلطف بنافي تلك الأهوال انه سميع مجيب آمين و الحمد لله رب العالمين ﴿ باب اذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد فاذا بقي من هذه الأمة منا العالمين ﴿ باب اذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد فاذا بقي من هذه الأمة منا و المراط ﴾

روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال مجمع الناس يوم القيامة في صعيدوا حدثم يطلع علمهم ربالعالمين فيقول ألاليتبعكل انسان ماكان يعبد فيتمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ماكانو إيعبدون ويبقى المسلمون وذكر الحديث بطوله وفي رواية لمسلم أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عزوجل اذاجمع الناس يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبعمن كان يعبد الشمس الشمسومن كان يعبدالقمر القمر ويتبع من كان بعبدالطواغيت الطواغيتومنكان يعبد السيحشيطان السيح وتبقي هذهالامة فيهامنا فقوها فيأتهم اللهفي صورةغير صورتهالتي يعرفون فيقول أناربكم فيقولون نعوذبالله منك هذا مكانناحتي يأتيّنا ربنافاذا جاءربنا عرفناه فيأتهم فى صورته التى يعرفون فيقول أناركم فيقول أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهرانى جهتم فأكونأ ناوأمتي أول من بجوزولا يتكام يومئذالاالرسل وكلام الرسل يومئذاللهم سلموفى جهم كلاليب مثل شوك السعدان هلرأيتم السعدان قالوانعم يارسول الله قال فانهامثل شوك السعدان غيرأنه لايعلمقدر عظمهاالاالله تخطف الناس أعمالهم فمنهمالموبق بعملهومنهم المجازحتي ينجو وسيأتى الحديث (وقال الامام القرطي) رحمه الله تعالى وقوله و تبقي هذه الأمة فها منافقو ها الاشبه أن يكون المرادبالمنافقين هناالمرائين بأعمالهم بقرينةالروايةالأخرىوهي قوله فلايبق منكان يسجد للهمن تلقاء نفسهالاأذن لهبالسجود ولايبقي الامنكان يسجدرياء واتقاء فيجعل الله ظهره طبقة واحدة كلماأراد أن يسجد خرعلى قفاه الحديث \* نسأل الله السلامة من الزينع عن الاسلام لنا ولجميع اخواننا والحمد لله رب العالمين.

وغير ذلك وفى د كرالقناطر قبله والسؤال عليها وبيان قوله تعالى «وان منكم الاواردها» وغير ذلك وفى د كرالقناطر قبله والسؤال عليها وبيان قوله تعالى «وان منكم الاواردها» والمام الغزالى وغيره رحمهم الله لن يجوز أحد الصراط حتى يسئل فى سبع قناطر فأما القنطرة الأولى في فيسئل عن الإيمان بالله وهي شهادة أن لا إله إلاالله فان جاء بها مخلصا جاز والاخلاص قول وعمل ثم يسئل فى القنطرة الثالثة عن صوم رمضان فان جاء به قاله الفنطرة الثالثة عن سوم رمضان فان جاء به قالم جاز ثم يسئل فى القنطرة الثالثة عن من الحجو والعمرة تاما جاز ثم يسئل فى القنطرة السادسة عن الحجو والعمرة فان جاء بها تامين فان جاء بها تامين حاز ثم يسئل فى القنطرة السابعة وهى أصعب القناطر عن ظلامات الناس وذكر الامام الغزالى فى كتاب جاز ثم يسئل فى القنطرة السابعة وهى أصعب القناطر عن ظلامات الناس وذكر الامام الغزالى فى كتاب كشف علوم الآخرة أنه اذا لم يبق فى الموقف الا المؤمنون و المسلمون و العار فون و الصدية و و الشهداء و الصالحون و المرسلون ليس فهم من تاب و لامنافق و لازنديق فيقول الله تعالى يا أهل الوقف و الشهداء و الصالحون و المسلمون و المنافق و لازنديق فيقول الله تعالى يا أهل الوقف

الجب فتتقد جهنم من حره فيه سباع وذئاب وحيات وعقارب تنهش العذبين وزبانية بأيديهم حراب من نار تطعن القاتلين فتبقي فى ذلك الجب خمسين ألف سنة تعذبها حتى يقضى الله فيها بما يشاء. نعوذ بالله من غضبه وعمايه (وقال)رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبرال كبائر عندالله قتل النفس التي حرم الله قتلها بغير حق ولا يحل تعذيب النفس بغيرحقوان العصفور اذا لعب بهانسان حتى ماتولم يذبحه بغير حاجة يأتى يوم القيامة وله دوی مثل الرعد القاصف فيقول يارب اسألهذالم عذبني بغير حاجة ولم قتانى فيقول الله سبحانه وتعالى أنا آخذ حقك وعزتى وجلالى اذهب لايجاوزنى ظلم ظالم لأعذبن كل من عذب روحابغيرحق والافأنا الظالم اذالم أستوف للمظلوم من الظالم ثم يقول الله سيجانه وتعالى أنا اللك الديان لاأظلم اليوم أحــدا

من ربكم فيقولون الله فيقول أتعرفونه فيقولون نعم فيتجلى لهمملك عن يسار العرش لوجعلت البحار السبعة في نقرة ابهامه لماظهرت فيقول لهم بأمر الله أنار بكم فيقولون نعو ذبالله منك فيتجلى لهمملك آخر عن يمين العرش لوجعلت البحار الأربعة عشر في نقرة ابهامة لماظهرت فيقول لهم أنار بكم فيقولون نعوذ بالله منك فيتجلى لهم الربسبحانه وتمالى في الصورة التي كان يعرفونه فها وهي صورة اعتقادهم في الحق فى دار الدنياية صور لهم كماقاله بعض المحققين لاحقيقة الذات المقدس عن الجهات و الاقطار فيسجدون له تعالى جميعهم فيقول تعالى أهلابكم تمينطلق بهمسبحانه الى الجنة فيتبعو نهفيمر بهم على الصراط أفواجا أفواجا الرساون ثم النبيون ثم الصديقون ثم المحسنون ثم الشهداء ثم المؤمنون العارفون وتبقى المسامون فمنهم الكبوب على وجهه ومنهم المحبوس في الأعراف ومنهم قوم قصروا عن عام الاعان فمنهممن يجوزعلى الصراط في مقدار مائة عام ومنهم من بجوزه في مقدار ألف عام ومع ذلك كله لم بحرق النارمن رأى ربه عيانالايضام في رؤيته أى لايشق فهاانتهى فمثل نفسك ياأخي وأنت على الصر اطوجهنم من يحتك سوداء مظامة وشررسعيرها يتطاير على المار سعلى الصراط أوعلى من يمشى تارة ويزحف أخرى والناس يتهافتون وترتعدفر ائصهم ويقعون أمثال الذرولا تكادترى ماشيا ولاز احفا الاقليلانسأل الله تعالى اللطف بناو بجميع اخواننا آمين. وفي حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول الناس مرورا على الصراط من يمر كالبرقأى عرويرجع في طرفة عين كافي رواية ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم أشد الرجال أي جريبهم بجرى بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب المسلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلايستطيع السير الازحفا الحديث وفيرواية أخرى لمسلم فذكر الحديث الى أن قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة فقيل يارسول الله وما الجسر قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك الحديث. وكان أبو سعيد الحدري رضي الله عنه يقول بلغني أن الجسر أرق من الشعر وأحد من السيف وفيه كلاليب وخطاطيف وأنهليؤ خذبالكاوب الواحد أكثرمن ربيعة ومضروكان سعيدين أبى هلال رضى اللهعنه يقول بلغناأن الصراط يوم القيامة يكون على المتقين مثل الوادى الواسع بحسب كثرة أعمالهم الصالحة وكذلك سرعةاارورعلىالصراط تكون بحسبقوة الهمةوالنشاط للعبادة فاذا قاليارب لمجعلتني بطيئا على الصراط فيقول له محسب بطئك عن عبادتي في أول وقتها. وكان عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يقول تجوزون الصراط بعفو الله وتدخلون الجنة رحمة الله وتقتسمون المنازل باعماليكم (وفي الحديث) الزالون على الصراط كثير وأكثر من زل منه النساء ذكره أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله. وفي الحديث أيضا أن رسول الله عَلِيَّة قال أذا صار الناس على طرف الصراط نادى ملك من تحت العرش يافطرة الملك الجبار جوزواعلى الصراطوليقف كلمن عصاهمنكم وكل ظالم فيالها من ساعة (وفي الحديث الصحيح) أنه يحبس على الصراط كل من تكام في عرض أخيه عالا يعلم ويقال له أثبت هناماقلته في حق أخيك فان لم يثبته تزل قدمه في الناروفي الحديث أيضا اذاعصف الصراط بأمتى نادو او المحمداه والمحمداه فأ بادر من شدة اشفاق علمهم وجبريل آخذ بحجزتى فأنادى رافعاصوتى ربأمتى أمتى لاأسألك اليوم نفسي ولافاطمة ابنتي والملائكة قيام عن يمين الصراط ويساره ينادون رب سام سام انتهى. هذاو قدعظمت الاهوال واشتدت الاحوال والعماة يتساقطون عن اليمين والثمال والزبانية يتلقو نهمبالسلاسل والاغلال وتناديهم الملائكة أمانهيتم عن كسب الاوزار أماخوفكم نبيكم من عذاب النار أماأ نذركم كل الانذار أماجاء كمالنبي المختار وذكرهأ بوالفرج بنالجوزي رحمه الله تعالى. ففكر ياأخي فما عل بك من الفزع اذا رأيت الصراط ودقته وهومنسوب على جهنم وهى سوداء مظامة وشررها يتطاير على العبادو لهماز فيروشهيق وغيظ على كل

وحلالي لامجاوزنى اليوم ظلم ظالم ولولطمة بكف أو ضربة بكف أو يدعلي يدلأقتصن من القرناء للجاء ولأسألن العود لمخدش العودو لأسألن الحجر لمخدش الحجرولا يدخل الجنة من عليه مظلمة حتى يؤديهامن حسناته فان لم تكن له حسنات حمل من ذنو بالظلومين ومضي الى النار . (وقال)صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس بغير حق فكما لاأشفعفي المشرك بالله عز وجل كذلك لاأشفعفي قاتل النفس وكما أن المشرك مخلدفي النار كذلك قاتل النفس مخلد في النار وكما أن غضب الله سبحانه وتعالى على الشركين شديد كذلك غضبه على قاتل النفس شديد وكما ياعن الله سبحانه وتعالى المشرك يوم القيامة كذلك يلعن قاتل النفسواذا وقعت على القاتل لعنة الحق يقتل على طبقات جهنم حتى تنخسف به الى الدرك الاسفل من

من عصى الله عزوجل ولومرة في عمره ومات ولم يقبل الله توبة . هذا وأوزارك على ظهرك قدأ ثقلتك وعجزتأن تمشى بهاعلى الأرض فكيف تقدر أن تمشى بهاعلى الصراط مع تزلزله وارتعاده بأهله جتي تكادمفاصلهم تنحل من بعضها فمن له ركب يحمله هناك. وكيف بكيا أخي اذا وضعت احدى قدميك على الصراط فارتعدبك وأنت واقف على رجل واحدة لمتقدر أن تضع الأخرى من شدة دقته وانتفاضه بأهله والخلائق يتساقطون في الناركالذر . ومنهم من يزل فتمسكه الخطاطيف وتأكل جوانبه النار فلايزال كذلك مقدار سنين عديدة حتى تدركه الشفاعة ويتذكره رسول الله عَلْمِيَّةٍ . فالعاقل من أكثر من الصلاة والتسلم عليه في دار الدنيا وجعل له وردا في كل يوم وليلة من الصلاة على رسول الله عَرَائِتُهُمُ أُقَلِهَا عَشَرَةً آلاف صلاة في اليوم والليلة فالها صلى الله عليه وسلم يتذكره بعدمدة شهر مثلا فإن الذي هو ممسوك بالكلاليب والخطاطيف حكمه حكم الشكل في دار الدنيا ومن يقدر يتحمل ألمالشكاة شهراوهومعلق وواللهلوأن الشخصجعل على نفسه فى اليوم والليلة مائة ألف صلاة لتخفيف هولذلك اليوم كان ذلك قليلا فىمقابلة سرعة شفاعته عراقي فيمن أخذته كلاليب الصراط فالله يجعلنا وإخوانناممن يكثر الصلاة عليه عَلِيُّ إلى المعات آمين (وكان) أبوالفرج بن الجوزى رحمه الله تعالى يقول في مجلس وعظه : كيف بكم أيها الإخوان إذا أخذتكم خطاطيف الصراط وكالاليبه وجعلتكم معلقين منكسين الرءوس أرجلكم للصراط ووجوهكم للنارفياله منحالما أشده ومن طريق ما أصعبه ومن منظر ما أفظعه وأهوله . فأ كثر وامن الاستغفار بقية أعماركم فلعل الله تعالى يقبل استغفاركم فيخففءنكم تلكالشدائدوالأهوالانهي . وسمعت سيدىعليا الخواص رحمه الله تعالى يقول أصبحوا تائبين مستغفرين وأمسوا كذلك فقدبلغنا أنالنار تقول للمؤمن علىالصراط جز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهيي انهى ومعلومأنه لايكونله هذا القام الا انأطفأ غضب الجبار بكثرة الاستغفار في دار الدنيا انتهى . ورأى الحسن البصري رجلابضحك بصوت جهوري فقال له يأخي هل بلغكأ نك تردالنار قال نعم قال فهل بلغكأ نك تخرج منها قال لاقال له فهيم هذا الضحك فمارؤى بعد ذلك الرجل ضاحكاحتيمات والحمدلله رب العالمين .

النار وكما أعدالله للمشركين عذابأعظما أعد الله لقاتل النفس عــ ذابا عظما لأن الله عزوجل قال «ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدآ فهما وغضب الله عليه ولعنه وأعــد له عذابا عظما » إلامن تاب فقد قال الله عزوجل «و الذين لايدعون معالله إلهما آخر ولايقتلون النفس التي حرمالله إلا بالحق ولانزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما -إلى قوله -إلامن تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحما » فاذا تعمدت المرأة وأسقطت نفسيا شماعترفت بذنها وتضرعت الى الله عز وجل قبالها لقوله تعالى « وهو الذي يقبل التو بة عن عباده » ودية الجنبن انكان مصورا ستائة درهمللورثة أبيه وإخو تدو تستوهب منهم دنته أو تعتق للهسبحانه

وتعالى رقبــة مؤمنة « فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين توبة منالله وكان الله علم حكم » قال الله تعالى « أنه من تتل نفساً بغير نفس أوفسادفي الأرض فكأنما قتلاالناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » يعني لو اشترك ألف نفس في قتل واحدكان علىكل واحدمنهمالقتل ويكون علمم وزر من قتال الناس جميعاً . ومن أحسن الى نفس مضطرة بكسرة أو طعمة أوسقاهاشرية ماء في وقت عطش أوكربة فرجها على أخيه المسلم فكأنما أحبا الناس جميعاً وكأنما أحسن الى خلق الله سبحانه وتعالى (وقال) رسول الله عالية : «خديركم خبركم لنسائه وأولاده وما ملكت عينمه » ( وقال ) رسول الله مرات «المحسن الى نسائه

وعياله وأولاده يعطى

منهاشى، فقال لى افتح كفك الشهال ففتحته فأخر حلى مقدار السقاية من بين أصبعى الخنصر والبنصر وقال هذه الدنيا فاستية ظت من غير صعود على الصراط انتهى (ورأيت) مرة أخرى الصراط قد نصب والشيخ نور الدين الشونى رحمه الله تعالى شيخ مجلس الصلاة على رسول الله على الجامع الأزهر واقف مشمر على الصراط شادو سطه وعليه مضربة من البعلب كى الأبيض وهو يأخذ بيد أصحابه المصلين على رسول الله على فلاز ال يأخذ واحد ابعد واحد بحاذيه حتى بجاوز به الصراط ثم يرجع في أخذ آخر وهكذا حتى جاوز الصراط بم يرجع في أخذ آخر وهكذا حتى جاوز الصراط بأصحابه كلم ما نتهى \* فأكثر وا أيها الإخوان من الصلاة والسلام على رسول الله على أله المنها بعن من الصراط بسرعة والحد لله رب العالمين .

وى الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال سألت رسول الله على أن يشفع لى يوم القيامة قال أنافاعل إن شاء الله تعلى و مالقيامة قال أنافاعل إن شاء الله تعلى و مالقيامة قال أنافاعل إن شاء الله تعلى قلت فأين أطلبك قال أول ما تطلبنى على الصراط قلت فاذا لم ألقك هناك قال فاطلبنى عند الحوض فانى لا أخطىء هذه الثلاثة مو اطن انهى و في حديث عائشة رضى الله عنه أماثلاثة مو اطن فلايذكر أحد أحد اعند الميزان و عند تطاير الصحف و عند الصراط نسأل الله العافية بمنه وكرمه لنا و لجيع إخو اننا السلمين آمين و الحمد لله رب العالمين .

و باب ماجاء في تلق الملائكة الأنبياء عليهم السلام وأنمهم بعد الصراط وهلاك أعدائهم و المناعبد الله بن المناعد الله عنه يقول: اذا كان يوم القيامة جمع الله الأنبياء نبياً نبياً وأمة أمة حتى يكون آخرهم مركزاً محمد على المنه و وعليهم أجمعين وأمته ويضرب الجسر على جهنم وينادى منادأ بن أحمد وأمته فية وم نبى الله على الله و تتبعه أمته برها وفاجرها فاذا كان على الصراط طمس الله أبصار أعدائه فتهافتوا عيناو المناك حتى ينتهى الى ربه فيوضع له كرسى عن عين الرحمن ثم يتبعه عيسى عليه السلام على مثل سبيله ويتبعه برأمته وفاجرها حتى اذا كانواعلى الصراط طمس الله أبصار أعدائه فتهافتوا في النار عيناً وشمالا فيمضى عيسى والصالحون معه فتتلقاهم ملائكة يدلونهم على طريق الجنة على عينك على شمالك حتى فيمضى عيسى والصالحون معه فتتلقاهم ملائكة يدلونهم على طريق الجنة على عينك على شمالك حتى فيمضى عيسى والصالحون معه فتتلقاهم ملائكة يدلونهم على طريق الجنة على عينك على شمالك حتى نبي بعدنى وأمة بعدامة حتى يكون آخرهم في حلى الله عليه وسلم رحم الله نوحا انتهى فنسأل الله من فضله أن يميتنا على ملة سيدنا محمد عربي المناه عليه وسلم رحم الله نوحا انتهى فنسأل الله من فضله أن يميتنا على ملة سيدنا محمد عربي المناه عليه وسلم رحم الله نوحا انتهى فنسأل الله من فضله أن يميتنا على ملة سيدنا محمد عربي المناه عليه وسلم رحم الله نوحا انتهى فنسأل الله من فضله أن يميتنا على ملة سيدنا محمد عربي المناه عليه وسلم دم الله نوحا انتهى فنسأل الله من فضله أن يميتنا على ملة سيدنا محمد عربي الله ونياد المدراط معه آمين .

﴿ باب ذ كرالصراط الثاني وهوالقنطرة التي بين الجنة والنار ﴾

اعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين أحدها مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلامن دخل الجنة بغير حساب أويلتقطه عنق النار الذي يخرج منها فاذا خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله تعالى منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم حبسوا على صراط آخر خاص بهم ولا يرجع الى النار أحد من هؤلاء إن شاء الله تعالى لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على ظهر جهنم الذي يسقط فيه من أو بقه ذنبه وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه (وروى) البخارى أن رسول الله يَرِينِينَ قال « يخلص المؤمنون من النار في حبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذاهذ بو او نقوا أذن لهم في دخول الجنة فو الذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى في الجنة بمنزله كان في دار الدنيا (قال) الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ومعني يخلص المؤمنون من النار انهم يخلص ونمن الصراط المضروب على النار فاذا أراد وادخول الجنة تلقاهم وضوان

وأصحابه وقالوا لهم « سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » نسأل الله تعالى اللطف بنا وبجميع اخواننا فى ذلك اليوم آمين .

وى مسلم عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهم الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهم الله عنه أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال قال الله عليه وسلم أهم الله عنه أن في الله عنه والمحيون ولكن ناس أصابتم النار بذنو بهم أو قال نحطايا هم فأما تهم الله حتى اذا فيما أذن لهم في الشفاعة في مهم ضبائر ضبائر فبثو اعلى أنهار الجنة فقيل يأهل الجنة أفيضو اعليه من الماء في نبتون نبات الحبة في حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرعى بالبادية (قال العلماء) رحم هم الله وهذه الموتة موتة حقيقية للعصاة من الموحدين حتى لا يحسو الما المعداب بعد الاحتراق اكر اما لنبيم على الله عنه الما المنه العافية .

﴿ باب تُرتيب الشَّفعاء وفيمن يشفع لهم قبل دخول النار من أجل أعمالهم الصالحة والشافع في هؤلاء الصالحون وأهل المعروف ﴾

روى أن رسول الله عِلَيْتُهِ قال تصفد أهل النار فيقر نون فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل منهم يافلان أماتذكر رجلاسقاك شربةماء يوم كذاو كذافية ول انك أنتهو فيقول نعم قال فيشفع فيه فيشفع ويقول الرجلمنهم يافلان لرجل من أهل الجنة أمانذكر رجلاوهب لكوضوء يوم كذاوكذا فيقول نعم فيشفع له فيشفع فيهانتهي وخرجه ابن ماجه في سننه بمعناه (وروى) ابن ماجه عن عثمان بن عفان وضى الله عنه قال وسول الله عَلِينَةُ «يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العاماء ثم الشهداء» ( وكان ) عبدالله بنمسعود رضى الله عنه يقول : يشفع نبيكم محمد عليه رابع أربعـة جبريل ثم ابراهيم ثم موسى أوعيسى ثم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ثم الملائكة ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ويبقى قوم فى جهنم فيقال لهم «ماسلك كم في سقر قالو المنك من الصلين و لمنك نطعم السكين - الى قو له في ا تنفعهم شفاعة الشافعين» قال عبد الله بن مسعو درضي الله عنه فيؤلاء هم الذين يبقون في جهنم (وروى) الترمذي أنرسول الله عَرَاقِيمُ قال «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتيأ كثر من بني تميم قالو ايارسول الله الثقال سواى»وفى رواية البيهقي يدخل بشفاعة رجل من أمتى الجنة مثل أحدالحيين ربيعة ومضر قالىرجل يارسول اللهمار بيعةمن مضرقال آنما أقول ماأقول (وروى) الترمذىأن رسـول الله عَرْبُيُّتُهُ قال ﴿ إِن من أمتى من يشفع للقوم ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة»(وفي)روايةللبزارأن رسـول الله عُزْلِيَّةٍ قال «ان الرجل ليشفع للرجلين وللثلاثة» وذكر القاضي عياض عن كعبرضيالله عنه أنهقال لمكلرجل من الصحابة رضيالله عنهم شفاعة (وروى) عن عبدالرحمن بنزيد بن جابرا نه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون من أه قر جل يقالله صلة بنأشيم يدخل بشفاعته كذاوكذا انتهى (قلت )ولعل صلة هذاهو أحدالأر بعة الذينكان الخليفة عينهم للقضاء وقيل له ان فاتك هؤ لاء الأربعة فما بق أحد يصلح للقضاء وكان من أكابر صالحي العلماء وهمأ بوحنيفة وسفيان وصلة بنأبى أشيم وشريك فلما بلغ ذلك الامام أباحنيفة رضى الله عنه قال أناأخمن احكم تخمينا أماأنافأحبس ولاأبالى وأماسفيان فيهرب وأماشريك فيقعوأماصلة فيتحامق ويتخاص وكان من تحامقه رضى الله عنه أنه لما دخل على الخليفة لم يسلم عليه وقال له ايش طبخت اليوم وكم لك من حمار فقالله الخليفة أخرجوه هذا لايصلح للقضاءانتهي والله أعلم . فنسألاللهمن فضله واحسانهأن يلهم أحدا من الشافعين في ذلك اليوم أن يشفع فينا انه غفور رحيم .

درجة المجاهدفي سبيل الله » (وقال)رسولالله سَّالِيَّةِ « أفضل الصدقة بعد الزكاة درهم تنفقه على نفسك تصونها عن مســئلة الخلق ودرهم تنفقه على ولدك وما ملكت عمنك تصونهم عن الحاجة الي الناس يكتب الله لك أجره مضاعفا سبعين ضعفا » (وقال) صلى الله عليه وسلم «من أمسي تعبا من طلب الحلال ليصون نفسمه عن مسئلة الناس أمسى مغفورا له » (وقال) رسـول الله صلى الله عليه وسلم «من أحاطت يده على شيء فليحسن اليهفقال رجل يارسول الله اننىلىس لىزوجة ولاولد ولاعائلةسوى دجاجة فقال صلى الله عليه وسلم لو أنت قصرت فيءلفها يوما واحدا لم يكتبك الله من المحسنين » (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاطف

# ﴿ باب في الشافعين وذكر الجهنميين ﴾

روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام رب منعته الطعام والشر اب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن يارب أسهر ته ليلافشفعني فيه فيشفعان (وروى) ان ماجه أنرسولالله عَلِيْكُمْ قال « انالمؤمنين الذين لم يدخلوا النار يشفعون في اخوانهم الذين دخلوا النارفيقولون ربنا اخُواننا كانوا معنا في دارالدنيايسومون معناويصلون معناويحجونفيقال لهم أخرجوامنءرفتم فتحرمصورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرامنهممن أخذته النارالي ساقهومنهم منأخذته الىركبتيه فيقولون ربناما بقي فيهاأ حديمن أمرتنا باخراجه فيقول لهمار جعوافمن وجدتم في قلبه مثقال دينارمن خيرفأ خرجوه فيخرجون خلقا كثيرائم يقولون ربنالم نذرفيهاأحدا ممنأم تنا بهثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاكثيراثم يقولون ربنالمنذر فيهاممن أمرتناأ حداثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيراوفى رواية مثقال حبة من خردل فأخرجوه الحديث فيقول الله عزوجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولميبق الاأرحم الراحمين فيقبض قبضةمن نار فيخرج منهاقو مالم يعملوا خير اقط قدعادواحممافيلقيهم فىنهر على باب الجنة يقالله نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيلوفي رواية فيخرجون كالاؤلؤ فيرقابهم الخواتيم تعرفهم أهلالجنة ويقولون هؤلاءالذين أدخلهم اللهالجنة بغير عمل عملوه ولاخير قدموه ثم يقول لهم ادخلوا الجنة فمارأ يتموه فهو لكوفية ولون ربناأ عطيتناما لم تعط أحدامن العالمين فيقول لكم عندى أفضل من هذافيقولون ربناوأى شيء أفضل من هذافيقول رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا (وفي الحديث)أن الله تعالى قال «وعزتى وجلالي لأخرجن يعني من النار من قال لاالهالاالله مرة في عمره ومات على ذلك ( وروى )الترمذي وصححه غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» زاد في رواية لأبي داو دالطياليي فمن لم يكن من أهل الكبائر فماله وللشفاعة (وفيرواية) انماتكونشفاعتي للمذنبين الخاطئين الملوثين وفيرواية نعمأ نالشر ارمن أمتي قالوا فكيفأنت لخيارهم بارسولالله فقال خيارهم يدخلون الجنة بأعمالهم وأماشرارهم فيدخلون الجنة بشفاعتي انتهي فنسأل الله تعالى من فضله أن يميتنا على التوحيد بمنه وكرمه آمين .

﴿ باب يعرف المشفوع فيهم بأثر السجود وبياض الوجوه ﴾

روى مسلم عن أبيهريرة رضى الله عنه عن النبي عَرَيْتُهُ وفيه بعدقوله ومنهم المجازى يعنى بعمله حتى ينجو حتى اذا فرغ الله تعالى من القضاء بين العباد وأرادأن غرج برحمته من أراد من المالالله اللائكة أن غرج وامن النارمن كان لا يشرك بالله شيئا فهن أراد الله تعالى أن يرحمه عن يقول لا اله الاالله فيعرفونهم فى النارباثر السجود تأكل النارابن آدم الاأثر السجود حرم الله على النارأن تأكل أثر السجود فيعربون من النارقد امتحه و افيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كاتنبت الحبة في حميل السيل الحديث فيخرجون من النارقد امتحه و افيصب عليهم ماء الحياة فينبتون من النار يحترقون فيها إلادارة وجوههم حتى يدخلوا الجنة » و في هذا الحديث دليل على أن أهل الكبائر من الموحدين لا يسود لهم وجه ولا تزوق للهم عين ولا يغلون بخلاف الكفار و يؤيده حديث الحكيم الترمذى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «انما الشفاعة يوم القيامة ان عمل الكبائر من أمتى ثم ما تو اعليما فهم في الباب الأول من جهنم لا تسود وجوههم ولا تزرق أعينهم ولا يغلون بالأغلال ولا يقر نون بالشياطين و لا يضربون بالمقامع من جهنم لا تصور فى الأدر الله منهم من يمكث فيها ساعة ثم يخرج ومنهم من بمكث فيها من يمكث مثل الدنيا عمث فيها شهر اشم يخرج ومنهم من يمكث فيها سنة ثم غرج وأطولهم مكنافيها من يمكث مثل الدنيا عمث فيها شهر اشم يخرج ومنهم من يمكث فيها سنة ثم غرج وأطولهم مكنافيها من يمكث مثل الدنيا

والرفق بنسائكم لاتظامــوهن ولا تضيقوا عليهن فانالله عزوجل يغضب للمرأة اذا ظلمت كما يغضب لليتم. وقال صلى الله عليه وسلم «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ما أكرم النساءالاكريم ولا أهانهن الالئم » ( وقال ) رسول الله مالله « أول ما محاسب الرجل على صلاته ثم بعد ذلك على نسائه وما ملکت عینه ان أحسن عشرتهن أحسن الله اليه وأول مآتحاسب المرأة على صلاتها ثم عن حق زوجهاوجيرانها» (وجاء) رجل فقال يارسول الله انني سيء الخاق أوذي زوجتي وأهـــل بيتي بلساني فقال صلى الله عليه وسلم المؤذى لأهل بيته لا يقبل الله عز وجل عذره ولاحسنة من حسناته ولو صام الدهر وأعتق الرقاب وكان أول من يدخل

﴿ بَابِ مَا يَرْجَى مِنْ رَحْمَةَ اللهِ تَعْـَالَى وَعَفُوهُ يُومُ الْقَيَامَةُ ﴾

كان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول: يقول الله عز وجل لعباده المخاصين جوزوا الصراط بعفوى وادخلواالجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم ( وفي الحديث )ينادى منادمن تحتالعرشيا أمة محمد أما ماكانلى قباكم فقدوهبته لكم وبقيت التبعات فتواهبوها فما بينكم وادخلوا الجنة برحمتي ويروى أن ابن عباسرضي الله عنهماقرأ قوله تعالى « وكنتم علىشفاحفرة من النار فأنقذ كممنها » فقال له اعرابي والله ماكان الله لينقذهم منها وهو يريدأن يوقعهم فيهافقال ابن عباس خذوها من غير فقيه .وروى مسلمأن رسول الله عَرَاقِيَّهِ قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار . وروى مسلم أيضاأنرسولالله عِلَيْنِيْ قالدانالله تعالى « خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق مابين السهاءوالأرض فجعل منهافى الأرض رحمة واحدة فيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يومالقيامة أكملها بهذهالرحمة ( وكان ) عبدالله بن مسعود رضىالله عنه يقول لاتزالرحمة الله تعالى بالناس يوم القيامة حتىان ابليس لعنه الله ليهتز صدره ويترجى أن تناله رحمة الله وفي رواية حتى ان ابليس ليتطاول اليها رجاء أن ينال منهاشيئا (وروى) البخاري والترمذيوغيرهاأنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال « والذي نفسي بيده لله أرحم بعبده من الوالدة الشفيقة بولدها» ( وروى ) مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال « قدم على رسول الله عَرْكَيْمُ سَى فاذاامرأةمن السبى تأخذ صبيافتلصقه ببطنها وترضعه فقاللنا رسول الله عرفي أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله يارسول الله وهي تقدرأن لاتطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها » ورواه البخارى أيضا ( وروى )عن أبى امامة رضى الله عنهأنه قالدخلتعلى جارلى مريض فرأيته بجود بنفسه وعنده عماله وهويقول لهياعدو اللهألم آمرك بكنذا ألمأنهكعن كذافقالالشابياعم لورفعني الدتعالي لوالدتيماكانتصانعةبي هلتدخلني الجنةأو النار فقال تدخلك الجنة فقال الشاب والله ان الله تعالى أرحم بى من والدتى شم قبينن . قال عمه فدخلت معه القبر

اانار وكذلك المرأةإذا آذت زوجها لا تقبل صلاتها ولا حسنة من حسناتها حتى ترضيــه وتعاشره بالمعروف فان الله سبحانه وتعالى يسألكم عن بعضكم بعضا يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بجب على الرجل أن يأمر أهل بيته بالصلاةويضربهن على تركها» (وقال)صلى الله عليه وسلم «اتقوا الله فى النساء فانهن أسرى في أيديكم أخذتموهن بعيد الله واستحللم فروجهن بكامة الله فأوسعو اعليهن الكسوة والنفقية يوسع الله عليكم في الأرزاق ويفسح لكم في الأعمار كما تكونون یکون الله ایم » (روی) أن ابراهيم الخليال عليه الصلاة والسلام شكا إلى الله خاق سارة فأوحى الله اليه انني خاقتها من ضلع أعوجفان جميم النساء

خلقن من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام الأقصر اليسار وان الضلع الأعوج ان قومته كسرته فاصر علمها وتحملها على ما فهاإلاان ترى نقصا في دينها. ومماجاء في حق المرأة على زوجها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمالرجل تعليمه لأهله وما ملكت عينه الوضوء ونيتــه والتيم والغسل من الحيض والغسل من الجنابة والغسل من النفاس وحكم الاستحاضة وفرائض الوضوء والصلاة وسننها واعتقادأهل السنةوترك الغيبة والنميمة وتوقى النجاسة والصمت عمالا يعنى وملازمة الذكر والآداب واجتنابالاثم والسوء فان قصر علمه عن تعليمين سأل وأخبرهن وإلا تركهن يسألن عن ذلك باذنه ولا يحل للرجل أن عنع أهل

فوجدته قدانسع مدالبصر وامتلا القبرنور اانتهى (وروى )الترمذى وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال انرجلين عن دخل النار اشتدصياحيه مافي النار فأمر الله تعالى باخر اجهما وقال لهم الأي شيء اشتد صياحكمافقالا فعاناذلك لترحمنايارب فقال ان رحمتى الكماأن تنطلقا فتاقياأ نفسكما في النارحيث كنتما فينطلقان فيلق أحدها نفسه فيحدها بردا وسلاما ويقوم الآخر فلا يلق نفسه فيقول الله تعالى له لم لمتلق نفسك كافعل صاحبك فيقول بارب أنى ظننت بكأن لاتردنى اليها بعدإذ أخرجتني منها فيقول الله تبارك وتعالى لك رجاؤك فيدخلان الجنة برحمة الله عزوجل ( وفي الحديث ) يقول الله عزوجل أخرجوا من النارمن ذكرنى يوماأوخافنى فىمقاموروى عن مسلم بن يسار رضى الله عنه أنه قال يأمرالله تعالى بعبد إلى النارلم يعمل حسنةوله سيئات كشيرةفاذا أخذته الزبانية يصبر يلتفت إلى ورائه فيقول الله عزوجل قفوابه فيوقف فيقول الله تعالى له مالك تلتفت فيقول واللها ربماكان هذا ظنى فيك فيقول الله تعالى له صدقت فيؤمر به إلى الجنة ( وفي رواية ) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله عَرْبُ عَلَيْهِ قال إذافرغ الله تعالىمن حساب الخلائق يوم القيامة يبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار فيلتفت أحدهما فيقول لهالرب جلوعلا مالك تلتفت فيقول يارب كنت أرجو أن تدخلني الجنة فيؤمر به إلى الجنة قال عبادةرضىالله عنهوكان رسول اللهصلى الله عليهوسلم إذا ذكر هذا الحديث يرىالسرورفى وجهه انتهى ( وفى الحديث ) أن الله تعالى يقول المؤمنين يوم القيامة هل أحببتم لقائى فيقولون نعم فيقول وماحملكم على ذلك فيقولون رجو ناءفوك ومغفر تك فيقول قدأو جبت لكم رحمتي ورضائى (وروى) الحافظأ بو نعيم أنرجلافى الأمم الماضية كان يشدد على نفسه فى العبادة ويبالغ فى الاجتهادفيها ويقنط الناس من رحمة الله تعالى عز وجل فمات فقال يارب مالى عندك فقال النار قال يارب فأن عبادتى واجتهادى فقال لهالربجل وعلا انككنت تقنطالناس من رحمتي في الدنيا وأنا أقنطك اليوممن رحمتي انتهي وكان الامام على بن أى طالب رضي الله عنه يقول: الفقيه هو من لم يؤيس الناس من رحمة الله تعالى ولم يرخص لهم في معصية الله . والحمدلله رب العالمين .

﴿ باب حفت الجنة بالمـكاره وحفت النار بالشهوات ﴾

روى الشيخان وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال « حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » (وفي رواية للترمذي) أن رسول الله عليه قال لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها وقال فجاء جبريل عليه السلام ونظر اليها وإلى ما أعدالله تعالى لأهلها فيها قال فرجع اليه وقال فوعز تك لا يسمع بها أحد الإدخلها فأمر بها فحفت بالمكاره وقال ارجع إليها فانظر ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع اليها فاذاهي قد حفت بالمكاره فرجع إليه تعالى وقال فوعز تك لقد خفت أن لا يدخلها أحدث أن لا يدخلها فأمر بها فحفت يركب بعضها بعضا فرجع اليه فقال وعز تك لقد خفت أن لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع اليها فقال وعز تك لقد خشيت أن لا ينجومنها أحد الإ دخلها انتهى بالشهوات فقال ارجع اليها فقال وعز تك لقد خشيت أن لا ينجومنها أحد الإ دخلها انتهى بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر على ما يقاسيه من أهل المنكر والصبر على المصائب وجميع المكروهات بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر على ما يقاسيه من أهل المنكر والصبر على المصائب وجميع المكروهات في وكلما يوافق هوى النفس ويلائم اوتدعو اليه ويوافقها كرك الطهارة عندالنوم في البردوترك قيام الليل وترك التورع في الأكل والمنطق و تحوذلك . وأصل الحفاف هو الدائر بالشيء الحيط به الذي لا يتوصل اليه إلا بعدان يتخطى وقد مثل الذي ترات المحاره والشهوات الحيطة والنار عاهذه صورته .



قلت أجمع القوم على أنه لا بدلمن يريد ترك الشهوات وارتكاب الشدائد من السلوك على يدشيخ صادق يلطف كنافته ويرقق حجا به حتى يشهد الجنة والناركأنهمار أى عين و إلا فصاحب الحجاب لا يقدر على ترك الشهوات ولاارتكاب المكروهائ والقدالى أعلم .

﴿ باباحتجاجالجنة والناروصفة أهليهما ﴾

روىالبخارى عنأى هريرة رضىالله عنه قال قالىرسولالله صلىاللهعليه وسلم احتجت النار والجنة فقالتالنار يدخلنىالجبارون والمتكبرونوقالتالجنة يدخلنى الضعفاءوالساكين فقالءالله عزوجل للنارأ نتعذابي أعذب بكمن أشاء وقال للجنة أنترحمتي أرحم بك من أشاءو لكل واحدة منكما على ملؤها. قال العلماء والمراد بالضعفاء هوكل من تبرأ من حول نفسه وقوتها في كل يوم عشر ين مرة أو خمسين مرة كماجاء في رواية . وأما المساكين فالمرادبهم المتواضعون وهم المشار اليهم في قوله عليه الصلاة والسلام « اللهم احيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين» (وروى) مسلم عن عياض بن حماد رضى الله عنه أن رسول الله عَرَالِيُّهِم قالذات يوم في خطبة أهل الجنة ثلاثة ذوسلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيمرقيق القلب لكلذى قرى ومسلم عفيف متعفف ذوعيال (وفي الحديث) أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ألاأ خبركم بأهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبرهألاأخبركم بأهلاالناركل عتوجواظ جمظرى مستكبر» وفى رواية «كل زنيم مستكبر» والزنيم هوالشخص المعروف بالشر وقيلهواللئم وأماالز نبمالمذكور فيالقرآن العظم فهورجل معين كان لهزنمة كزنمةالتيس والعتلهو الجافي الشديد الخصومة والجواظ هوالجوع المنوع وقيلهوالأكول الشروب الظلوم وقيل الجواظ هوالكثير اللحم المختال وقيل الجافي الغليظ القلب والفظ الغليظ الذي لاينقاد لخير وكذلك الجعظرى وقيل هو الذي لا يحصل له صداع في رأسه و في الحديث «أنتم شرداء الله تعالى في الأرض فمن أثنيتم عليه شراو جبت له النار » وفي الحديث أيضا وأهل النار كل نحيل كذاب وفي الحديث أيضا أهل الناركل فحاش خائن وفىرواية أهل الناركل شنظير أىسىءالخلق وفىرواية أهل الناركل ضعيف العقل خداع لا يعبأ بأمر دينه (وكان) عبدالله تن مسعود رضي الله عنه يقول من علامات أهل الجنة كثرة محبة الناس لهمحتىكأنه اذامرتعليه جنازة يرسل شخصا ينظرمن يصلىعليها هلهمكثير أوقليل فانكانوا كثيرا قال،من أهل الجنة ورب الكعبة فقيلله فىذلك فقال ان الله تعالى يقول « إن الذين آمنو ا وعملواالصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا»أى في قلوب المؤمنين في حياتهم و بعد ماتهم انهي. وفي الحديث « اذا أحب الله تعالى عبدا قال لجبريل عليه الصلاة والسلام انى أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى في السهاء ان الله يحب فلانا فأحبوه قال فتحبه أهل السهاء ثم يوضع له القبول في الأرض» وذكر في البغضاء مثل ذلك رواه الشيخان (وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى) والحس يصدق ذلك فلم يزل العلماء

بيته عن مقام يسممن فيه المواعظ من قول الله المه الله عليه وسلم ليمرفن بذلك أمور دينهن ويحدروهن دخول النار ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه على كل مسلم ومسلمة يعنى علم فرائض الدين .

(فصل) ويلزم الرجل أيضا حسن القيام على زوجته وأولاده وما ملكت يمينه فيلزمه اطعامهم وكسوتهم وتعليمهم أمور دينهم ويكون ذلك كله من وجه حلال ولا محلله التفريط في شيء من ذلك بوجه من الوجوه كافال الله تعالى « يأمها الذين آمنو اقوا أنفسكم وأهليكم نارأ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصونالله ما أمرهم ويفعلون ما يؤ مرون» وقد أمرالله عز وجل

والصالحون فيكل عصريعكفالناس علىاعتقادهم والمحبةلهم ولاتكادترىأحدا يكرههم الاوفىقلبه نفاق وعلى وجهه ظلمة وقترة وقديكون المحبون للعلماء والصالحين من طوائف الجن أكثرمن طوائف الإنس فيتبع جنازة أحدهمآ لاف من الجن كماوقع فى جنازة عمر بن قيس الفاسى فروى انهاجتمع في جنازته خلائق لايحصون فلمادفن نظرالناس فلميروا أحدامن أولئك الناس الذين صلوا فقالوا انهم كانوامن الحن . وكان عمر من قيس هذامن الصالحين الذين كان سفيان الثوري وأضرابه يتبركون به وبالنظر إلى وجهه \* ولمامات الإمام أحمد س حنيل رضي الله تعالى عنه صلى عليه أهل بغداد فحزروهم نحوامن سبعائةألف وسمعوامراثى الجنفيه وأسلم من اليهودوالنصارى فىذلك اليوم نحومن ثلاثين ألفأ لمارأوامن كثرة اكبابالناس على جنازته . وبلغنا أن الخليفة المتوكل أمر أن تمسح الأرض التي وقف المصلون على الجنازة فها فوجدوها هو قف ألني ألف وثلثًا ثة ألف أو نحوها ولما انتشر خبر موته رضي الله عنه أقبل الناس من البلاد والقرى يصلون على قبره فصلى عليه خلائق لايعلم عددهم إلاالله عزوجل (ولما) ماتسهل بن عبدالله التستري رضي الله تعالى عنه صلى عليه خلائق لا يحصى عددهم إلاالله ورأى يهودي كانقدطعن فيالسن الملائكة ينزلون من السهاءأفو اجآأفو اجآيتمسحون بالجنازة فأسلم وحسن إسلامه ويقال ان الكعبة لم تخل من طائف يطوف م الانوم مات الغيرة بن حكم رضي الله عنه فاز دحم الناس على جنازته يتركون بهاو تركوا كليم الطواف حتى شيعوه وواروه في قبره (قال) الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وقد شوهد جنائز كثير من الصالحين يشيعها الطير وتسير معها حيثسارت حتى تدفن منهم أبوالفيض ذوالنون المصرى والإمام إبراهيم المزنى صاحب الإمام الشافعي وتحدث بذلك الثقات \* فعليكم أيها الإخوان بالاقتداء بالعاماءوالصالحين فىزهدهم وورعهم وخوفهم من الله تعالى ليحبكم الله تعالى كما أحبهم وينادى حبريل فى السهاء بمحبتكم ويوضع لكم القبول فى الأرض فلا يكرهكم إلامنافق واجتنبوا الصفات التي أخبر نبيكم عَرْكُ انها من صفات أهل الناركما في حديث مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عَلِيَّةِ قال « صنفان من أهل النار لم أرها قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون مها الناس و نساء كاسيات عاريات ما ثلات مميلات رءوسين كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا مجدن ر يحهاو ان ريحهاليو جدمن كذاو كذا» وكان بعض السلف الصالح يقولون : من علامة أهل الجنة صفاء القاوب من و و الظن بالمسلمين وكثرة الخوف دين الله تعالى كما أشار اليه قوله مِمْ اللهُ « ليدخلن الحنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير» أى لأن الطير أكثر الحيوانات خوفاو حذر الاسم الغراب فانهم قالوا في الرجل الفطن في أمر دينه انه أحذر من غراب فم وجدمنكم أيم الإخوان في قلبه خوفاو هيبة من الله تعالى يحجزه عن معاصيه فليبشر فانه من أهل الجنة ومن وجد نفسه بالضدمن ذلك فليتجهز للنار. ومن علامات أهل الجنة أن يكون العبد سلم من الذنوبوأ كل الشهوات أبله عن معاصي الله عزوجل كما أشار البه حديث البهق وغيره أن رسول الله عاليه قال « أكثر أهل الحنة البله » قال العلماء وأراديه هنا من كان مطبوعا على الخير وهوغافل عن الشرجملة: وقال بعضهم الأبله هو الذي يكون صدره سالما من كل شيء يغضب الله تعالى وحسن الظن بالناس وكذلك من علامة أهل الناركثرة محبة الدنيا كاعلمه الأغنياءوالنساء . وقدور د في الصحيح أن رسول الله عَرْبُيَّةٍ « قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهاها الفقراء والمساكين واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء قالو المذاك بارسول الله قال بكفرهن قيلاً يكفرن بالله يارسول الله قال يكفرن العشير \_ يعني الزوج \_ و يكفرن الإحسان لوأ حسنت إلى احداهن الدهركله ثمر أتمنكماتكره قالتمار أيتمنك خيراً قط »وفي رواية أما الأغنياء فانهم محاسبون و محصون وأما النساء فألهـاهن الدهب والحرير (وروى) ابن أبي الدنيا عن ابن عباس

الانسان أن محذر على نفسهمن النار ومحذر علىأهله منها كما محذر على نفســه قال النبي مالية « كل راع مسئول عن رعيته موم القيامة فالرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسئولة عنه» وقال صلى الله عليه وسلم لايلق الرجلريه بذنب أعظم منجهالة أهلبيته . ويقالأول مايتعلق بالرجل زوجته وأولاده فيوقفونه ببن يدى الله سبحانه وتعالى فيقولون ياربنا خذلنا حقنا من هذا الرجل فانه لميعلمنا أمورديننا وكان يطعمنا الحرام ونحن لانعلم فيضرب على كسب الحرام حتى يتجرد لحمه ثم يذهب به الى المزان فتجيء الملائكة بحسناته مثل الجبال فيجيء هـذا فيقول وزنتلي ناقصا فأخذ من حسيناته وبجيء هذا فيقول له

رضى الله عنهماقال يؤتى بالدنيا يوم القيامة فى صورة مجوزشمطاء زرقاء شوهاء فتشرف على الحلائق فيقال أتعرفون هذه فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه فيقال هذه الدنيا التى تحاسدتم عليها وتباغضتم وقطعتم بها الأرحام ثم يقذف بهافى نارجهنم فتنادى وتقول أين أتباعى وأشياعى فيقول الله عز وجل ألحقوا بها أتباعها وأشياعها \* فنسأل الله تعالى العافية من محبة الدنيا لنا ولجميع اخواننا آمين والحمد لله رب العالمين .

### ﴿ باب ما جاء أن العرفاء في النار ﴾

روى أبوداودوغيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان أبى شيخ كبيروهو عريف الماء وانه يسألك أن تجعل العرافة إلى بعده فقال العرافة حق ولا بدللناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار \* قال العلماء والعريف هو القيم بأمر القبيلة والمحلة يلى أمورهم ويتعرف أخبارهم الأمراء وغيرهم. وأماقوله ان العرافة حق أى لما فيها من العمل على مصالح الناس والرفق بهم . وأماقوله في النار أى لما فيها من الرياسة والتأمر على الناس فيهو تحذير من دخول النارإذا لم يتق الله فيها والله أعلم وفي حديث أبى داو دالطيالسي رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ويل الأمراء وويل للأمناء وويل للعرفاء » الحديث فاياكم أيها الاخوان أن تكونوا عرفاء في سوق أو في مظلمة تزلت على الناس والحمد لله رب العالمين .

### ﴿ باب لا يدخل الجنة صاحب مكس ولا قاطع رحم ﴾

روى الشيخان أنرسول الله صلى الله عليه وسلمقال « لا يدخل الجنة قاطع » قالسفيان الثورى أى قاطع رحم ( وروى ) أبو داودأن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال « لا يدخل الجنة صاحب مكس » وصاحب المكس هوالذى يعشر أمو ال الناس ويأخذ من النجار وغيرهم مالا يجب عليهم إذا مروابه على وجه المكس أى العشر كاهو معروف في هذا الزمان وغيره فاياكم أيها الاخوان من مثل ذلك ثم الاكرالجد لله رب العالمين .

و باب ما جاء فى أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون الناروفى أول من تسعر بهم جهم المروى عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله يترقيق يقول « أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد ورجل عفيف متعفف ذوعيال وعبداً حسن عبادة ربه وأدى حقه واليه وأول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدى حقه وفقير خور » (وروى) مسلم وغيره أن رسول الله يترقيق قال « ان أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأنى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت في قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت والكناك قاتلت لأن يقال جرى ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النارور جل تعلم العلم وقر أالقر آن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلم وعلمته وقرأت القرآن لقال قارى وجهه حتى ألقى في النارور جلوسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألتى في النار ثر جلوسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها الأنفقت فيها الأنفقت فيها الكاه قال كذبت و لكنك قال مسحب على وجهه حتى ألتى في النار ثم الكقال وسول الله عرفي في في النار ثم الكقال وسول الله عرفه نعمه فعرفها المالة أن المن في النار ثم الكقال وسول الله عرفه على أن ينفق فيها المالة المنار من المناريوم القيامة » انتهى فنسأل الله من فضاه أن يلطف بنا و مجمع العلماء وقراء القرآن آمين والحد لله رب العالمين .

﴿ باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب ﴾

روى مسلموغيرهأنرسول الله عَلِيُّتُم قال ﴿ يَدْخُلُ الْجِنَّةُ مَنْ أَمْنَى سَبَّعُونَ أَلْمَا بَغِير حساب ﴾ قالوا

من حسناته فينهبونها فيلتفت إلى أهلهو يقول لهم قد ثقلت المظالم في عنقي لأجلكم فتنادى الملائكة هـذا الذي أكل أهله حسناته وعضى لأجابهم فيالنار فيجب عليه أن مجتنب الحرام ومحسن إلى أهله ( ومماجاءفي صلة الرحم وقطعيها ) قال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم توسع الرزق وتزيد في العمر وان الرحم تعلقت بالعرش وقالت اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني فقال اللهسبحانه وتعالى وعزتى وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك (وروى) عن بعض التمالحين أنه قال كان لي صداقة برجل صالح في بلاد العجموكان مجاورا عكة

وكان يطوف بالبيت

طول اللبل ويعكف

على قراءة القرآن

وكاناله على هذه الحالة مدة سنبن فأودعته ذهبا وسافرت إلى الاد البمن ثمجثت فوجدته قدمات فسألت أولاده عن الوديعة فقالوا لي والله ماندرى ماتقول ومالنا بذلك من علم فوقفت حزينا فلقيني مالك بن ديناور حمه الله تعالى فقال لى ما بالك يا أخى فحدثته فقال إذا انتصف الليل وكانت ليلة الجمعة ولم يبق بالمطاف أحد فقف بين الركن والمقام وصح ما فلانفان كان صالحا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى فان روحه تكلمك لأن أرواح المؤمنين كليهم تجتمع بين الركن والمقام قال فلما كانت ليلة الجمعة نصف الليل وقفت بينالركن والمقام وصحت بافلان فلم يكلمني أحد فلما أصبحت حدثت مالك من دينار مذلك فقال: انالله وانا

منهم يارسولالله فقالهمالذين لايسترقونولا يتطيرونولا يكتوونوعلىربهم يتوكلون (وروى) الترمذيواين ماجه عن أني أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يترقيه يقول « وعدني ربي أن يدخل الجنةمنأه تى سبعين ألفالاحساب عليهم ولاعذاب مع كل سبعون ألفاو ثلاث حثيات من حثيات رىءزوجل »( وروى ) أبوعبدالله الحسكيم الترمذي رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الله تعالى أعطاني سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يارسول الله فهلااستزدته قال قداستزدته فأعطانى معكل واحدمن السبعين سبعين ألفافقال عمريارسول الله فه الستردته ثانيا فقال قداستردته فأعطاني هكذاو فتح الراوي يديه »انتهي قال هشيم رحمه الله تعالى وهذامن الله لايدرى عدده \* قال العلماء ومعنى الحديث السابق أول الباب أن غير من لم يسترق ولم يتطير ولم يكتومن المؤمنين لا يكون من السبعين المذكورة و انكان من أهل الجنة بعمل آخر فيحاسب كغيره ثم يدخل الجنة ( قال الامام القرطبي )في الأصل مامعناه ان بعض الصحابة قد اكتوى ولا بدع في أن يرجىكونه من السبمين ألفاوالله أعلم (وروى) ابن مردويه والحافظ السلني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب رجل غسل ثوبه فلم يجد له خلفا يلبسه ورجل لم ينصب على مستوقده قدرين قطور جلدعا بشراب فلم يقل له أيهما تريد » ( وكان ) عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يقول من حفر بئر ابفلاة من الأرض ايما ناو احتسابا دخل الجنة بغير حساب (وكان) على بن الحسين رضي الله عنهما يقول « إذا كان يوم القيامة نادى منادأ يكم أهل الفضل قوموا قال فيقوم ناس قليلون فيقال انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون إلىأين فيقولون إلى الجنة فيقولون قبل الحساب قالو انعم قالوامن أنتم قالو انحن الذين كنا إذا جهل علينا حلمناو إذا ظلمنا صرنا وإذاأسي علينا عفو ناقالوالهمادخلوا الجنة فنعمأجراالعاملين ثمينادىمناد ليقمأهل الصبرفيقوم ناس قليلون فيقال لهم ادخلوا الجنةفتتلقاهمالملائكةفتةول لهم مثل ذلك ويقولون لهم فيقال منأنتم فيقولون نحن أهل الصبر على طاعة الله وعن معصية الله فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين ثم ينادى مناد ليقم الذين كانوا يتزاورونفى اللهويتجالسونفىالله ويتباذلونفى اللهفيقال لهم ويقولون فيقولون لهم ادخاوا الجنة فنعم أجرااهاملين » (وروى) الحافظ أبو نعيم عن أنس رضى الله عنه قال « إذا جمع الله الأو لين و الآخرين في أ صعيدواحدنادي منادمن بطنان العرشأ نأهل المعرفة باللهعز وجل فيقوم جماعة من الناس حتى يقفوا بين يدى الله عز وجل فيقول تعالى وهو أعلم من أنتم فيقولون نحن أهل المعرفة بك الذين عرفتنا اياك وجعلتنا أهلالذلك فيقول تعالى صدقتم ادخلوا الجنة برحمتي » والأحاديث في ذلك كثيرة فنسأل الله من فضله أن مجعلنا ممن يعمل الصالحات إلى المات دون السيئات آمين .

﴿ بَابِ أَمَةٌ مُحْمَدَ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ شَطَّرَ أَهُلَ الْجِنَةُ وَأَكْثَرُ ﴾

روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يقول الله تبارك و تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعد يك و الحير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال يارب و ما بعث النار قال من كل ألف تسعائة و تسعين قال فذلك حين يشيب الوليد و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سكارى و ماهم بسكارى و الكن عذاب الله شديد» قال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه فاشتد ذلك عليم فقالو ايار سول الله أينا ذلك الرجل فقال أبشر و افان من يا جوج و مأجوج ألفا و منكر جلائم قال و الذى نفسى بيده أنى لأطمع أن تكونو اربع أهل الجنة فحمد نا الله و كبرنا ثم قال و الذى نفسى بيده أنى لأطمع أن تكونو الشور الأسود الأسور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار (وفي الحديث) أن رسول الله على الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار (وفي الحديث) أن رسول الله على تكون الحلائق بوم القيامة ما ثة وعشرين

صفاطولكل صف مسيرة أربعين ألف سنة وعرض كل صف مسيرة عشرين ألف سنة قيل يارسول الله كم المؤمنون قال : ثلاث صفوف فقيل له و الشهر كون قال سائة وسبعة عشر صفا قيل فما صف المؤمنين من السكافرين قال المؤمنين كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودذ كره القتيبي. (وفي الحديث) ان أمتى يوم القيامة ثلثا أهل الجنة ان الناس يوم القيامة عشرون ومائة صف وأنتم منهم ثما نون صفاو الأربعون من سائر الأمم قال الترمذي حديث حسن و الحمد لله رب العالمين .

## ﴿ أَبُوابِ جَهِمْ وَمَا جَاءَ فِي أَهُو الْمَاوَأُسَائِهَا ﴾

فمن أسائها لظيوسقروهاويةوهي النار الحامية والجحيم وجهنم (و في الحديث) إن النار تأكل أهلها حتى اذا اطلعت على افئدتهما نَّهت ثم تعود كما كانت ثم تستقبل العبدأ يضافتطلع على فؤاده فهو كذلك أبدا \* قال العلماء وأصل النار للمكافرين ولكن الله تعالى خوف بها الطغاة والمتمردين والعصاة من الموحدين لينزجروا عمانهاهمالله عنه (وفي الحديث) ان الله تعالى لما خلق النار فزعت الملائكه وطارت أفئدتها فلماخلق آدم سكن ذلك عنهم وذهب ماكانوا يجدون وكان ميمون بن مهران رضي الله عنه يقول لماخلق الله تعالى جهنم أمرها أن تزفر فزفرت فلريبق فى السموات السبع ملك إلاخر على وجهه فقال لهم الجبار جلاو علاار فعوار ، وسكم أمااعاسم أى خلقت كم لطاعتى وعبادتى وخلقت جهم لأهل معصيتى من خلق فقالواربنا لانأمهاحتى رىأهلهافذلك قوله تعالى «وهممن خشيته مشفقون» (وروى)عن زيد ابن أسلم أنه قال جاء جبريل الى النبي مُنْلِيِّتُهِ ومعه اسرافيل فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا اسرافيل منكسر الطرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ياجبريل مالى أرى اسرافيل منكسر الطرف متغير اللون فقال انه لاحت له آنفاحين هبط لفحة من جبنم فذلك الذي كسر طرفه ( وبلغنا ) انفتىمنالأنصار غلب عليه الخوف حتىحبسهذلك عن الخروج من بيتهفذكرواذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل صلى الله عليه وسلم عليه فاعتنقه الفتى وخرميتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزواصاحبكم فان الخوف من النار فلذكبده أى فلقها (ويروى) عن عيسى عليه السلام انه مر بأربعة آلافامرأةمتغيرات الألوان علهن مدارعااشعر والصوف فقال عيسىعليهالسلامماالذىغير ألوانكن،معاشرالنسوة فقلن: كرالنارغيرألواننايا!بن،مريموان من دخل النار لايذوق فهابرداولا شرابا( وروى)أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لماسمع قوله تعالى « وان جهنم لموعدهم أجمعين »خرج هائماعلى وجهه هاربا من شدة الخوف لايعقل شيئا فجيء بهالى النبي عَرْكِيْهُ فِسَأَلَهُ فَقَالَ يَارْسُولَ الله قد قطعتهذه الآية قلى فأنزل الله تعالى «ان المتتمين في جنات وعيون» الآية \* نسأل الله من فضله أن ينجينا في هذه الدار من أعمال أهل النار آمين والحمد لله رب العالمين .

# ﴿ باب ماجاء فيمن سأل الله الجنة واستجار به من النار ﴾

روى النرمذى أن رسول الله على قال « من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار قالت النار اللهم أجره من النار » (وروى) البهتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اذا كان يوم حار ألقى الله تعالى سمعه و بصره الى أهل السماء وأهل الأرض فاذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرنى من حر نارجهم قال الله عزوجل لجهم ان عبد امن عبادى استجار بى منك و إنى أشهدك أى قد أجرته واذا كان يوم شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه و بصره الى أهل السماء وأهل الأرض فاذا قال العبد لا اله الالله ما أشد بردهذا اليوم اللهم أجرنى من زمهر برك وانى أشهدك أنى قد أجرته فقالوا ومازمهر برير وانى أشهدك أنى قد أجرته فقالوا ومازمهر برير

اليه راجعون » كان ذلك العجمي منأهل النار ولكن امضالي أرضالين فانفهابرا يسمى بئر برهموت تجتمع فيه أرواح المعذبين وهو على فم جهتم فقف على جانب البئر وناد يافلان في وقت نصف الليل فانه يكامك قال فمضيت الى تلك البئر فلما انتصف الليل قعدت عند البئر فاذاأنا بشخصين قدجاءا ونزلا في تلك البئر وهما يكيان فقال أحدها للآخرة من أنتقال أناروح رجلظالمكان يضمن الجهات للسلطان ويأكل الحرام فرمانى ملك الموت الى هذه البئر أعذب فها وقال الآخر أنا روح عبد الملك بن مروان قد كنت رجلا عاصياظالما فحثت أعذب في هذه البئر فسمعت لهما صراخا فقامت كل شعرة في جسدي من

شدة الفزع قال فنظرت فى تلك البئر وصحت يافلان فجاوبني من تحتالضرب والعقوبة لبيك فقلت ياأخىأين الوديعة التي أودعتك اياها فقال أنها مدفونة تحت العتبة الفلانية في الموضع الفلانى قلت ياأخي بأيذنب جئت الىمنازل الاشقياء قال بسبب أختى لأنه قد كان لى أختوهي فقيرة منقطعة بأرض العجم فاشتغلت عنها بعدادة اللهعز وجل والمجاورة عكةوماكنت أفتقدها فىتلك المدة بشيء ولا أسأل عنها فلما مت عاتبني ربى علمها فقال

لى كېف نسيتها؟ تعري

وأنت مكتس وتجوع

وأنت شبعان وتظمأ

وأنت مروى وعزتى

وجلالي لاأرحم قاطع

الرحم اذهبوابه اليبئر

برهوت فأبىبى ملك

الموت الهما وها أنا

﴿ باب ماجاء في أبواب جهنم وأنها أدراك وأنها تسعر كل يوم الا يوم الجعة ﴾ قال الله تعالى «ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار » وهي سبع در كات أي طبقات و منازل (قال العلماء) وانما كانالنافقون في الدرك الأسفل من الناروهي الهاويه لغلظ كفرهم وكثرة غوائلهم وتمكنهم من أذى المؤمنين وكان كمبالأحبار رضى الله عنه يقول ان في جهنم لبئراما فتحت أبوابها بعدوهي مغلقة تستعيذ منهاجينم كليوم مخافةأن يكون في تلك البئرمن العذاب مالاطاقة لجينم به ولاصر لهاعليه وهي الدرك الأسفل من النار انتهى. وقال ابن مسعود إن في الدرك الأسفل من النار تو ابيت من النار قسمت علمهم في أسفل النار وكان الامام على بن ابي طالب رضي الله عنه يقول كيف أبو اب جهنم فقلناهي مثل أبوابناهذه ياأمير المؤمنين فقال لاهي هكذا بعضها فوق بعض(قال العلماء) وأعلى الدركات من جهنم هو الذى تدخله عصاةالموحدين ثم نخلومنهم حين نخرجون بالشفاعة وتصيرالرياح تصفق أبوامهاوبعد ذلك لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحم ثم الهاوية وكان الضحاك رضي الله عنه يقول الدرك الأعلى فيه المحمديون والثاني فيه النصاري والثالث فيه الهود والرابع فيه الصابئون والخامس فيه المجوس والسادس فيه مشركوالعرب والسابع فيه المنافةوناهقالالامامالقرطبيولم نرذلك فىحديث صحيبح ولاأثر صحيح. وكان معاذبن جبل يقول اذاو صف العلماء السوء منهم من اذاو عظ عنف واذا وعظ أنف فذلك في أولدرك من النارومنهم من يأخذ علمه وسيلة الى القرب من السلطان فذلك في الدرك الثاني من النار ومنهم من نخزن علمه ويكتمه عن مستحقه فذلك في الدرك الثالث من النار ومنهم من يستخبىءالكلاموالعلملوجوه الناسولايرىسفلةالناس لهموضعافذلك فىالدرك الرابعمن النار ومنهم من يتعلم كلام الهود والنصارى وأحاديثهم ليكثر حديثه فذلك فى الدرك الحامس من النار ومنهم من ينصب نفسه للفتيا ويقول للناس سلوني فذلك الذي يكتب عند الله متكلفا والله لاعب المتكافين فذلك في الدرك السادس من النار ومنهم من يتخذ علمه مروءة وعقلا فذلك في الدرك السابع من النار (وروى) الحافظ أبو نعم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان جهنم تسعر في كل يوم و تفتح أبو الهاالا يوم الجمعة فالهالا تسعر يوم الجمعة ولا تفتح أبواها »اه (قال القرطي رحمه الله تعالى) ولهذا المعنى والله أعلم كانت النافلة جائزة يوم الجمعة عند قيام الظهيرة دون غيرها من الأيام وروى الترمذي أنرسول الله يَرْالِيُّهُ قال « ان لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتى» وفي رواية على أمة محمد عَرَقَتْهِ وفي رواية ان لجينم سبعة أبواب باب منها للحرورية وكان وهب بن منبه رضي الله عنه يقول: ان بين كل با بين مسيرة سبعين سنه كل باب أشد حر امن الذي فوقه بسبعين ضعفا ( وفى الحديث أيضا ) ان جهنم سوداء مظلمة لاضوء لها ولا لهب لها سبعة أبواب على كل باب منهاسبه ون ألف جبل في كل جبل سبعون ألف شعبة من نار في كل شعبة سبعون ألف شق من نار في

كل شق سبعون ألف وادمن نارفى كل وادسبعون ألف قصر فى كل قصر سبعون ألف بيت من نارفى كل بيت سبعون ألف حية وسبعون ألف حقار سبعون ألف دنب لكل ذنب سبعون ألف فقار فى كل فقار سبعون ألف قار فى كل فقار سبعون ألف قلان في كل فقار سبعون ألف قلان في كل فقار سبعون ألف قلام الثقلين وسر ادق آخر عن يسارهم وسر ادق أمامهم وسر ادق من فوقهم و آخر من ورائهم فاذا نظر الثقلان الى ذلك جثوا على ركبهم و صاروا يتنادون كامهم رب سلم .

﴿ باب ماجاء في عظم جهنم وأزمتها وكثرة ملائكتها وفي عظم خلقهم ﴾

روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك مجرونها وفي رواية أن رسول الله عَالِيَّةٍ أناه جبريل فناجاه فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله على عن ذلك فقال يا أبا الحسن ان جبريل قرأعلى «كلااذا دكت الأرض دكادكا » الآيةوأخبرنىأنهااذاجاءت تقاد بسبعين ألفزمام كل زمام معهسبعون ألف ملك فبيناهم كذلك اذشردت عليهمشردة تفلتت من أيديهم فلولاأنهم أدركو هالأحرقت من في الجمع فاحذر هايا محمد اه (وذكر) الامامالغزالي رحمه الله تعالى أنهم يأتون بهاتمشي على أربع قوائم على خلق الجاموس وتقاد بسبعين ألف زمام فىكل زمامسبعون ألف ملك وسبعون ألف حلقة لواجتمع حديدالدنيا كلها ماعدل بحلقة واحدة علىكل حلقة ملك معهمرز بةلوأمرأن يضرب مها الجبال لدكت أوأن يهدالأرض لهدت وأنهااذا تفاتت من أيديهم لا يقدر أحدعلي إمساكم العظم شأنها فيجثو كلمن في الموقف على الركب حتى المرسلين ويتعلق ابراهيم وموسى وعيسى بالعرش هذاقدنسي الذبيح وهذاقدنسي هرون وهذاقدنسي مريم عليهم الصلاة والسلاموكل واحديقول نفسي نفسي لاأسألك اليوم غيرهاو محمدصلي الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي سلمها ونجهاياربوليس في الموقف من تحمله ركبتاه وهوقوله تعالى « وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى الى كتابها »هذاوجينم كاوصفها الله تعالى « تكادتميز من الغيظ »أى تنشق نصفين من شدة غيظها على أهلها فيقوم رسول اللهصلى الله عليهوسلم بأمر ربه عزوجل فيأخذ نخطامها ويقول لهماارجعي مدحورةالى خلفك حتىيأتيك أهلك فتقول خلسديي يامحمدفانك حرام على فتنادى من سرادق العرش اسمعي منه وأطيعي لهثمانها تجذبو تجعل عن ثمال العرشو يتحدث أهل الوقف بجذبها لكن محق علمها لخوف والوجلقالوهذامن جملةالرحمةالواقعةعلى يدرسون الله مَالِيَّةِ المشار اليها بقوله تعالى « وماأرسلناك الا رحمة للعالمين » وهناك ينصب الميزان كما مر بيانه في بابها (قال العلماء) وجهنم اسم في الحقيقة لجميع طباق النار . ومعنى يؤنى بهاأى بجاء بهامن المحل الذي خلقها الله فيه وهي دائرة بأرض المحشر حتى لا يسقى لأهلالجنة طريق الاالصراط وانماكان لهاأزمة لتمنعيا من خروجها علىأهل المحشر فتحرقهم فلايخرج منهاالاالأعناق التي تخرج منها تلتقط الناس الذين أمر بهم إلى النار ( وفي الحديث ) أن رسول الله عَلِيَّةٍ قال في عظم خزنة جهنم الشار اليهم بقوله تعالى « غلاظ شداد »كل ملك ما بين منكبيه مسيرة سنة و لكل واحد منهمقوةلوأنه ضرب بالمقمع الذىفىيده جبلالصار دكافيدفع فىالنار بكل ضربةسبعين ألفافى قعر جهنم وأماقوله تعالى «عليهاتسعة عشر »فالمراد بهؤلاء رؤساءالزبانية والافملائكة النارلايعلم عددهم الا الله قال تعالى « وما يعلم جنو دربك الاهو »انتهى \* فنسأل الله من فضله أن ينجينا وجميع اخو انناً في هذه الدار من كل عمَّل يقربنا إلى النار آمين والحمد لله رب العالمين .

معلدب ياأخى اذهب الها واطلب لي منها السامحة واجعلني في حل منها فلعلى الله عز وجل أن برحمنيلانني ليس لي ذنبعندالله سبحانه وتعالى غير مقــاطعتى للرحم وجفائى لهاقال الرجل فمضيت الى الـوضع الذي قال لي عليه فنبشيته فوجدت الصرة وفيها وديعتى مثل ماربطتها بيدى فأخذتها ومضيت الى بلاد العجم فسألتعما واجتمعت مهاوحدثتها بحديثه من أوله الي آخره فبكت وجعلت أخاها في حل وشكت الى الله القلة والضرورة فوهبتهاشيئا منحطام الدنيا وانصرفت عنها فينبغى لكل مؤمن أن يصل رحمه (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في الجنة قصرًا من ذهب

﴿ باب في كالم جهنم وغير ذلك ﴾

روى أنجبريل نزل على رسول الله عليه عليه بقوله تعالى « يوم تبدل الأرض غسير الأرض والسموات و برزوالله الواحدالة عالى « يوم تبدل الأرض الناس يوم القيامة، قال: يا محمد

ودر وياقوتوزبرجد ىرى ظاهرەمن باطنه وباطنهمن ظاهرهقلت لمن هذه المنازل ياأخي ياجريل قاللن وصل الأرحام وأفشى السلام وألان الكلام وأطعم الطعام ورفق بالأيتام وصلى بالليل والناس نیام ( وقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صبر عــلى حلق زوجته مع طاعة الله ورسوله أعطاه اللهمن الأجر مثل ماأعطى أيوب صــلى الله عليه وسلم ومن صبرت على خلق زوجها أعطاها اللهمن الأجر مثلمن قتسل في سبيل الله عزوجال منظات زوجها وكلفتــه ما لايطيق وآذته لعنتها ملاثكةالرحمن وملاثكة العنداب وهي فيالنار ومن صرت على أذى زوجها أعطاها الله ثواب آسية امرأة

يكونون على أرض بيضاء لم يعمل عليها ذنب و تكون الجبال كالعهن المنفوش يعنى الصوف و تذوب الجبال من مخافة جهنم فى ذلك اليوم يا محمد إنه ليجاء بجهنم يوم القيامة تزف زفا عليها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك حتى توقف بين يدى الله عزوجل فيقول لها ياجهنم تكامى فتقول لا اله الا الله وعزتك وعظمتك لأنتقمن اليوم ممن أكل رزقك وعبد غيرك ولا يجوزنى إلامن عنده جواز فقال النبي علي التبعيل ياجبريل و ما الجوازيوم القيامة قال أبشر أبشر ألامن شهد أن لا إله إلا الله فمن شهد أن لا اله الا الله جازجسر جه الله جهنم فقال النبي علي الحدلله الذي ألهم أمتى قول لا اله الا الله (وروى) الحافظ عبد الغنى رحمه الله تعالى أن رسول الله على أن رسول الله على الناريرك بعضها بعضا ومعها خزنها وهى تقول و عزة ربى ليخلين بينى و بين أزواجى أولاً غشين الناس عنقا و احدافي قولون ومن أزواجك فتقول كل متكبر جبار .

﴿ باب ماجاء في أن التسعةعشر من جملة خزنة جهنم وبيان عظمهم ﴾ سئل أبوالعوام عن قوله تعالى «وماأدراك ماسقر لاتبق ولاتذرلواحة للبشر علم اتسعة عشر » هلهم تسعة عشر ملكاأو تسعة عشر ألفا فقال تسعة عشر ملكافقال السائل وماعلمك بذلك فقال أخذته من قوله تعالى «وماجعلناعدتهم الافتنة للذين كفروا» فقال له السائل صدقت هم تسعة عثمر ملكا بيد كلملك منهممرزية لهاشعبتان يضرب الضربة فهوى ماالعبد سبعين خريفاأى عاما . ووردذلك في حديث الترمذي حين سأله اليهود عن عدة خزنة جهنم فقال هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسعة انتهى قال العلماءوهؤ لاءالتسعة عشر انماهم رءوس الزبانية والافعددزبانية جهنم لايعلمه الاالله عزوجل والحمدلله رب العالمين (وسئل) ابن عباس رضي الله عنهما عن سعة جهنم وقوله تعالى «اناأ عندنا للظالمين نارا أحاط بهمسر ادقيها » فقال واللهماأدري سعتهاولكن بلغنا أن بين شحمة أذن كل واحدمن الزبانية وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفا يعني سبعين سنة وأنها بجرى فهاأودية القيه والدم ي قال العلماء رضي الله تعالى عنهم واذاكان الصراط الذى هوجسرعى ظهرجهنم يسع الخلق كليم حين تبدل الأرض غير الأرض والسموات فكيف بنفس جهنم وأرضها ودركاتهاوفي حديث الترمذي أن كثافة كلسرادق من سرادقات النارأي كثافة جداره مسيرة أربعين سنة والله أعلم . ﴿ باب ما جاء في أن جهنم في الأرض وأن البحر طبقها ﴾ روى عبدالله بن عمرو عن النبي عَرَالِيَّهِ أنه قال لاتركبوا البحر الاانكان أحدكم غازياأوحاجا أو معتمرا فان تحت البحر نارا وكان عبدالله بن عمرو يقول لاتتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنم وكان عبدالله بن عباس رضى الله عنهما يقول في قوله تعالى « واذا البحار سجرت »أى أوقدت فصارت نار اوالله ﴿ باب ماجاء في شده حرجهنم و بعد قدر هاأعاذ ناالله تعالى و جميع اخو اننامنها ﴾ روىالترمذيوغيره أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو قدعلي النَّار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقدعيها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة زادفي رواية فهي كسو ادالليل و في رواية فهي أشدسو ادا من القار ، يعني الزفت. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول نار الآخرة سوداء مظلمة لايضي علمها ولاجمرها (وروى) ملم أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ناركم التي توقدون في الدنيا حرها جزء من سبعين جزء امن حرجهنم قالو ايار سول الله ان كانت لكافية فقال انهافضلت بتسعة وستين جزاءوزادفى رواية كلهامثل حرها(وروى)ابن ماجه أنرسول الله علين الآخرة يعنى جهنم. وفي رواية لولاأنهاضر بت بماءالبحار وفي رواية بالماء سبع ممات ما نتفعتم بهاوفي روايةعن عبدالله بن مسعو درضي الله عنه ان ناركم هذه جزء من سبعين جزء امن نارجهنم ولولاأ نه ضرب

بها البحرعشرمراتما انتفعتم مهابشيء (وسئل) ابن عباس عن نار الدنيام خلقت فقال من نارجهنم غير أنهاطفت بالماءسبعين مرة ولولاذلك ماقدرتم على القرب منها (وفي الحديث) أن رسول الله صلى الله وسلم عليهقال : لوأنجهنميا من أهلجهنم أخرج كفه الى أهل الدنيالاحترقت الدنيا من حرها ولوأن خازنامن خزنة جهنمأ خرج الىأهل الدنياحتي يبصر وملات أهل الدنياحين يبصر ونهمن غضب الله تعالى الذىعليه (وروى) البزارفي مسنده أنرسولالله صلى الله عليه وسلم قال: لوكان في المسجدمائة ألف أويزيدون ثم تنفسر جلمن أهل النارلأحرقهم (قال الإمام القرطي رحمه الله) ومعنى قوله في الحديث ان ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزء من سبعين جزء اللي آخر الأحاديث أنه لو جمع كل ما في الوجو دمن النارالتي يوقدها بنوآدم لكانت جزءامن أجزاء جهنم المذكورة وبيانه أنه لوجمع حطب الدنيا كله وأوقد حتى صار نار الكان الجزء الواحد من أجزاء جهنم الذي هو من سبعين جزءا أشدمن حرنار الدنيا كلها وكان كعب الأحبار رضى الله عنه يقول والذى نفس كعب بيده لوكان أحدكم بالمشرق وكانت النار بالمغرب ثم كشفءنها لخرج دماغأحدكم منءمنخريهمن شدةحرها ثميقولياقوم هلالكم علىذلك قدرة أوصبر والله ياقوم إنطاعة الله أهون عليكم من هذه فأطيعوه محفظكم من دخول النار (وروى) الأئمةرضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فجعل لهانفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فشدة ما تجدون من البرد من زمهر يرها وشدة ما تجدون من الحرمن سمومها (وروى) مسلم وغيره أن رسول الله عَلَيْج كان جالسا مع أصحابه إذسمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرونماهذا قلنا الله ورسوله أعلم قالهذاحجر رمىفى نار جهنم مندسبعين خريفافهو بهوى في النار الآن حين انتهى إلى قعرها . والوجبة هي الهدة وهي صوت وقع الشيء الثقيل وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أكثرواذ كرالنا رفان حرها شديدو إن قعرها بعيد وان مقامعهاحديدوكانعتبة بنغزوان اذاخطبالناس يقول فىخطبته أيها الناس عليكم بتقوى اللهفانهذكر لناأن الحجر العظيم يلتى في نارجهنم فيهوى من شفيرها إلى قعرها سبعين عاما لايصل إلى قعرها والله لتملأن من العصاة وكان كعب الأحبار رضي الله عنه يقول لوفتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حرها وانجهنم لترفرز فرة لايبتي ملك مقرب ولانبي مرسل إلاخر جاثيا على ركبتيه يقول نفسي نفسي وكان امن عباس رضي الله عنهما يقول ان النار تاتقط أهلها كايلتقط الطائر الحب (وسئل) ابن عباس عن قوله تعالى « إذار أتهم من مكان بعيد سمعو الها تغيظاً وزفيراً » فهال للنار عينان قال نعم أماسمعتم قوله عَرِيقِ من كذب على متعمداً فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً قيال يارسول الله ولها عينان قال أماسمعتم قوله تعالى إذارأتهم من مكان بعيد الحديث ويؤيده حديث يخرجءنقمنالنارلهعينان يبصران ولسان ينطق به فيةول آنىوكلثاليوم تنجعل معالله إلهما آخر فلهوأ بصربهم من الطير بحب السمسم فيلتقط (وفي رواية) للترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج عنق من الناريوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق فني هذه الأحاديث انكلام النارحقيقة لامجاز والله أعلم.

﴿ بابماجاء في مقامع أهل النار وسلاسايم وأغلالهم وأنكالهم ﴾

قال الله تعالى «ولهم مقامع من حديد» وقال تعالى إذا لأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى الحمي» وقال تعالى «فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً» وقال تعالى «إن لدينا أنكالا وجحما» الآية وسيأتى قول الحسن وابن مسعود إنه ما فى جهنم واد ولا مقمع ولاغل ولا سلسلة ولاقيد إلا واسم صاحبه مكتوب عليه (وروى) الترمذى وقال اسناده صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رضا بة مثل هذه وأشار إلى مثل

فرعون ومريم ابنة عمران فان الله يقول وهو أصدق القائلين من وصل رحمه أزيد في عمره وأثمــر ماله وأعمر داره وأهون عليمه سكرات للوت وتناديه أبواب الجنة هلم الينا (وقال) عليه الصلاة والسلام: لاتنزل الرحمة على قاطع الرحم نعوذ بالله من الحرمان ونسأل الله القبول والغمفران ونسأله الأمان من النيران. ﴿ الباب التاسع في

والباب التاسع في عقوبة عاق والديه والديه والديه والمديد عليه وسلم: فلو علمالله عز وجل في الكلام الله عزوجل والما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل لهما قولا كريماً وقل لهما قولا كريماً وقال) رسول الله عليه وسلم: لو كان

في الكلامشيء أقل من أف ماقال الله « فلا تقل لها أف » فقد دبالغ الله ســـبحانه وتعالى في الوصية بالوالدين (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم : عاق والديه لو صام وصلي حتى بقي مثل الوترومات ووالداه غضبانان عليه لقى الله عزوجل وهو غضبان عليه (وقال) صلى الله عليه وسلم : ليس بين عاق والديه وبين إبليس في النار الادرجةواحدة (وقال) صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى في إلى الساء رأيت أقواما معلقين فىجذوعمن نار فقلت لأمين الوحى يا أخى ياجـبريل من هؤلاء قال العاقون لوالديهم (وقال )رسولالله صلى الله عليه وسلم منسب والديه نزل على رأسه فى جيم بعدد كل قطرة نزلت من الماء إلى

الجمعة أرسات من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خسما ئة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولوأنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعر هاأ وقال أصلها (وفي الحديث) أن الله تعالى ينشى لله هل النار سحابة فاذا رأوها ذكر واسحاب الدنيا فتناديم باأهل النار ما تشتهون فيقولون نشتهي الماء البار دفت مطرهم أغلالا تزاد في أغلالهم وسلاسل تزاد في سلاسلهم . وكان محمد بن المنكدر رضى الله عنه يقول لوجمع حديد الدنيا كله ما عدل حلقة واحدة من حلق السلسلة التي ذكر ها الله تعالى بقوله «في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه» وكان نوف البكالي رحمه الله تعالى يقول لا تظنوا أن الدراع الذي مناسلة ذكره الله يقول لا تظنوا أن الدراع الذي وقوله تعالى «فاسلكوه» قالسفيان الثوري رضى الله عند والمحدون فقله والكوفة وكان طاوس اليماني رضى الله عنه يقول إن الله تعالى خلق ملكا وخلق له أصابع بعدد أهل النار فما يعذب وكان طاوس اليماني رضى الله تعالى من فضله أن يلطف بنا في هذه الدار وفي تلك الدار ويتوفانا على حره انهى هذه الدار وفي تلك الدار ويتوفانا على الاسلام آمين والحد لله رب العالمين .

﴿ باب ماجاء في كيفية دخول أهل النار النار وكيفية لهما ﴾

كان عبدالرحمن بنزيدرضي الله عنه يقول تتلقى جهنم أهلها يوم القيامة بشرركا لنجوم فيولون هاربين فيقول الجبار جل جلاله ردوهم فيردونهم علم افذلك قوله تعالى « يوم تولون مدير بن مالكم من الله من عاصم» أى مانع منع كم من وهجها قال و بلغناأن أحداقهم تندر من وجوههم اذاقر بوامن جهم فيدخلونها عميامغلولين أيديهم وأرجلهم ورقابهم في كل يد أو رجل غل (وفي الحديث) أنمابين منكبي كل خازن من خزنة الناركا بين الشرق و الغرب قال ابن زيد و بين كل خازن مقمع من حديد يقمعون بها أهل النارفاذاقيل خذوه بادر اليه كذاوكذا ألفامن الملائكة فلايضعون أيدبهم على شي من عظامه ولحمه الاصارت بحتأيد بهمرفاتا ويجمع أيديهم وأرجلهم ورقامه في الحديد ثم يلقون في النار مصفدين وليس يبقى لهم شيء يتقون به إلا الوجوه وقد خرجت أحداقهم وعمو اقال تعالى «أثمن يتقى بوجهه سوء العذاب ومالقيامة» الآيةفاذاألقو افي النار وكادو ايبلغون قعرها تلقاهم لهم افردهم إلى أعلاها حتى إذا كادوا يخرجون منها تلقتهم الملائكة بمقامع من حديد فضربوهم بهاوجاءهم أمرأ شدمن اللهب فلايز الون هاربين صاعدين أبدالآبدين كاقال تعالى «كلاأرادو اأن يخرجو امنها أعيدو افيها » وقال مجاهد في قوله تعالى « ان لديناأنكالا »أى قيو دالأن النكل هو القيدسمي بذلك لأنه ينكل به أهل النار أي يشدعلهم بهفيمنعهم من الانتقال من النار إلى غيرها (وفي الحديث) أن لهب النار يرفع أهام حتى يشرفوا على أهل الجنة فيطيرون من اللهب كما يطير الطيرو بينهم وبين أهل الجنة حجاب كماقال الله تعالى «و نادى أصحاب الجنة أصحاب النارأن قدوجد ناماوعدنا ربناحقا فبلوجدتم ماوعدر بكم حقاقالو انعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين» الآية وينادى أصحاب النارأصحاب الجنة حين يرون أنهار الجنة تطرد بينهم أن أفيضوا علينامن الماءأو ممازقكم الله قالواإن الله حرمهماعلى الكافرين فتردهم ملائكة العذاب بمقامع من حديد إلى قدر النار ويقولون لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال العلماءوإنما كان أهل الجنة وأهل النار يسمعون كلام بعضهم بعضا مع بعد المسافةالتي بين الدارين لأن الله تعالى أمد أسهاعهم بالقوة فسمعوا والحمد لله رب العالمين.

﴿ باب ماجاء فى أن لجهم جبالا وخنادق وأودية و بحار اوصهار يجوحيا ضاو آبار ا وجبالا و تنانير وسجو ناوبيو تاوجسور او نواعير وعقار ب وحيات وغير ذلك أجار ناالله تعالى منها بمنه وكرمه ﴾

الأرض نعوذ بالله من النارومنغضب الجبار ومن كل عمل يدخل النار (وقال) رسول الله عالية « لا يتعبني شيء مثل ما أنعب مع العاقين لآبائهم وأمهاتهم أكون فى الجنة فأسمع صراخهم من الضرب والعقوبة وأسمع بكاءهم فيوجعني قلبي الرقيق عليهم فأسجد تحت العرش وأشفع فيهم فيقول الله عز وجل يامحمد ارفع رأسكفان العاقين لوالديهم لا أخرجهم من النار حتی برضی علیهم آباؤهم وأمياتهم فأرجع إلى مكانى وأشتغل عنهم ثمأءود فأسمع صراخهم وبكاءهم فأمضى وأسجدثاني مرة نحت العرش فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك فمهما طلبت أعطيتك الا العاقبن فانهم لا يخرجون من النارحتي ترضى آباؤهم فأمضى إلى مكانى وأنساهم ثمأءود أسمع نحيبهم وبكاءهم فأقول اللهم مرمالكاأن فتح باب طبقتهم حتى أنظر

روى الترمذي وغيره عن أى سعيد الخدرى رضى الشعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى «سأرهقه صعودا » هو جبل من ناريصعدفيه الكافر سبعين خريفاويهوى فيه كذلك أبدا انتهى (وفي الحديث) «ه ن مات سكر ان فانه يبعث يوم القيامة سكر ان إلى خندق في وسط جهنم يسمى السكر ان »و في الحديث «ان ويلاوادفي جهنم يهوى فيه الكافرأر بعين خريفا قبل أن يبلغ قعره » فذلك قوله تعالى « فويل يومئذ للمكتذبين » وعن عطاء بن يسار في قوله تعالى « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة » الآية قال هووادفى جهنم لوألقيت فيه الجبال لذابت وماعت من شدة حره وهو مسيل الصديد في أسفل جهنم وقال أبو عياض رضي الله عنه هو صهر يج في جهم من صديداً هل النار . وقال أبو سعيدا لحدري هو وادبين جبلين يه وى فيه الـــكافر أربعين عاما لايبالغ قدره. وقال ابن زيد رضي الله عنه في قوله تعالى « وظلمن يحموم »قالهو جبل في جهنم يستغيث أهل النارأن يدخلوه لظنهم انه ظل بار دفقال الله تعالى « لابار دولا كريم»أى بلهو حارلاً نهمن دخان شفير جهنم . وكان مجاهد يقول في قوله تعالى «مو بقا» هو وادفي جهنم يتمالله موبق وقال عكرمة هونهر فيجهنم يسيل نارا على حافتيه حيات مثل البغال الدهم فاذاثارت اليهم لتأخذهم استغاثو امنهابالاقتحام في الناروقال أنس بن مالك هو و ادفى جهنم من قيح و دم. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قوله تعالى « فسوف يلقون غيا » فقالت هو نه. في جهنم و كان ابن عباس رضي الله عنها يقول فى قوله تعالى «قلأ عوذ برب الفلق » الفلق سجن في جهنم إذا فتح با «صاح جميع أهل جهنم من حره . وكان حميد بن هلال رضي الله عنه يقول: بلغنا ان في جهنم تنا نير ضيقة كضيق زجاً حدكم في الرمح تضيق على قوم بأعمالهم وروى مسلم عن بقى بن ما تع الاسبحى في قوله تعالى «ومن كلل عليه غضي فقدهوي» انه قصر في جهنم يقال له هوى رمى فيه الـكافر من أعلاه فهوى أربعين سنة قبلأن يصل إلى قعره وان فى جهنم واديا يدعى أثاما فيمه حيات وعقارب فى كل فقار من ذنب ذلك العقرب من السم مقدار سبعين قلة كل عقرب منهن قدر البغلة الموكفة تلدغ الرجل فينسى حر جهنم من حرارة لدغها وكان يقولان في جهنم سبعين داءلأهلها كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم (وفي الحديث) أن رسول الله علي قال « ان في جهنم بحرا أسود مظلما منتن الربح يغرق الله فيسه من أكل رزقه وعبد غيره ورا ءى الخلق بأعماله » ( وفي الحديث أيضا ) «ان في جهنم بترايقال لها همب حق على الله أن يسكمنها كل جبار »(وفي الحديث أيضاً) « ان في جهنم واديا يقال له لملم يستعيذ بالله من حره جميع أو دية جهنم» (و في الحديث أيضا) « ان في جهنم بئر أأعدها الله تعالى المكذب بالقدر والمبتدع في دين الله ولمن كان مدمن خمر في الدنيا » ذكره الخطيب الحافظ عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى (وفي الحديث أيضا ) «ان المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر تطؤ هم الاقدام يساقون إلى سجن في جهنم يقاله بولس يسقون فيه من عمارة أهل النار طينة الخبال »وهي التي يسقى منهاشار ب الخركافي صحيح البخارىوكمافى روايةللترمذى.وروىالترمذى أيضاأن رسول الله عَلِيْتُهُ قال «تعوذوا باللهمنجب الحزن فقيل يارسول اللهوماجب الحزن قال وادفى جهنم تتعوذمنه جهنم كل يومسبعين مرةأ عده الله تعالى للقراءالمرائين بأعمالهم »وفي رواية «ان في جهنم واديا تتعوذ منه الناركل يوم أربع ما تقمرة قيل يارسول الله من بدخله فقال القراء المراءون بأعمالهم وان من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء » يعنى الجورة قاله المحار نى رحمه الله تعالى وفي رواية أحرى «ان في جهنم و ادياتستعيذ منه الناركل يومسبع مرات أعده الله للا شُقياء من حملة القرآن » وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول: ان في جهنم لرحى تدور بعلماء السوءفيشرفءلميهم بعضمن كان يعرفهمفى الدنيا فيقولما صيركم إلىهذا وأنماكنا نتعلم منكم قالوا اناكنانأمركمبالأمر ونخالفكم إلىغيره. وكانأ بوالثنىر حمالله يقول: بلغناان في النار أقواماً ير بطون بنو اعير من نار تدور بهم تلك النو اعير مالهم فيهار احة ولا فترة. وكان محمد بن كعب القر ظي يقول

انلمالك مجلسافى وسط جهنم وجسورا تمرعلمها ملائكة العذاب فهويرى أقساها كما يرىأدناها انتهى وسيأتى الحديث بتمامه ان شاء الله تعالى .

﴿ باب منه وفي ساحل جهنم ووعيد من يؤذي المؤمنين بغير حق ﴾

كان يزيد بن شجرة رضى الله عنه يقول بلغنا أن لجهتم ساحلا كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخت وعقارب كالبغال الدهم فاذا استغاث أهل النار وطلبوا الساحل فاذا خرجوا إلى الساحل سلط عليهم تلك الهوام فتأخذ أشفاراً عينهم وشفاههم وماشاء الله منهم تكشطها كشطافيستغيثون منها ويطلبون الرجعة إلى النار فاذا ألقوافي النارسلط عليهم الجرب فيحك أحدهم جلده حتى يظهر عظمه وان جلد أحدهم لأر بعون ذراعا قال فيقال لأحدهم يا فلان هل يؤذيك هذا فيقول وأى أذى أشد من هذاقال فيقال هذا عما كنت تؤذى المؤمنين (وكان) أبوسعيد الحدرى رضى الله عنه يقول ان في جهنم لجبلامن نار يصعده الكفر فاذا وضع يده عليه ذابت فاذا رفعها عادت لايسلم من صعود هذا الجبل إلامن فك رقبة أواطعام في يوم ذى مسخبة يتما ذامقر بة أو مسكينا ذامتر بة » (وكان) ابن عباس يقول : العقبة هنا جبل في جهنم وله سبعون ذى مسخبة يتما ذامقر بة أو مسكينا ذامتر بة » (وكان) ابن عباس يقول : العقبة هنا جبل في جهنم والسعون في درجة شديدة الصعوبة لا يجوز ها إلا من عمل بطاعة الله عز وجل وهي دون جسر جهنم ومتصلة بالصراط (وكان) ابن زيد و جماعة يقولون في قوله تعالى « فلااقتحم العقبة » ان معنى المالم المتفيام تقديره أفلا اقتحم العقبة بانه قيما المفينة المنافي فائ الرقاب واطعام السغبان يعنى الجوعان فيجاوز به العقبة المذكورة ويكون ذلك خيرا له من انفاقه في غيرطاعة الله عز وجل (وكان) الحسن رضى الله عنه يقول هي والله عقبة شديدة لا يجاوز ها إلا من جاهد نفسه وهواه في هذه الدار ولم يطع الشيطان في شيء من الماصي وأنشدوا في معنى ذلك :

أنى بليت بأربع ما سلطوا \* إلا لعظم بليتي وشقائي البليس والدنياونفسي والهوى \* كيف الخلاص وكابهم أعدائي

وكان الامام على بن أبي طالب رضى الله عنه يقدم اطعام الجوعان على فك الرقبة ويقول: لأن أجمع أناسا من أصحابى على صاع من طعام أحب إلى من أن أشترى نسمة وأعتقها اهفنسأ ل الله من فضله أن يعتقنا والحواننا من النار انه هو الحكريم الغفار آمين والحمدلله رب العالمين .

🞉 باب ما جاء في قوله تعالى « وقودهاالناس والحجارة » 🧩

أى حطبهاالناس والحجارة الكبريت وذلك لتلصق النار بأجسامهم فلا يقدر أهلها على التخلص من نارها ولامن التألم بها (وفي الحديث) أن رسول الله على قال « يأتى أقوام من أمتى يقرء ون القرآن ويقولون من أقرأ منامن أعلم منا أولئك هم وقود النار » (وكان) عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول إنماكان وقود النار حجارة السكبريت لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب سرعة الاتقادونتن الرأعة وكثرة الدخان وشدة الالتصاف بالأبدان وقوة حرها إذا حميت فالناس معذبون بشيئين بالنار وبالحجارة فكأن الناس من شدة احتراقهم حطب يتقد \* نسأل الله العفو و العافية لنا و لجميع السلمين آمين.

﴿ بَابِ تَمْظُمُ جَسَمُ الْـَكَافِرُ فَى النَّارُ وَكَبَرُ أَعْضَائُهُ بِحُسَبُ أَنُواعَ كَفَرَهُ وَتُوزِيعُ العذابُ على العصاة من الوحدين بحسب أعمال الأعضاء ﴾

روى مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يَتَالِينَةُ «ان ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل جبل أحدو غلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام للراكب السرع» وفي رواية للترمذي « ان غلظ جلد الكافر اثنان وأبعون ذراعاوان ضرسه مثل أحدوان مجلسه في جهنم كما بين مكة والمدينة » وفي رواية وان خذه

إلى عدايهم فانني أسمع صراخهم عظما فيقول الله عز وجل إنى قد أمرته بذلك فعند ذلك أمضى إلى مالك فيفتح لىفأنظر رجالا معلقين في جذوع من نار والزيانية تضريهم بسياط من نار على ظهورهم وأفخاذهم وحيات وعقارب تسعى تحت أرجلهم فتادغهم فأ بكىرحمةلهم فأرجع فأسجد ثلاث مرات تحت المرش فيقول الله عز وجل ايس لهم خروج إلا برضاو الديهم فأقول يارب وأنن والديهم فيقول الله عز وجِل في منازلهم في الجنة ومنهم جماعة على الأعراف ومنهم جماعة فی جنة المأوی ومنهم حماعةفي غيرها فأقول إلهى وسيدى عرفني بكل من له والد منهم في الجنة فيدر فني الله سبحانه وتعالى بهم فأذهب إليهم وأقولالورأيتم أولادكم وقد وكلت مهم زيانية تعاقبهم قد أحزن قابي بكاؤهم وصراخهم فیدکر آباؤهم ماجری منالأولادفىدارالدنيا

مثل البيضاءانهي والبيضاء جبل عظيم معروف. قال أبو هريرة و أنما يعظم جسد الكافر في الناريوم القيامة لتمتلىء النارمنهموليذوقو االعذاب(وكان) عمروسميمونرضي اللهعنه يقول: غلظ جلدالكافرسبعون ذراعاوانه لیسمع بین جلده و لحمه و جسده دوی کدی الوحوش (وروی) الترمذی أن رسول الله عراقه قال « إن الكافر ليسحب من لسانه الفرسخ والفرسخين تطؤه الناس » (وفي حديث مسلم) أن رسول الله عَالِيَّةِ قال : منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجز تهومنهم من تأخذه إلى ترقوته (قال العلماء) وقدصحت الأحاديث بتفاوت أهل النار في العذاب سواءكانوا كفارا أوعصاةالموحدين بدليل حديث كعبالأحبار أنه ينادى يوم القيامة يامالك مرالنارلاتحرق ألسنتهم فقدكانوا يةرأون القرآن يامالك قلالنار تأخذهم على قدرأعمالهم فالنار أعرف بهم وبمقدار استحقاقهم من الوالدة بولدها (وفي الحديث) أن رسول الله عَزْلِيُّهُ : قال إذا قضى الله تعالى بين خلقه و زادت حسنات العبد دخل الجنة و ان استوت حسناته وسيئاته حبس على الصراط أربعين سنة ثم بعد ذلك يدخل الجنة وإن زادت سيئاته على حسناته دخل النار (وروى) ابن ماجه حديث ان من أمتي من يعظم يعني جسمه في النارحتي يكون أحدز و اياها (قال الإمام القرطبي رضي الله تعالى عنه) فقد عامت تفاوت الناس في العذاب في جهنه و ان عذاب من كفر فقط ليس كعذاب من كفر وطغي وتمردو عصى وانه ليسءذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وأفسد في الأرض كعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين ألا ترى أبا طالب كيف أخبر عنه رسول الله عليه انه في منحضاح من نار لنصرتهله وذبه عنه واحسانه اليه والله أعلم .

﴿ باب ماجاء في شدة عذاب أهل العاصي وإذايهم أهل النار بذلك ﴾ روى مسلم أن رسول الله عَلِيُّهُ قال : أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ( وفي الحديث أيضا) أشدالناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبياً أوقتله نبئ أومصور يصور التماثيل (وروى ابن ماجه) أن رسول الله على قال: «إن من أشد الناس عذابايوم القيامة عالما لم ينفعه الله بعلمه» (وكان) عبد الرحمن بن زيدرضي الله عنه يقول: بلغناأن أهل الناريتأذون من شدة نتن را محة فروج الزناة (وكان) رباح رضي الله عنه يقول: بلغناأن ثلاثة يؤذون أهل النارعلي ماجم من الأذي: رجال مغلقة عليهم تو ابيت من ناروهم فيأصل الجحيم فيضجون من شدةالعذابحتي تعلوأصواتهم أهل النار فيقول لهم أهل النار مابالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا فيقو لون كنا نتكبر على الناس، ورجال قد شقت بطونم م فيسحبون أمعاءهم في النار فيقول لهم أهل النار مابالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا فيقو لون كنا نقتطع حقوق الناس بأيما نناوأما ناتنا، ورجال يسعون بين الجحيم والحميم لايقرون لحظة فيقول لهم أهل النار مابالكم من بينأهلالنار فعل بكم هذافيةولونكنا نسعى بينالناس بالنميمة (وفى حديث آخر) أن رسول الله عراقية قال : «أربعة يؤذون أهل النارعلي ماج من الأذى يسعون بين الجحيم والحميم يدعون بالويل والثبور فيقول أهل النار بعنهم لبعض مابال هؤ لاءقد آذو ناعلى ما بنامن الأذى قال فرجل مغلق عليه تابوت من جمر ورجل بجرأمعاءه ورجل يسيل فوه دماو قيحاورجل يأكل لحمه فيتمال لصاحب التابوت ماكان عملك فيقول انىمتوفى عنقي أمو ال الناس لمأجد لهاقضاء ويقال للذي بجر امعاءهما كان عملك فيقول كنت لاأبالىأين أصاب البول منى ولاأغسله ويقال للذى يسيل فوه قيحاو دما ماكان عملك فيقو لكنت أنظر إلى الكامة الحبيثة فأستلذ بحكايتها كمائستلذ بالرفث ويقال للذى يأكل لحمه ماكان عملك فيقول كنت آكل لحومالنا سوأمشي بينهم بالنميمة»رواه الحافظ أبو نعيم (قال العلماء) ولايكون العذاب على المديون الدىماتوفى عنقهأمو الرالناس إلاإذاكان أخذها بنيةعدم وفائهاأوأ نفقها فىالمعاصى والله تعالى أعلم

فتقول واحدة من الأمهات دعه يعذب يارسولالله لأنهكان قد أهانني وشتمني وكسر قلىوقدكان قادراعلى المالوالدنيا وأنا أبيت جوعانةويكسوزوجته المليح الغالى وأناعريانة ثم يقول الآخر دعه يعذب فقدكان يضربني اذاكلته في مصلحة حاله ويطردنىءن بيته وقد كان يفعل وكان يصنع فيبقى فى قلوبهم الحقد ممــا مضي فأقول لهم ان الدنياقد مضت وقد مضى ماهضى فاسمحوا لهم واصفحوا عنهم كرامة لحجيءاليكم فيقول الله عز وجل یاحبیی يامحمد لاتشق عليهم فوعزتى وجلالى ماأخرج أولادهم من النار إلا برضا قلوبهم فيقول يارب مرهم أن يمشوا معىإلى جهتم لينظروا يرحموهم فيــأمر الله عز وجل مشيهم معي فيأتون إلى جهنم فيفتح مالك عليهم أبوابجهم فاذا نظروا إلى أولادهم وعذابهم يبكون ويقولون نالله ماعلمنا

( وفى الحديث أبضا ) أن رسول الله عَلِيْتُ قال « أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس فى الدنيا » أخرجه البخارى فى تاريخه والحمد لله رب العالمين.

﴿ باب في شدة عذاب من أمر بمعروف ولم أته ونهى عن الذكر وأتاهمن خطيب و واعظ وغير ما ﴾ روى البخارىومسلم أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال ﴿ يَجَاءُ بَرَجَلَيْعَنَى يُومُ القيامة فيطرح في النار فيدور فها كايدور الحار بالرحى فيطيف به أهل النارفيقولون أى فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكروآتيه » وهذه رواية البخارى ولفظ رواية مسلم «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقناب بطنه فيدور بها كايدور الحمار بالرحى فتجتمع اليه أهل النار فيقولون يافلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلي كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه » ( وروى ) الحافظ أبو نعيم أن رسول الله عَرَالِيُّهِ قال: أتيت ليلة أسرى يعلى قوم تقرض شفاههم عقاريض من نار كلا قرضت عادت فقلت من هؤلاء بإجبريل فقال هؤلاء خطباء الفتنةمن أمتك الدىن يقولون ولايفعلون ويقرأون كتاب الله ولايعملون (وروى) الحافظ أبو نعم أيضا أن رسول الله وَاللَّهُ قال « ان الله تعالى يعافى الأميين يوم القيامة مالايعافي العلماء» (وفي الحديث) يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أصحاب النار فيقولون لهم ما أدخلكم النارو إنمادخلنا الجنة بفضل تأديبكم و تعليمكم قالو اإنا كنا نأمركم بالخير ولانفعله (وذكر) ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل جمع ما لاو منع حق الله منه فلما مات أخذه وارثه فعمل به خير افيؤ مربصاحب المال إلى النارو بالوارث إلى الجنة (وكان) بعض السلف يقول: أشد الناس حسرة يوم القيامة من أكثر من الأعمال الصالحة في دار الدنياولم يفتشها من الدسائس المحبطة لهافاذا كان يوم القيامة وجدها كالهاحا بطة فكان حكمه كحكرمن فتحمطا بافى بلاد بعيدة سفرسنة وأكثر فلمار جع فتح الجرابالذي ملاً وذهبا من المطلب فوجده بعراأ وخنفسا (وفي الحديث) أن رسول الله عَرَاقَتُهُ قال «أشد الناس عذا بايوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» (وفي الحديث أيضاً) أن رسول الله عَلَيْتُهُم قال «إنالذين يأمرونالناس بالبروينسونأنفسهم مجرونأمعاءهم في نارجهنم فيقال لهممن أنتم فيقولون نحن الذين كنا نأمر الناس بالخير وننسى أنفسنا » انتهى . فاعلموا ذلك أنها الاخوان وتنبهوا لأنفسكم فان الموت يأتى على غير ميعاد والحمد لله رب العالمين .

﴿ باب ماجاء في طعام أهل النار وشر ابهم ولباسهم ﴾

قال الله تعالى «فالذين كفر واقطعت لهم ثياب من نار » وقال تعالى «سر ايبليم من قطران » وقال تعالى «ان شجرة الزقوم طعام الأثيم » وقال تعالى «لا يذوقون فيها بر داولا شر با إلا حمها و غساقا جزاء و فاقا » و قال تعالى (و إن يستغيثو اليفاثو ابماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشر اب وساءت مر تفقا) والآيات في ذلك كثيرة والغساق هو ما يسيل من صديد أهل النار وقيل هو القيح الغليظ المنتن قاله رزين وغيره (وكان) عبد الله بعمر يقول لو أن قطرة من الغساق تهرق في المغرب لأنتنت أهل المشرق وقال كمب الأحبار رضى الله عنه عني في جهم يسيل اليهاسم كل ذات سم فيستنقع ويؤتى بالآدى فيغمس فيها غمسة فيسقط جلده و لحمه عن عظامه في جهم يسيل اليهاسم كل ذات سم فيستنقع ويؤتى بالآدى فيغمس فيها غمسة فيسقط جلده و لحمه عن عظامه في جهم يسيل اليهاسم كل ذات سم فيستنقع ويؤتى بالآدى فيغمس فيها غمسة في الله مرون في قوله تعالى «ان شجرة الزقوم طعام الأثيم » هى شجرة في جهم أصلها في الباب السادس وانها تجنى بلهب النار كا تجنى الأشجار في الدنيا برد الماء فلا بد لأهل النار من أن ينحدر اليهامن كان فوقها فيأ كل منها (وكان) أبو عمر ان الجونى رضى الله عنه يقول بالخنا أن ابن آدم لا ينهش من شجرة الزقوم نهشة الانهشت منه أبو عمر ان الجونى رضى الله عنه في البطون كعلى الحيم فهو الفضة المذابة وقيل هو عكر الزيت المعلى مثلها. وأما المهل الذى يغلى في البطون كعلى الحيم فهو الفضة المذابة وقيل هو عكر الزيت المعلى مثلها. وأما المهل الذى يغلى في البطون كعلى الحيم فهو الفضة المذابة وقيل هو عكر الزيت المعلى

أنهم في العذاب الشديد فتصيح كلواحدةمن الأمهات لبنتهاأولابها وانكان والدافيصيح لولدهفاذا سمع الأولاد أضوات آبائهم وأمهاتهم يبكون ويقول كل واحد لأمه ياأماه النارأحرقت كمدى والعقوبة أهلكتني باأماه كنت لاأهون علمك أن أقعد في الشمس أوحرها ساعة واحدة ولا تشكني شوكة باأماه كنف سمعت بعذابي وصبرت عنی أما ترحمین جلدی وعظمى فعندذلك تبكي الآباء والأمهات فيقولون ياحبينا يامحمد اشفع فهم فيقول الله عز وجل انى لاأخرجهم إلا بشفاءتكم لأبى قد غضبت عليهم لأجلكم فيقولون الهنا وسيدنأ تفضل عاينا باخراج أولادنامن النار فيقول الله عز وجل للوالدة والوالد رضيتا عن أولادكما فيقولان نعم فيقول الله عز وجل كل من رسم له والده نخروجه فأخرجهوكل من لا يطلبه فدعه يعذب حتى أقضى ما أشاء

كغلى الحيم يعنى الماء الشديد الحرارة فالله تعالى يلطف بناو بجميع اخو اننافيا قدر علينافى الدنيا والآخرة آمين والحمد لله رب العالمين .

﴿ بَابِ مَا جَاءَ فِي أَهُلَ النَّارِ بِجُوعُونَ وَيَعْطَشُونَ وَمَا جَاءَ فِي دَعَاتُهُمْ وَاجَابُهُمُ ﴾ قال الله تعالى « ونادىأصحابالنارأصحابالجنةأن أفيضوا علينامن الماء أونمارزقكم اللهقالوا ان الله حرمهماعلى المكافرين» (وروى) البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه أنه قال: لأهل النارخمس دعوات بجيبهمالله تعالى فى أربعة منهافاذا كان فى الخامسة لم يتكاموا بعدها أبدايةولون « ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنااثنتين فاعترفنا بذنو بنافهل إلى خروج من سبيل » فيجيبهم الله تعالى « ذلكم بأنه إذا دعى اللهوحده كفرتم وان يشرك به تؤمنو افالحكم لله العلى الكبير » ثم يقولون « ربنا أبصر ناوسمعنا فارجعنا نعملصالحاإنا مُوقنون» فيجيبهمالله تعالى ﴿ فَدُوقُو اعْانْسَيْمُ لِقَاءُ يُومَكُمُ هَذَا إِنَانَسَيْنَاكُمُو ذُوقُو اعدَاب الخلد عاكنتم تعملون "» ثم يقولون « ربناأ خرنا إلى أجل قريب بجب دعو تك و نتبع الرسل » فيجيبهم الله تعالى «أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال » شميقولون « ربناأ خرجنا نعمل صالحاغير الذي كنا نعمل » فيحييهم الله تعالى « أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذو قو الهما للظالمين من نصير »ثميقولون « ربناغلبت علينا شقو تناوكناقو ماضالين ربناأ خرجنامنهافإن عدنافإنا ظالمون » فيجيبهمالله تعالى «اخستوافيهاولاتكامون»فلايتكامون بعدها أبدا. وفيرواية أخرى لابن المبارك عن محمد من كعب القرطي قال: بلغني أوذكر لي أن أهل النار إذا استغاثو ابالخزنة وقالو ا« ادعو اربج نخفف عنا يومامن العذاب » فسألو الوماو احدا مخفف عنهم فيه العذاب فتر دعلهم الخزنة « أو لم تك تأتيك رسلكم بالبيناتقالو ابلي» فتردعليهم الخزنة «فادعو ا ومادعاء الكافرين إلافي ضلال» فاذاأ يسو انما عندالخزنة نادوامالكاوهوعليهم غضبان ولهمجلسفي وسطهاو جسور بمرعليهاملائكة العذاب فهويرى أقصاها كا يرى أدناها فقالوا «يامالك ليقض علينار بك »قال اسألو االموتقال فيسكت عنهم لا يجيبهم عمانين سنة قال والسنة ثلثما ئةوستون يوماوالشهر ثلاثون يوما واليوم كألف سنة مماتعدون ثم لحظاليهم بعد الثمانين فقال «انكماكثون»فلماسمعوامنهماسمعواوأيسوامماقبلهقال بعضهم لبعض ياهؤلاءانه قدنزل بكم من البلاء والعذابما قدترون فهلم فلنصبر فلعل الصبرينفعنا كماصبر أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصبر إذا صبروا فأجمعوارأبهم على الصبر فصبروافطال صبرهم ثم جزعوا فنادوا «سواءعليناأ جزعناأ مصبرنا مالنا من محيص »أىمن منج قال فقام إبليس عندذلك فقال «ان اللهوعدكم وعدالحق ووعد تركم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلاأن دعو تكم فاستجبتم لى فلاتلو مونى ولوموا أنفسكم ماأنا عصر خكم وما أنتم عصر خيى يقول ماأ نا عنن عنكم شيئا وما أنتم عصر خي ﴿ إِن كَفَرَتْ مَا أَشْرَ كَتَمُونَ مِن قَبِل ﴾ قال فلما سمعوامقالتهمقتوا أنفسهم فنودوا ﴿لمَّتَاللَّهُ أَكْبَرَمَنَ مَقْتَكُمُ أَنْفُسَكُم ﴾ إلى قوله ﴿ فَهِل إلى خروجِمن سبيل »قال فير دعليهم «ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنو افالحكم اله العلى الكبير » قال فهذه واحدة فنادوا الثانية « ربناأ بصرنا وسمعنافار جعنانعمل صالحا إنام وقنون »قال فيردعلهم «ولوشئنا لآتيناكل نفس هداها » يقول لوشئت لهديت الناس جميعا فلم يختلف منهم أحد «ولكن حق القولمني لأملأ نجهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقو اعانسيتم لقاء يومكم هذا انانسيناكم وذوقوا عذابالخلدعاكنتم تعملون »قال فهذه ثنتان فنادوا الثالثة «ربناأ خرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل» فردعليهم «أولم تكونوا أقسمته من قبل مالكيم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظاموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضر بنالكم الأمثال» إلى قوله \_الجبال \_قال فهذه الثالثة ثم نادو االرابعة «ربناأ خرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل»قال «أولم نعمر كمما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير

فأخرجهم وقد صاروا على فيجرى عليهم الماء من بهرالحيوان فينبت عليهم اللحم والجلد والشعر ويدخلون الجنة ( وقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالصلاة وبر الوالدين فانه يزيد في العمر والذي نفسي بيده ان العبد يكون قد بق من عمره ثلاث سنتن فيحسن إلى والده فيجعلها الله عز وجل ثلاثين سنةويسيء إلى والده فيجعلها الله عز وجل ثلاث سنبن أو ثلاثة أيام والاحسان إلى الأهل والأقارب يزيدفى العمر والجفاء عليهم ينقص في العمر والرزق ويغضب الرب سبحانه وتعالى وان لم يعاقب الله سبحانه وتعالى قاطعالرحم في الدنيا يؤخر اللهعذابه بعد الموت فيسجن روحه فی بثر برهوت على فم جهنم إلى يوم القيامة (وقال) رسوار الله صلى الله عليه وسلم منءق والديه فقدعصي الله ورسوله والعاق لوالديه إذا دفن فى قبره

عصر. القبر حتى نختلف أضلاعه وأشد الناس عذابا يوم القيامة في جهنم ثلاثة العاق لو الديه والزانى والمشرك بالله (وقال) بعض العمالحين دخلت في الليل بين القبور فرأيت قبرا يخرج منه دخان فنظرت اليه فانشق وخرج منه زبانی أسود فی یده عمو دمن حديد يضرب مه حمار افي رأسه وذلك الحمار ينهق ثم خرج الحمار بسلسلة من نار فأدخله الزباني في القبر ودخل خلفه وانطبق قبره فتعجبت وبقيت متفكرا فلقيت امرأة فسألتها عن دلك فقالت هذا كان نزني ويشرب الخمر وكانت أمه مخاصمة له فيقول لها انهقی کما ینهق الحمار فلما مات مسخه الله حمارا في قبره وفي كل ليلة نخرجه الزباني من قبره ويضربه ويقولله انهق ياحمار ثم بجره بسلسلة ويرده في القبر ثم ينطبق عليه نعوذ بالله من النــار ومنغسب الجبارومن عمل أهل النار . فالمؤمن

فذوقو افماللظ المين من نصير » شم سكت عنهم ماشاء الله ثم ناداهم «ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكمذبون» قال فلما مهمو اصوته قالوا الآن يرحمنا فقالوا عند ذلك « ربنا غلبت علينا شقوتنا » أي السكتاب الذي كتبعليناشقوتنا« وكناقوماضالين ربناأخرجنامنهافإنءدنافإناظالمون » فقال عندذلك«اخسئوا فيهاولاتكامون»فانقطع عندذلكالرجاءوالدعاء وأقبل بعضهم على بعض ينفخ بعضهم فى وجه بعض وأطبقت عليهمأى طبقا وغلقا لا فتح بعده ودارت النار بأهلها تغلى بهمكما يغلى الماء بقطع اللحم تعلوبهم تارةو تنخفض بهمأ خرى فذلك قوله تعالى «هذا يوملا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون » (وروى ) عن عمرو بن العاص أنه قال: ان أهل الناريد عون ما احكان يُخفف عنهم العذاب فلا بحيبهم أربعين عاما فيردعليهمانكم ماكثون فهانت على مالك والله دعوتهم حين علم مالك أن ربهم غضبان عليهم، ثم ينادون رىهم «ربناغلبت عليناشقو تنا وكناقوما ضالين ربناأ خرجنامنها فان عدنافانا ظالمون قال اخسئوا فيها ولاتكلمون»وذلك بعدأن يسكتءن جوابهمةدر الدنيا مرتين فوالله لايتكلم القوم بعدها بكامة وماهو إلاالز فيروالشهيق فى نارجهنم تشبه أصواتهم فى النارصوت الحمير أولهاز فير وآخرها شهيق (وروى) الترمذيأن رسول الله عَلِيْتُ قال « يلتى الله تمالى على أهل النار الجوع فيعدل ماهم فيهمن العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعاممن ضريعلا يسمنولا يغنىمن جوع فيستغيثون فيغاثون بطعام ذى غصةفيذ كرونأنهم كانوا بجيزون الغصصفى الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع اليهم الحميم بكلاليب الحديد فاذاد نامن وجوههم شوى وجوههم فاذاد خل بطونهم قطعما في بطونهم »الحديث بطوله كما تقدم ( وكان ) الأعمش رضى الله عنه يقول: نبئت ان بين اجابة مالك لهم حين يدعو نهو بين دعائهم ألف عامتم يقول بعضهم لبعض ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيدعونه فيجيبهم اخسئوا فيهاولا تكلمونفعندذلك يئسوامن كلخير وعندذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل (قال القرطي) ومثل هذالايقال من قبل الرأى فيهوكالمر فوع بالرفعه قطبة بن عبدالمزيز والله أعلم (وروى) أنرسولالله الله عليه وسلم قال في قوله تعالى «وهم فيها كالحون » أى من تشويه النار لصورهم فتقلص شفته العلياحق تبلغ وسطرأسه وتسترخى شفته السفلي حق تضربسر تهولوأن دلوا من غساق جهنم صفى الدنبالأنتن أهل الدنياولو أن دلوامن اليل الذي ذكره الله في كتابه قرب إلى وجها حداهل النار لسقطت فروة رأسه من شدة حرارته (وفي الحديث) ان الحميم ليصب على رءوسهم فينفذ الحميم حتى نخلص إلى أجو افهم فيسلتما فيأجو افهم حتى يمرق من أقدامهم وهو قوله تعالى « يصهر به ما في بطونهم والجلود» ثم يمود الحال إلى ماكان ( وفي الحديث أيضا ) في قوله تعالى « ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولايكاديسيغه »قال يقرب إلى فيه فيكرهه فاذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فاذا شر به قطعاً معاءه حتى يخرج من دبره» (و في الحديث ) «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيامعايشهم فكيف بمن يكون ذلك طعامه »رواه ابن ماجه (وقال القرطبي) هو حديث حسن صحيح.وفى حديث ابن ما جه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يا أيها الناس ابكوا فان لم تبكو ا فتباكوا فانأهلاالنار يبكونحتى تسيلدموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن السفن أجريت فيها لجرت ( وروى )مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «انأهو نأهل النار عذا ما يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمر تان يغلي منهما دماغه » الحديث \* نسأل الله تعالى من فضله أن عيتنا وجميع اخو انناعلي الايمان آمين والحمد لله رب العالمين .

﴿ باب لكل مسلم فداء من النار من الكنفار ﴾ روى ابن ماجه أنرسول الله عليه وسلم قال ﴿ إذا جمع الله تعالى الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد

صلى الله عليه وسلم في السجود فيسجدون طويلا ثم يقال ارفعوا رءوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار »(وفي الحديث) أن رسول الله على قال « انأمتى أمة مم حومة عذابها بأيديها - أى بما يقع على أيديهم من الشر في دار الدنيا - فاذا كان يوم القيامة دفع الى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال له هذا فداؤك من النار» ولفظ رواية مسلم عن أي موسى الأشعرى أن رسول الله على قال «اذا كان يوم القيامة دفع الله الى كل مسلم يهو ديا أو نصر انيا فيقال له هذا ف كاكك من النار» وفي رواية أخرى له لا يموتر جل مسلم الاأدخل الله مكانه في الناريهو ديا أو نصر انيا \* ولما كان أيام خلافة عمر بن عبد العزيز استخلف برزة بن أبي موسى عن هذا الحديث هل سمعه من والده فحلف له ثلاثة أيمان أنه سمعه من والده (قال) العلماء رضى الله تعالى عنهم وهذا في حق قوم مذنبين تفضل الله عليهم برحمته ومغفر ته فأعطى كل واحد منهم في كاكمن النار من الكفار ، واستدلوا بهذا الحديث فليس عليهم برحمته ومغفر ته فأعطى كل واحد منهم إنه يدفع لكل مسلم يهودى أو نصر انى سواء كان المسلم مذنبا أو غير مذنب والحمد رب العالمين .

﴿ باب فى قوله تعالى «و تقول هل من مزيد» ﴾

روى مسلم عن رسول الله عَلَيْتُ قال «لا ترال جهنم يلقى فيها \_ يعنى الناس \_ و تقول هل من مزيد حتى يضعرب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها الى بعض و تقول قطة قطوعز تك وكرمك » يعنى قدامتلائت فلاأ حتمل زيادة وكذلك لا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله تعالى لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة وفي رواية أخرى فأ ما النار فلا تمتلى و حتى يضع الجبار فيها رجله فتقول قط قط فه خالك تمتلى و ينزوى بعضها الى بعض فلا يظلم الله تعالى من خلقه أحدا ومعنى يضع الجبار فيها قدمه أورجله أى ان جماعات يتأخر دخو لهم النار لكونهم يدخلونها أفو اجا فو اجاكا قال تعالى «كلاً لقى فيها فوج سأ لهم خزنتها ألم يأتكن ندير » والرجل في لغه العرب الجاعة وكذلك القدم تقول العرب جاء نارجل من الناس أورجل من الجراد أى جماعة منهم و الجعر أرجل و تعالى الله عن صفات الاجسام ويؤيده قول الشاعر :

ترى الناس أفو اجالى بابداره \* كأنهم رجلا دبى وجراد فيوم لإلحاق الفقير بذى الغنى \* ويوم رقاب بوكرت محصاد

والدبى هو الجرادة بل أن يطير وكذلك يؤيدهذا التأويلة وله في الحديث: لاتزال جهنم يلقى فيهاأى ان الحزنة تنتظر أولئك المتأخرين فو جابعد فوج لتلقيهم في النار اذقد علموهم بأسهائهم وأوصافهم كاروى عن عبدالله بن مسعود أنه كان يقول ما في النار بيت ولاسلسلة ولامة مع ولا تابوت الاو عليه اسم صاحبه ف كل واحد من الحزنة ينتظر أصحابه فاذا استوفى كل واحد القاء أصحابه في النار و لم يبق أحد قالت النار قط قط أى حسى حسى قد اكتفيت وحينئذ تنزوى جهنم على من فيها و تنطبق عليهم .

وباب ذكرآخر من بخرج من النار وآخر من يدخل الجنة وفى تعيينه و تعيين قبياته واسمه ووى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله على النار خروجا منها وآخرا هل الجنة في أو الله المناز وجل المناز والمناز والمناز

يحمل نفسه الشقات والأمور الصعاب فزعا من القطيعة والبعد والعذاب كاقال المؤلف: عسى أرى لطفك ياسيدى في ساعة الموقف يوم الحساب

والله لازلتءــلی بابه ولو ضنی جسمی فیه وذاب

وتجبرالكسوربالملتجى ويشتغى القلب بمحلو العتاب

عساك يارب تزيل الشقا

وتجبر العبد بكشف الحجاب

ویفرح المهجور یاسیدی

ويسمع المسكين رد الجواب

الباب العاشر في النهى عن المزامير والمعافى الله على الله عليه وسلم المنادي يوم القيامة من كانو اينزهون أسماعهم عن اللهو والمزامير والباطل في الدنيا أسمعهم حمدى وثنائي وأخبرهم أن لاخوف عليهم ولاهم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت

(١)هذهالرواية تخالف

مافی مسلم .

بإبطال المزاميروانالله عزوجل لاينظرفي ليلة القدر الىأصحاب للزامير وأما الشبابة فحرام (وروى) عن نافع قال مشيت مع عبد الله بن عمر بنالخطاب رضي الله عنه فسمع زمارة راع فسد أذنيه بأصبعيه وعدل عن الطدريق وأسرع فىالمثبى ثمقال يانافع انقطع حس الزمارة فقلت نعم فأخرج أصبعيه من أذنيه ورجع الى الطــريق وقال هكذار أيترسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ماسمع مزمارا أوشبابة أبدا وماكان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصدية ( قال ) أهل التفسير المكاء هو الشبابة والتصمدية التصفيق والغناء قالوا كانت الجاهلية يغنون ويصفرون في السجد بالشبابة اذا كان يوم عيدهم فسبهم الحق سبحانه وتعالى وذم فعليم وأوعدهم على ذلك العذاب الألم (وقال)رسول اللهصلي الله عليه وسلم ملعون

الزامر والمستمع فمن

أخطأ من شدة الفرحوالله أعلم . وفي رواية « آخر من يدخل الجنة رجل عشي على الصر اط مي ةو يكبو مرة وتسفه النار مرة فاذاما جاوز هاالتفت اليهافقال تبارك الذي نجاني منك لقدأ عطاني الله شيئاما أعطاه لأحدمن الأولين والآخرين فترفع لهشجرة فيقول أى ربأ دنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله تعالى يا ابن آدم فلعلك ان اعطيتكم اتسأل غيرها فيقول لايار بويعاهده أن لايسأل غيرهاور بهسبحانه وتعالى يعذره لانه يرى مالاصبرله عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أى رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لاأسألك غيرها فيقول ياابن آدم فلعلى ان أعطيتك ذلك وأدنيتك منها تسألني غيرها فيقول لايارب ويعاهده علىذلك وربه يعذره لانه يرى مالاصبرله عليه ويدنيه منها فاذاأ دناه منها نرفع له شجرة أخرى عند باب الجنة هيأحسن من الأوليين فيقول مثلهقال فيدنيه منها فاذاأدنى منهاسمع أصوات أهل الجنة فيقول أى رب أدخلنها فيقول ياابن آدم ماأغدرك أيرضيك إن أعطيتك الدنيا ومثلهامعها فيقول أى ربأتستهزئ بى وأنت ربالهالمين وضحك ابن مسعود شمقال ألاتسألوني ممأضحك فقالوامم ضحكك فقال هكذا رأيت رسول الله يُزلِيِّج ضحك فسألوه مم ضحكك يارسول الله فقال من ضحك رب العالمين فيقول الله عزوجل اني لاأسترى بكول كني على ماأشاء قدير » (و في الحديث) عن عبد الله من عمر عن النبي عَلِيُّهُ قال ﴿آخرُ مِن يدخل الجنة رجل من جهينة يقالله جهينة فيقول أهل الجنة عندجه نقالحر اليقين»رواه الخطيب زاد في رواية فيقول أهل الجنة سلوه هل بقي من الخلائق أحد وقدقيل ان اسم هذا الرجل هناد والله تعالى أعلم .

﴿ باب ماجاء فی خروج جمیع من مات علی التوحید من النار وذکر الرجل النای بنادی باحنان یامنان وغیر ذلك ﴾

روى الامام أحمد وغيرهأنرسولالله صلى الله عليه وسلم قال «انأ ناسامن أمتى يدخلون النار بذنو بهم فيكونون فىالنار ماشاء الله أن يكونوا ثم يعيرهم أهلااشرك فيقولون لهم مانرىما كنتم فيهمن تصديقكم وايمانكم لأنبيا ثكم نفعكم فلا يبقى موحد الا أخرجه الله تعالى ثم قرأ رسول الله عراقية « ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين » (وفي الحديث) أن رسول الله علي قال ان عبدا في جهنم ينادي ألف سنة ياحنان يامنان فيقول الله تعالى لجبريل عليه السلام ائت عبدي قال فينطلق جبريل فيرى أهل النار منكبين على وجوههم فيرجع فيقول يارب لمأرهذا العبدفيةول الله تعالى انه في مكان كذاوكذا قال فيأتيه فيجيء به فيقول له ياعبدي كيف وجدت مكانك ومقملك قال فيقول شرمكان وشرمقيل قال فيقول ردوا عبدىقال فيقول ياربما كنتأرجوأن تردنى الى النار بعدأن أخرجتني منها فيقول الله تعالى دعوا عبدى يعني فيدخل الجنة برحمة الله تعالى (وفي الحديث الصحيح) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «انما شفاعتي يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتى» ﴿ وَفِي ٱلْحَدِيثُ ﴾ انأطولهم إله في أهل النار مكثافيه امن يمكث فيها مثل الدنيا منذ خلقت الى يوم أفنيت وهو سبعة آلافسنة انتهى وذلك بعدد النجومااسيارة عندالمنجمين العالمين بمقاديرسير الكواكب وان لسكل واحدأ لف سنة وقال بعضهم عمر الدنيا اثناءشر ألف سنة عددالبر وجوقال بعضهم عمر الدنيا ثلثاثة وستوستون ألفسنة بعدددر جات الفلك لكل درجة ألف سنة وقال بعض أهل الكشف عمر الدنياهوما يحصل من ضرب ثلثما تقوستين ألفا في مثلها من السنين لا تزيديو ماو احداو لا تنقص و الله سبحانه و تعالى أعم ثمانالله تعالىاذاأرادأن يخرجالو حدين من الناريقذف في قاوب أهل الأديان أن يقولو اللمو حدين قدكنا نحنوايا كمجميعافىالدنيافآمنتم وكفرناو صدقتم وكذبناوأ قررتم وجحدنافماأغنى عنكمذلك اليومشيئافانكم معذبون في الناركا يحن معذبون فيهاو مخلدون كانخلد فيغضب الله تعالى عند ذلك للمو حدين غضباشد يدالم

سمع المطربات في الدنيالا يسمع مطربات الجنة أبدا الا أن يتوب وان صبوت داود عليه السلام يعدل تسعمائة مزمار وهو القــرىء نوم مشاهدةالحق فاتركوا هـ ذا الطرب لذلك الطربقال اللهعزوجل «لهم ماشاءون فها ولدينامزيد » (وقال) رسول الله عَلِيْلَةِ «اذا كان ومالقيامة واستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بالموت فيصورة كبش أملح وينادي منادياأهلالجنة أشرفوا وباأهل النار أشرفوا فيشرفون كليم فيقال لهم أتعرفون هــذا فيقولون بلى فيقال لهم هذا هو الموت فيذبح بين الجنــة والنار وينادي مناد با أهــل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فعند ذلك تعظم حسرات أهمل النارويرجهون باكين ويشتد فرح أهل الجنة ويرجعون الى قصورهم فيبعث الله

يغضب قبله مثله ولا بعده مثله فيخرج أهل النوحيدمنها الى عين بين الجنة والصراط يقال لهما نهر الحياة فيرشعليهممنالماء فينبتون كماتنبت الحبة فىحميل السيل فمايلى الظلمنها أخضر ومايلى الشمس منها أصفرتم يدخلون الجنة فيكتب فى جباههم عتقاءالله من النار إلار جلاو احدا يمكث فيهاأ لف سنة ثم ينادى بعدذلك ياحنان يامنان فيبعث الله تعالى لهملكا فيخوض فى النار فى طلبه سبعين عامالا يجده ثم يرجع فيقوليارب إنكأمرتنيأنأخرج عبدك فلانامن الناروانى طلبته من النارسبهين سنة فلمأجده فيقول الله تعالى لها نطلق فهو في وادى كذاوكذا تحت صخرة فأخرجه فيذهب فيخرجه من تحت تلك الصخرة فيدخله الجنة ثمران الجهنميين يطابون من الله عزوجل أن يمحو عنهم ذلك الاسم فيبعث الله تعالى ملكا فيمحوهمن جبالهم ثممانه يقاللأهل الجنة وكل من دخلها من الجهنميين اطاءوا الى أهل النار فيطلعون اليهم فيرى الرجل منهمأ ناهأو جاره أوصديقه أومو لاه فيحزن حزنا شديداعي أبيه أوجاره أوصديقه أوسيده ثم يبعث الله تعالى اليهم ملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار وعمد من نار فتطبق عليهم بتلك الأطباق وتشدبتلكالساميروتمدبتلكالعمدفلايبق فيهاخلل يدخل مندروح ولايخرجمنه نفس ويتركهم الرحمن عزوجلوهوعلى عرشهزماناوهم بستغيثون فلايغاثون وأهل الجنةمشغولون بالنعيم القيم فىأكل وشرب وفوا كهوحوروولدانوغيرذلك ممالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشر وتقدم في الحديث أنأهلالنار ينقطع كلامهم بعدقوله تعالى لهم «اخسئوافيهاولاتكلمون» فهاهو إلاالزفير والشهيق أبدالآبدين فذلك قوله تعالى « إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة » نسأل الله العفو والعافية (وفي الحديث) «إنجهنم تزفر يوم القيامة حين بجاء بهاز فرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلاجثالر كبتيه »وفي رواية انه إذاجيء بجهنم وكانت الخلائق علىقدر مائةعامز فرتزفرة طارت لهما أفئدة الخلائق ثم تزفر ثانية لاأسألك إلانفسي ويقولموسي عناجآن لاأسألكإلانفسي ويقولعيسيعا أكرمتني لاأسألك إلا نفسي لاأسألك مريم التي ولدتني وأما محمد صلى الله عليه وسلم فيقول «يارب أسألك أمتى لاأسألك اليوم نفسى فيجيبه الجليل جل وعلا انأوليائي من أمتك لاخوف عليهم ولاهم يحزنون فوعزتي وجلالى لأقرنعينيك فىأمتكهذا واللائكة واقفون بين يدىاللهعزوجل ينتظرون مايأمرهم به فيقول الله تعالى معاشر الزبانية انطلقوا بمن مات مصرا على الكبائر من أمة محمد الى النار فقداشتد غضبىءليهم بتهاونهم بأمرى فىدارالدنيا واستخفافهم بحقى وانتهاكهم لحرمانىكانوا يستخفون من الناساذاعصواويبارزونىبالمعاصى ويجعلونى فيأعينهمأهون الناظرين معكرامتي لهم وتنضيلي لهمعلى الأمم فلم يعرفو افضلي عليهم ولانعمتي فعندذلك تأخذالز بانية بلحي الرجال وذوائب النساء وينطلقون بهم الىالنارومامنعبديساق الىالنارمن غيرهذه الأمة إلااسو دوجههو وضعت الأنكال فى قدمه والأغلال فىعنقه إلاهذه الأمة فانهم يساقون بألوانهم فاذا وردواعلى مالك قاللهم معاشر الأشقياء منأىأمة أنتم فماوردعلى أحسن وجوها منكم فيتمولون نحن منأمة القرآن فيتمول لهممالك معاشرالأشقياء أوليس القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلمقال فيرفعون أصواتهم النحيب والبكاء فيذكرهم ذلك القول بنسيم محمد علي فيقولون واحجمداه واحجداه اشفعلمن أمر بهالى النارمن أمتك قال فينادى مالك بتهديد وانتهار يامالك منأمرك بمعاتبة أهلىالشقاء ومحادثتهم ومشاققتهم بالكلام والتوقف عن ادخالهم العذاب فيقول انى رأيتهم أحسن الأشقياء وجوها ثم يقال يامالك لاتسود وجوههم فقدكانوا يسجدون لى عليها فى دار الدنيا يامالك لاتغلم م الأغلال فقد كانو اينتسلون من الجنابة يامالك لاتعذبهم بالأنكال فقدطافوا ببيتي الحراميامالك لاتلبسهمالقطران فقدخلعوا ثيابهم للاحرام يامالك مرالنار

سبحانه وتعالى لهم مغانى منالحور العين فيجلسون في رياض الجنة فيايوان مندرة بيضاء طوله مائة عام وعرضه خمسون عاما والنساء كلهن عند فاطمة الزهراء رضي الله عنها والرجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فی ایوان آخر وتنصب لهم المراتب والمساندثم تتقدما لحور العين تغنى لهم بتحميد الحق بأصوات لم يسمع السامعون أحسنمنها وفى ذلك الميدان أشجار تحمل المزامير فيكل غصن من أغصان الشيجرة تسعون مزمار افتنصب الملائكة تلك الأشـجار أمام الحور ويقول الله سبحانه وتعالى للحور أسمعن عبادى الدين نزهوا أسماعهم عن المطربات في الدنيا لأجلى وتلذذوافي الدنيا بساع كلامي وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاليوم لهم الفرح والكرامات عندى فتغنى لهمالحور العين بتسبيح الحق

لاتحرق ألسنتهم فقدكانوا يقرءون القرآن بإمالك قلالنار تأخذهم على قدرأعمالهم فالنار أعرف بهم وبمقادير مايستحقون من الوالدة بولدها فمهممن تأخذه النارالي كعبيه ومنهممن تأخذه النار الي ركبتيه ومنهممن تأخذه النار الىصدرهفاذا انتقمالله تعالىمنهم على قدر كبائرهم وصغائرهم وعتوهم وإصرارهم فتح بينهم وبين المشركين باب فرأوهم في الطبق الأعلى من النار «لا يذوقون فيها برداً ولاشراباً » وهم يبكون ويقولون يامحمدار حمالأشقياء من أمتك واشفع لهم الى ربك فقدأ كلت النار لحيرمهم ودماءهم وعظامهم فاذا أبطأ عليهم محمد علي مدة عدم بلوغه خبرهم نادوا ربهم عز وجل وقالوا ياربنا ارحمنا فإننا لمنشرك بكأحدا فىدارالدنيا وإعا أسأنا وأخطأنا وتعدينا حدودك فعندها تقول الشركون لهم مانرى إيمانكم بربكم وبمحمد أغنىءنكم شيئا فيغضب اللهعز وجل منهذا القول ويقول ياجبريل انطلق فأخرج من في النار من أمة محمد مرات فيخرجهم ضبائر ضبائر يعني جماعات بعدجماعات وقدامتحشوامن النار فيلقيهم فىنهر على بابالجنة يقال لهنهر الحيوان فيمكثون فيه حتى يعودوا أنضر ماكانوايعني أحسن صورة وجمالا ثميأمرالله بادخالهم الجنة مكتوب على جباههم هؤلاء الجهنميون عتقاءالرحمن منأمة محمد عُرَالِيُّهِ فيعرفون من بين أهلالجنة بذلكفيتضرعون الىربهمأن، محو عنهم تلك الكتابة فيمحوها الله تعالى عنهم فلايعرفون بها بعدذلك بين أهل الجنة الحديث (وروى) الحافظ أبو نعم رضى الله تعالى عنه عن أبي عمر ان الجوني رضى الله تعالى عنه قال «بلغنا أنه اذا كان يوم القيامة أمرالله بكلجبار وكلشيطان وكلمن نخافااناس شرهفىالدنيافيو ثقونبالحديد ثم يؤمرتهم الى النارثم يطبقها علمهم فلاو الله لا يستقر لأقدامهم قرارا بداولا والقما ينظرون إلى أديم السهاء أبدابلهم مكبو بونعلى وجوههمفى النار ولاوالله لاتكتحل جفوتهم بغمض نومأ بدا ولاوالله لايذوقون فيهابردآ ولاشرابا أبدائم بعدزمان يقال لأهل الجنة افتحو االيوم الأبواب ولاتخافو اشيطانا ولاجبار أوكلو االيوم «واشر بواهنيئاً بما أسلفتم في الأيام الحالية» قال أبو عمر ان الجونى رضي الله عنه الأيام الحالية هي والله أيامكم هذه فعليكم الجوع والعطش وترك الشهوات لتجازوا فى الآخرة بأرفع الدرجات انتهى وسيأتى انأهلالنارخالدون مخلدون فىالنار لايدخلون الجنةأبدا وأنما يخرجمنها بالشفاعة عصاة الموحدين فقط وانعقداجماع أهلالسنةوالجماعة علىذلكومرادنا بأهلالنار المجرمون لاغيروهمأر بعطوائف المشركون والمتكبرون والمنافقون والمعطاون كإبايس وفرعون وهامان وقارون وكلمن كفرو تكبر وطغىمنسائر الحلق من الجنو الإنس قال تعالى «فان له» أى للكافر «جمه ملا يموت فيهاو لا يحيا» وقال تعالى «كَانشجتجلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» وأجمع أهل السنة أيضا أنه لا يخلد فىالنارموحد (قالالإماماالقرطىرحمهالله تعالى) وقدخالف فىذلك بعضمن ينتمي الىااملم وخرق الاجماع فقال انه يخرج من الناركل كافر ومبطل وجاحدو يدخل الجنة من باب الامتنان لامن باب الأعمال كَأَشَارِ اليه حديث الشيخين وغيرها أن رسول الله عَرَاقِيم قال «والله لله أرحم بعبده من الوالدة لولدها أفترونها تلق ولدها في النار لاتر حمه أبدا» الحديث قال وهذا مخالف اظاهر النصوص القطعية انهى قال وممااستدل به هذا البعض أن ذلك جائز في العقل وأن صفة الغذب تنقطع ويعقبها الرحمة كما قال تعالى «إن رحمتى غلبت غضى» ولوأن الغضب كان دائما لا ينقطع اكانت الغلبة له على الرحمة وهو خلاف النصوص (قال الإمام القرطي) فيقال لهذا البعض وكذلك القول في اخراج أهل الجنةمنها الي النار فانه جائز في العقل فيلزم عليه أن يدخل الأنبياء والأولياء الناريعذ بون فيها أبدا لآبدين وهو فاسدمر دود بوعده الحق وقوله الصدق في حق أهل الجنان انهم خالدون مخلدون فيها «عطاء غير مجذوذ » أى مقطوع وقال تعالى «وماهم منها بمخرجين» وقال «لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً »والله تعالى أعلم .

﴿ باب ما جاء في الاستهزاء بأهل النار ﴾

روى ابن البارك وغيره في قوله تعالى « الله يستهزئ بهم » قال يقال لأهل النار وهم في النار اخر جو افتفتح لهمأ بواب النار فاذار أوهاقد فتحت أقبلوا إليها يريدون الحروج والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك كما قال تعالى« فاليومالذين آمنوامن الـكمفار يضحكون على الأر ائك ينظرون هل ثو ّبالـكمفار ما كانوا يفعلون»فاذاانتهيأهلاانار إلى أبواب النارغلقت دونهم فذلك قوله تعالى: «الله يستهزى بهم» ويضحك منهم المؤمنون حين غلقت الأبواب دونهم. وكان كعب الاحبار رضى الله عنه يقول ان بين الجنة والناركوي فاذاأر ادااؤ من أن ينظر إلى عدوكان له في الدنيا اطلع في بعض الكوى كما قال الله تعالى في آية أخرى « فاطلع فرآهفىسواءالجحيم »قالولقدبلغنا أنالؤمنإذا اطلعفى الناريرى حماجمالقوم تغلىفيشكرالله تعالى على مازوىعنه منالعذابقالولولا أنالله تعالى عرفالعبدأباه فى النار ما عرفه لما هو عليه من تغير المحاسن التي كان عليها في دار الدنيا (وفي الحديث) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان المستهزئين بعبادالله فىالدنيا تفتحلهم أبواب الجنة يومالقيامة فيقاللهم ادخلوا الجنة فاذاجاءوا أغلق الباب ثم يفتح لهم ثالثا (١) فيدعونفلا يجيبون فيةول لهم الربجلوعلا أنتم الستهزءون بعبادىأنتم آخرالناسحساباً فيقومون في الحرحتي يغرقو افي العرق فينادون ياربنا اصر فنامن هذا الوقف ولو إلى الناروهم يعلمون مافي النار ولكنهم رأ وادخول النار في ذلك الموقف أهون عليهم مماهم فيه (وفي الحديث) أيضا يؤمريوم القيامة بأناس إلى الجنةحتى إذادنوامنهاو استنشقوار ائحتهاو نظروا إلى قصورهاو إلى ماأعد الله لأهلها فيهانودوا أناصرفوهم عنهافلا نصيب لهم فيهافير جعون بحسرةمارجع الأولون والآخرون بمثلها فيقولون ياربنا لوأدخلتناالنارقبل أن تريناما أريتنا من وابك وماأعددت فيها لأوليائك لكانأهون علينافيقول تعالى لهم دلك أردت بكم كنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم وإذالقيتم الناس لقيتموهم مخبتين خاشعين تراءون الناس نخلاف ماتعطونيمن قلوبكم وهبتم الناسولم تهامونى وأجللتم الناس ولمتجلوني فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع ما حرمتكم من الثو اب ذكره العز الى رحمه الله في كتاب الإحياء (قلت) وظاهر هذا التوبيخ إنماهوفى حق العصاة من الموحدين لقوله فيه كسم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم إذ الكافر لا يتوقف في معصيته على الخلوة بربه بل هو متظاهر بكفره فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويصفح اكراما لنبينا محمد ﷺ من حيث كوننامن أمنه والحمد لله رب العالمين .

﴿ باب ما جاءفي ميراث أهل الجنة منازل أهل النار ﴾

(جاء) فى الحديث عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْتُهِ أنه قال « ان الله تعالى جعل لكل انسان مسكنا فى الجنة ومسكنا فى النار فا ما المؤمنون في أخذون منازلهم ويرثون منازل الكنمار وجعل الكنفار فى منازلهم فى النار » أخرجه ابن ماجه باسنا وصحيح وفى رواية أخرى أن رسول الله عَلَيْتُ قال « ما منكم من أحد الا له منزلان منزل فى الجنة ومنزل فى النارفاذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى «أولئك هم الوارثون » انتهى و الحمد لله رب العالمين .

وى البخارى عن ابن عمر قال قال رسول الله الدارين وذبح الموت على الصراط ومن يذبحه الله روى البخارى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى الما الموت حتى يجعل بين الجنة والنارثم يذبح ثم ينادى مناديا أهل الجنة لاموت ويأهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم » (وروى) مسلم عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشر ئبون و ينظرون بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشر ئبون و ينظرون

(١)هكمذا بالنسخ التي بأيدينا فلعل هنا سقطا. أوثانيا تحرفت إلى ثالثا .

وتحميده وتمجيده وتوحيده وتهب ريح من تحت العرش على تلك المزامير فيطرب القوم طربا عظيما فرحا بالوصال ويهيمون فتقدم إليهم الملائكة كراسي منذهب عليهم مراتب منسوجة بالذهب وهي مرخ السندس الأخضر بطائنها من استبرق فيجلسون على تلك الكراسي وتقول الملائكة الحق يقول لكم لاتزعجوا أعضاءكم بالرقص فقدد كني ماتعبتم في الدنيا بالصلاة والعبادة اجلسوا طي هذه الكراسي وهي تمايل بكم على مقدار طرفة عين ففيها روح وأجنحة فيطلعون على تلكااكراسىوتدور بهم على مقدار طرفة عين ان خففوا مغانى الجنة خفت وان ثقلوا ثقلت فيغيبون عن وجودهم من الطرب فيعطيهم الحق سبحانه وتعالى على مقدار درجاتهم عنده ونخلع عليهم خلعا مصقولة مطوسة بنور الرحمن

طرازهابالذهب مكتوب فى وسط الطراز «بسم الله الرحمن الرحم »هذه الحلعة نسجت ترسم فلانة بنتفلانةأوفلان ابن فلان فاذا وقعت الحلعءلميهم هللواوكبروا فيسلم عليهم الحق رجلا رجلا وامرأة اممأة ويقول لهم مرحبا بعبادي وأهل طاعتي رضيت عنكم فهل رضيتم عنى فيقولون يار بنالك الحمد والشكر كيف لا نرضى وقد أكرمتناغاية الكرامة فيقول الله عز وجل اجتنبتم ماحر متعليكم وفعلتم ما أمرتكم به وصمتم لأجلى وصليتم لأجلى وبكيتم خوفامن قطيعتي ولم تخالفوني فوعزتي وجلالي أرى أنى لو أعطيتكم مهما أعطيتكم ما وفيتكم ياأحباني وأهل طاءتي ومودتى ارجعوا إلى قصوركم فيفتحونها فيحدكل واحددارالها سبعون ألف باب على كل باب سبدون ألف شجرة في كل شجرة سبعون ألف غصن في كل غصن سبعون ألف

فيقولون نعيرهذا الموتثم يقالياأهلاالنارهل تعرفون هذافيشر ئبون وينظرون فيقولون نعيرهذا الموت فيؤمر بهفيذ بحثم يقال ياأهل الجنة خلو دفلاموت فهاوياأهل النار خلو دفلاموت فيهامم قرأر سول الله صلى الله عليه وسلم «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمروهم فى غفلة وهم لايؤمنون » وأشاربيده صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا . وروى ابن ماجه أن رسول الله عليه قال بجاء بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقاليا أهل الجنة فيطلمون خاثفين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم به ثم يقال ياأهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين رجاء أن يخرجوامن مكانهم الذىهم فيهثم يقالهل تعرفون هذاقالو انعم هذاالموت قال فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاها خلو دفها تجدون لاموت زادفي رواية فلوأن أحدا مات فرحالمات أهل الجنة ولو أن أحدامات حز نالمات أهل النار. وذكر الامام أبو القاسم بن قيس في كتاب خلع النعلين والشيخ محيي الدين في الفتو حات ان الذي يتولى ذبح الموت هو السيديحي عليه الصلاة والسلام وقال غيرهايةولى ذمحه جبريل عليه السلام وعبارة ابن قيس رحمه الله اعلم أن الذي يتولى ذبح الكبش المذكورهويحي بنزكريايذ بحه بين يدى النبي حلى الله عليه وسلم بأمره الاكرم (قال الامام القرطبي) رحمه الله فهذه الأحاديث مع صحتها نص فى خلودأ هل الدارين فيهما لا إلى غاية ولاأمدمقيمين على الدواممن غير موت لكن أهل النار لا يقضى عليم فيمو توا ولا يخفف عنهم من عدابها كاقال الله تعالى وقال أيضا «كلا نضحت جلودهم بدلناهم جلوداغير هاليذوقو االعذاب» وقال تعالى « فالذين كفرو اقطعت لهم ثياب من نار يصب من فوقر ، وسهم الحميم يصهر به مافي بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلاأر ادو اأن نحر جو امنها من غم أعيدوافيها » فمن قال ان أهل النار يخرجون منهاو انهاتبقي خالية بجملتها خاوية على عروشها وانها تفنى وتزول فهوخارج عن مقتضى المنقول ومخالف لماجاء بهالرسول ولما أحجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول «ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم وساءت مصيرا » و أعا تخلى الطبقة العليا من جهنم التي فيهاعصاة الموحدين لاغير حين يخرجون منها بالشفاعة وهي التي ينبت على شفير ها الجرجير فعلى قال فقد بلغناأ نشخصاقدم على أنس بن مالك من الشام فسأله عن أكل الجرجير وقال انه يتحدث عنه أنه ينبت على شفير جهنم فقال لهأنس لا بأس بأكله انتهي رواه الحافظ أبو بكر الخطيب. وروى البزار عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال يأتى على النارزمان تخفق الرياح أبو إبها ليس فيها أحديمني من الموحدين (قال الامام القرطي) هكندارويناه موقو فاوليس فيهذكر الني صلى الله عليه وسلم انهي وعبارة الشيخ محى الدىن بن العربي في الفتوحات المكية اعامواأن أهل النار إذا دخلوا فيها أغلقت عليهم أبوابها غلقالافتح بعدهأبد الآبدين ودهر الداهرين وكل ماجاء ممايفهم منه خروج أهل النارمها فالمرادبه الطبقة العليامن جهنم التي كانفيها عصاةالموحدين وخرجوا بالشفاعةفإياكم والعلط انتهى فاعلموادلك أمهاالاخوان واستعيذوا بالله من سوء الخاتمة والحمد للهرب العالمين .

﴿ أَبُوابِ الْجِنَةُ وَمَا جَاءَ فَيُهَا وَفَى صَمْتُهَا وَصَمَّةً نَعِيمُهَا ﴾

(اعلم)أن الله تعالى قدوصف الجنة في القرآن وأكثر ذلك في سورة الواقعة والرحمن وفي سورة هل أتاك حديث الغاشية وسورة الانسان وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ستة بأوضح بيان وفي الحديث أن رسول الله علي المان عليه سورة «هل أنى على الانسان حين من الدهر » كان عنده رجل أسود فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل فقال له عمر بن الخطاب حسبك لا تثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطاب فقال دعه يا بن الخطاب فله المغرسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الجنان زفر ذلك الرجل الأسود زفرة خرجت نفسه فقال رسول الله عليه وسلم : أخرج نفس صاحبكم أو قال أخيكم الشوق إلى الجنة انتهى فتأملوا أيها الاخوان فيا وصف الله تعالى لكم في كتا به من نعيم قال أخيكم الشوق إلى الجنة انتهى فتأملوا أيها الاخوان فيا وصف الله تعالى لكم في كتا به من نعيم

الجنانوأكثروا من الأعمال الصالحة فان لـكل مأمور شرعى درجة فى نعيم الجنة لاينال ذلك النعيم إلا بفعل ذلك الأمرو الله يتولى هداكم وهو يتولى الصالحين .

#### ﴿ باب علامة أهل الجنة في دار الدنيا ﴾

كان عبدالله بن زيدرضى الله عنه يقول وصف الله تعالى أهل الجنة في الدنيا بالخوف و الحزن و البكاء و الشفقة فأعقبهم ذلك دخول الجنة و ما في امن النعيم و الفرح و السرور ثم يقر أقوله تعالى «إنا كناقبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا و وقانا عذاب السموم» و وصف أهل النار بالسرور في الدنيا و الضحك في او التفكه بقوله تعالى «إنه كان في أهله مسروراً» الآية و ذكر تعالى أن بعض الجنان يفضل على بعض بقوله تعالى «و لمن خاف مقام ربه جنتان» ثم قال «و من دو نهما جنتان» فالله يرزقنا الموت على الإيمان لندخل بفضله شيئا من هذه الجنان و الله على كل شيء قدير .

﴿ باب صفة الجنة ويانما أعدالله لأهلها من النعيم ﴾

روى مسلم وغيره أن رسول الله عَرَاقِهِ قال « يقول الله عز وجل أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ذخرا بله ما اطلعتم عليه ـ أى غير ما اطلعتم عليه ـ ثم يقرأ عَرَاقِهِ : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » وروى ابن ماجه أن رسول الله عرقية قال ذات يوم لأصحابه « ألا مشمر للجنة فان الجنة لاخطر لها هى ورب الكعبة نور يتلائلاً وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر يطردو فاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جيلة وحلل كثيرة في مقام أبد في حبرة ونضرة في دار عالية سليمة بهية قالوا بحن المشمر ون لها يارسول الله قال قولوا ان شاء الله » الحديث وروى الترمذي عن أي هريرة رضى الله عنه قال قلت يارسول الله مم خلق الحلق قال من الماء قلت فم المناء الجنوب وروى الترمذي عن أي هريرة رضى الله عنه قال قلم المسك الأذفر وحصباؤها اللولو والياقوت وتربتها الزعفران من دخلها ينعم لا يبأس و يخلد لا يوت لا تبلى ثيابهم ولا يفني شبابهم الحديث ورواه أبود او دالطيالدي أيضا والله تعالى أعلى .

﴿ باب ماجاء في أنهار الجنة وجبالها وما في الدنيامنها ﴾

قال الله تعالى «مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ما غير آسن وأنهار من لهن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الشمرات» . وروى « أنها بجرى في غير أخدود منضطة بيد القدرة » وفي الحديث أن رسول الله على المنهار الجنة تخرج من بحت تلال أو جبال المسك . وفي الحديث أن رسول الله على أربع المناز الجنة وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة قيل يارسول الله فاالأجبل . قال جبل أحد يمناو نحبه والطور جبل من جبال الجنة ولبنان جبل من جبال الجنة والجبل الرابع ساقط من هذه الرواية في جميع النسخ التى وجدتها وأما الأنهار فالنيل والفرات وسيحان وجيحان وأما اللاحم فبدر وأحدو الحندق وخير . (قلت) ولعل الجبل الرابع هو المسمى نحسيب يدل على ذلك ماروى أن رسول الله على المناز والمناز والمن

نوع من الثمركل ثمرة لها لون لايشبه الآخر وساق كل شحرة من ذهب وأوراقها حلل كل عُرة قدر الراوية وبين كل صفين من الشجر سبعون سربرا من ذهب طول كل سرير ثلثما ئةذراع فاذا أرادوا أن يطلعو افوقه تقاصر حتى يبقى قدر ذراع فاذا استووا فوقهطال حتىيبق شاهقافي الهواء فان خطرلهم أن عشى بهم مشى بهم فىأرض الجنة وان أرادوا أن يطير بهم طار بين الأشجار فيقطفون مازادمن فوقرءوسهم وعلىكل سرىر سبعون ألف فراش ومخــدة ومساند من السندس والاستبرق وحولكل سرير سبعون خادما فى دكل خادم قدحمن ذهب مكال بسبعين ألف لؤلؤة فيكل قدح لونمن الشراب والحكل ولى سبعون جارية منالحورالعين سراری علی کل حورية ستبعون حلة

يكاد نور تلك الحلل خطف الأسار وسبعون ألف نوع من الحلى مكال بالدر واللؤلؤ يتمتع ولىالله عن أراد منهن قال الله سبحانه وتعالى «ولهم رزقيم فيها بكرة وعشيا) وقال رسول صلى الله عليه وســـلم : اذا كان وقت الصبح يأتى ملك يدق باب القصر فيقول الخادم منهذافيقول ملكمن عند الله عز وجل قد جئت لسيدكم أو لسيدتكم بهدية صلاة الصبح في الدنيا فيفتح الباب ويدخل الملك عليهم ويقول لهمالسلام يقرئكم السلام ويقول أكانكم كنتم فىدار الدنيا ترفعون الى صلاتك فأقبلها منكرولاأرى لكرجزاء وهذهالهديةقدأرسلها الله عزوجل اليكم جزاء صلاة الصبح ثم يحط ذلك الملك سفرة من الدهب وعليها سبعون زبدية عشرة من الذهب وعشرة من الفضــة وعشرة من الياقوت

وعشرة من الزمرد

والنيلوالفرات كلمن أنهار الجنة» (وكان) كعب الأحبار رضى الله عنه يقول نهر دجلة نهر ما الجنة ونهر الفرات نهر لبنها ونهر مصر نهر خرها ونهر سيحون نهر عسلها وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الفرات نهر بنهر من يطردان فقال ماهذا يا جبريل فقال النيلوالفرات الحديث والله تعالى أعلم.

﴿ باب من أين تفجر أنهار الجنة وأن الخمر شراب أهل الجنة وبيان أن من شر به في الدنيا للم الميشر به في الآخرة وفي بيان لباس أهل الجنة و آنيتهم ﴾

روى البخارى وغيره أن رسول الله عَرَاقِيم قال «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاعلى اللهأن يدخله الجنة جاهد فى سبيل الله أوجلس فى أرضه التى ولدفيها قالوا يارسول الله أفلانبشر الناسقال ان في الحنة مائة درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فاذاسأ لتم الله فسلوه الفردوس فانهأ وسط الجنة وأعلى الجنةوفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة » قال العلماء ومعنى أوسط الجنة أيأن الفردوس في وسط الجنان في العرض ومعنى أعلى الجنة أي في الارتفاع . وقال قتادة الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأرفعها وأفضاها وقال غيره: ان الفردوس اسم لجميع الجنان كما أن جهنم اسم لجميع دركات النار وروى النسائي أن رسول الله عَرْكِيُّهِ قال ﴿ من لبس الحرى في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ومن أَ كُلُّ فِي آنية النَّاهِبِ فِي الدُّنيا لِمِياً كُلِّ مِنْهِ الْآخرة » ثم قال رسول الله عَلَيْنِين «لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة»قال العلماءو أعايحر ممن لبس الحرير وشرب الخر وأكل في آنية الذهبوالفضةالتنع بذلك في الجنة اذالم يتب منها قبل مو ته لقوله عَلَيْتُهُ «من شرب الحمر في الدنيا شملم يت منها حرميا في الآخرة » رواهمالك وكذلك القول في لابس الحرير والآكل في آنية الذهب والفضةأوالشاربفيهماعيأنهوردباسناد صحيح «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة واندخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو » (قال الإمام القرطي) وهذا نص صريح في غاية البيان ان لم يكن ذلك من قول الراوى بل ولوكان من قول الراوى لأنه أعلم بمراد الشارع ومثله لا يقال من قبل الرأى والله 🛭 سبحانهو تعالىأعلم .

﴿ باب ماجاء في أشجار الجنة وثمارها وما يشبه ثمر الجنة في الدنيا ﴾ روى الترمدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ يقول الله عز وجل اعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بسر اقرأوا ان شئتم « فلاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانو ايعملون » قال وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلمها ما ته عام لا يقطعها واقرأو اانشئتم «وظل ممدود» وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا و مافه او اقرأو اإن شئتم » فمن زحزحين الناروأدخل الجنة فقدفاز وما الحياة الدنيا الامتاع الغرور »وفي رواية أخرى ان في الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلم اسبعين سنة أوقال مائة وهى شجرة الخلد. وكان كعب الاحبار رضى الله عنه يقول والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد عليه ال في الجنة شجرة لوأن رجلا ركب حقة أوجدعة شمدار في أصلها مايبلغها حتى يسقط هرما ان الله تعالى غرسها بيده ونفخ فها من روحه وان افنانهالمنوراء صورالجنةومافىالجنة نهرالاويخرج منأصلتلكالشجرة.وفى رواية للترمذى أن رسول الله عليه فال وذكر له شجرة المنتهى ان الراكب يسير فى ظلها ألفين منه مائة فهما فراش الذهب كأنما تمارها القلال وفي رواية أن رسول الله عربي قال لما رفعت الى شجرة المنتهى فى السماء السابعة رأيت نبقها مثل قلال هجروور قهامثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهر ان ظاهران ونهران باطنان فقلت ياجبريل ماهذافقال أماالباطنان ففي الجنة وأماالظاهران فالنيل والفراتوفي الحديث انسدرة المنتهى صبرالجنة يعنىأعلاهاوصبركل شيء أعلاه وفىالحديث ان نبق سدرة المنتهى ينفتقكل نبقةمنها عناثنين وسبعين لونامن الطعاممافهالون يشبهالآخروفى روايةأخرىأن أعرابيا قال بارسول الله هل في الجنة فاكهة قال نعم شجرة تدعى طوبى فقال بارسول الله أى شجر أرضنا يشبه قاللا يشبه شيئا منشجرأرضكولكن هلأتيت الشام فانهناك شجرة تدعى الجوزة تنبتعلى ساق وتفترش أعلاهاأى تشبههاقال يارسول اللهفماعظم أصلهاقال لوارتخات جذعة من ابلأهلك ماأحاطت بأصلها حتىتنكسر ترقوتهاهرماقال فهلفهاعنبقالنع قالثماعظم العنقود منها قالمسيرة الغراب الابقع شهراو لايفترقال فماقدر الحبةمنها فقال كالدلو العظيم فقال يارسول اللهان هذه الحبة لتشبعني وأهل بيتى قال نعم وعامة عشير تكوكان أبو عبيدة رضى الله عنه يقول نخل الجنة نفيدمن أصلها الى فرعها وثمرها أمثال القلال كلانزعت ثمرةعادت مكانها أخرىوان ماءها يجرى فيغير أخدود وكلعنقو دمن عنهااثنا عشر ذراعاً. وكاناً بوأمامة الباهلي رضي الله عنه يقول طوبي شجرة في الجنة ليس فها دار الاوفها غصن منها ولاطير حسن الاوهوفها ولاتمرة الاوهى فم. ا. وكان الامام مالك بن أنسر ضي الله عنه يقول: ليس فى الدنياشي، يشبه ثمار الجنة الاالموزلان الله تعالى يقول أكابادائم وأنت تجدالموز في الصيف والشتا، وعن أبى ذرأنه أهدى للنبي عَرَائِكُم طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه كلوا فلو قلت ان فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه لأن فاكمة الجنة لاعجم لها فكاوها فانها تقطع البواسيرو تنفع من النقرس. وروى عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله عليه تفكيهوا بالبطيخ وعظموه فان ماءهمن الجنة وحلاوته من حلاوة الجنة ومامن عبدأ كل منها لقمة لاأدخل الله جو فهسبعين دواء وأخرج عنهسبعين داءوكتب اللهاله بكل اتممة عشر حسنات ومحاعنه عشر سيئات ورفع لهعشر درجات ثم تلارسول الله عَلَيْكُمْ ﴿ وَأَنْبَتَنَاعَلَيْهُ شَحْرَةُمُنْ يَقَطِّينَ ﴾ ثم قال ان الدباء والبطيخ من الجنة رواه الامام القرطبي بسندة المتصل الى النبي عُرَاكِيُّهِ. ﴿ باب ماجاء أن شجر الجنة وأنهارها تنفتق عن ثياب أهل الجنة وخيلها ونجبها ﴾

روىءن أبى هريرة رضى الله عنه قال ان فى الجنة شجرة يقال لهاطو بى يقول الله تعالى لها انفتقي لعبدى عما

وعشرة من الدر وعشرة من الرجان وعشرة من العقيق فى كل زبدية لون من الطعام لايشبه الآخر وعلمها خبز أبيض من الثلج بقدرة من يقول للشيءكن فكون مجللة بمناديل من السندس الاخضر ويدخل ملك آخرومعه طبق آخر من الذهب فيه فواكه من عند الحق جلاوعلا وتبحان وعقود وأساور وخلاخيل وخواتم فيعطى لكل انسان عشرة خواتممن ذهب مكتوب على فصوصها بالنور الأخضر على الفص الذي في خاتم الابهام ياعبادى أنا عنكم راض وعلى فص السبابةأنتملى وأنالكم وعلى الفص الثالث لابراح لكممن جوارى وعلى الفص الرابع تلذذوا بقربى فى دار قرارى وعلى الفص الخامس زرعتم فی الدنيا وحصدتم في الآخرة وعلى الفص السادس طالما سحدتم لى والناس غافلون

وعلى الفص السابع اليوم أعت لكم مشاهدتى وعلى الفص الثامن لمثل هذا فليعمل العاملون وعلى الفص التاسع سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الداروعلى الفص العاشر سلام قولا من رب رحيم فيلبس جبريل عليه السلام كل رجل وامرأةمنهم عشرة خواتم وثلاثة أساور واحدة من ذهب وواحدة من فضة وواحدة من لؤلؤ مكتوببالنورالأخضر **على كل سوار لاإ**له إلا الله محمد رسول اللهأنا اللهار فعواالي حوائجكم بلاحاجب ولاوزير ياعبادى طبتم فادخلوها خالدىن ئىم يضع على رءوسهم تيجان الكرامة وليس لحلى الجنة ثقل مثل حلى الدنيا فحلى الدنيا يشخشخ وحلي الجنة تسبح اللهسبحانه وتعالى بصوت خني وحنين يطرب السامعين ثم يقول الله تعالى مرحبا بعبادى وأهلطاعتي بإملائكتي اطربهوهم فتمشى

شاءفتنفتق لهءن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كإشاء وتنفتقءن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كإشاء وعن النجائب والثياب. وروى النسائى عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل الى النبي عَرْبُطُّ فقال يارسول الله أخبرنا عن ثياب الجنة أخلقا تخلق أم نسجا تنسيج فضحك بعض القوم فقال مم تضحكون ان جاهلا يسأل عالما فجلس يسيرا أو قال قليلا فقالرسول الله عَرَاتِيْم أين السائل عن ثياب الجنة قال هاهو ذا يارسول الله قال لاتنسجوانما تشقق عنها ثمار الجنة قالها ثلاثا والله أعلم. ﴿ بابماجاء في نحيل الجنة وتمرها وزرعها وأنه ليس في الجنة شجرة الا وساقهامن ذهب ﴾ روىعن ابن عباس رضي الله عنهاقال نخل الجنة جذوعها زمردأ خضروفروعها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنةمنها مقطعاتهم وحللهم وتمرهاأ مثال القلال والدلاءأشد بياضامن اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبدليس فيه عجموفى الحديث قال رجل يارسول الله هل في الجنة من نخل فاني أحب النخل قال إى والذى نفسي بيده لها جذوع من ذهب وكرانيف من ذهب وجريد من ذهب وسعف كأحسن حلل يراهاأحدمن العالمين وعراجين من ذهب وشهاريخ من ذهب وأقماع من ذهب وتمار كالقلال أشد لينامن الزبد وأحلى من العسل . وفي الحديث عنّ جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله عَرْضُكُمْ أنهأخذعو دابيده وقال ياجرير لوطلبت فى الجنة مثل هذاالعو دلم تجده قال فقلت فأين النخل والشجر فقال أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر . وروى الترمذي أن رسول الله عَزَّلِيُّهُم قال مافى الجنة شجرة الاوساقها من ذهب. وروى البخارى أن رسول الله عِلْمِيْنِيْمُ كان يوما يحدث وعنده رجلمن أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقالله ربه ألست فهاشئت يعنى من النعيم قال بلي و لكني أحب أن أزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك ياابن آدم فانه لايشبعك شيء فقال الاعرابي يارسول الله لاتجدهذا الا قرشيا أو أنصاريا فانهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب رزع فضحك رسول الله عراقية والله سبحانه وتعالى أعلم .

ولم الله تبارك و تعالى «حقادا جاء في أبواب الجنة وكم هي ولمن هي وفي تسميتها وسعتها و التمانية فللجنة ثمانية قال الله تبارك و تعالى «حقادا جاء وهاو فتحتا أبوابها »قال جماعة من أهل العلم هذه واو التمانية فللجنة ثمانية أبواب واستدلوا بقوله حلى الله إلا الله والمناه ورسوله الافتحت أبا بواب الجعن العال وهوقوله تراتي «من أنفق و جاء في حديث الموطأ والبخارى و مسلم تعيين هذه الأبواب لبعض العال وهوقوله تراتي «من أنفق روجين في سبيل الله نودى في الجنة ياعبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل العيم و زادم سلم في رواية على هذه الأبواب العيم و فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلم امن ضرورة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب المن والباب فهده الأبواب المن و زاد أبو التوبة و باب المن عن المنافق و سلم و هو باب الرحمة و قال بعضهم انه باب التوبة فان الله تعالى و من المنافق و حجو و جهاد و صلة و الله يوم القيامة و سام المن أبواب البرمن صلاة و صور كاة و صدة و حجو و جهاد و صلة الى يوم القيامة و سام الله باب النحى و الذاكان يوم القيامة ينادى من درم و عمرة و على هذا تعداً بواب الجنة أحد عشر بابا كارى (وروى) الحافظ أبو بكر الآجرى رحمه الله على عن رسول الله يؤكين «الناق الجنة بابا يقال له باب النحى فاذاكان يوم القيامة ينادى مناد تعالى عن رسول الله يؤكين المنافق المنادي مناد المنادي فا المنادي مناد المنادي في المنادي مناد المنادي في المونة بابا يقال له باب النحى فاذاكان يوم القيامة ينادى مناد مناد من مناد المنادي في المناف المنادي مناد المنادي في المناف عن المناف ال

أين الذينكانوا يداومونعلى صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوا الجنةوفى رواية للترمذى : اناللجنة بابا لايختص بأحد بلهولسائرأمة محمد صلىالله عليه وسلممن لميغلب عليهم عمل يعرفون بهولهذاوردأن الناس يزدحمون فيهحتي تكادمناكبهم تزول من الزحام ( وأماسعة أبو اب الجنة ) فقدور دعن عتبه بن غزوانالصحابي رضي اللهعنه أنه كان يقول في خطبته لقدذكر لناأن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوموهو كظيظمن الزحام. وفي رواية ان مابين المصراعين من مصاريع الجنة كابينمكةوهجرأوكابينمكةوبصرىأىوأوسع.و فيروايةلسلم أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفاأ وسبعمائة ألف متماسكون آخذ بعضهم بعضا لايدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوهم على صورة القمر ليلة البدر» (قال الامامالقرطبي) ويحتملأن تكون أبواب الجنة مختلفة الاتساع فبعضها أربعون سنة وبعضها كابين مكة وهجر وغير ذلك فلا تناقض . قالوقوله فى الحديث«منأنفقزوجينفىسبيلالله » المرادكلمنجمع بين درهمين أونعلين أوخفين أوثو بين ويحتمل أن يراد بذلك العمل من صلاة يو مين أوصيام يومين والاول أظهر لوروده في حديث أبى ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله «من أنفق زوجين في سبيل الله ابتدر ته حجبة الجنة » مم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بعيرين در همين أو بين نعلين » و الله أعلم . و في حديث الشيخين «انباب الريان يدخل منه الصائمون فاذادخل آخر هم منه أغلق فلم يدخل منه أحد» (قال الامام القرطبي) وكذلك ينبغي القول في سائر أبو اب الجنة الخاصة بأصحاب الأعمال (وروى) أبو داود وغيره عن رسولالله صلى الله عليه وسلمقال «انطلق برجلالى بابالجنة فرفعرأسه فاذاعلى باب الجنة مكتوب الصدقة بعشر أمثالهما والقرض الواحد بثمانيةعشر أىلان صاحب القرض لايأتيك الاوهومحتاج وأما الصدقة فربما وقعت في يد غني والله أعلم .

﴿ باب ماجاء في درج الجنة وما يحصلها للمؤمن ﴾

(روى) البخارى وغيرهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كابين الساءو الارض والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجرأنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فاذاساً لتمالله تعالى فاسألوه الفردوس » زادفى رواية أخرى « انأول درجة من الجنة دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقها من فضةوالدرجة الثانية دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقهامن ذهبوالدرجة الثالثة دورهاوبيوتها وأبوابها وسررهاومغاليقها منياقوتولؤلؤوز برجد وسبع وتسعوندرجة لايعلم ماهى الاالله» (و في رواية) للترمذي أن رسول الله عَلَيْكُمْ قَال «ان في الجنة ما ئة درجة لوأن جميع العالمين اجتمعوافي احداهن لوسعتهم » وفيرواية لابن ماجه أن رسول الله عَرَاكِيُّهُ قال «يقال الصاحب القرآن اذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخرشيء معه» وفى رواية لابى داود «أنه يقال لقارى القرآن اقرأوارق ورتل كاكنت ترتل فى الدنيا فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها »وفى رواية ان درج الجنة على قدر عددآى القرآن لكـل آية درجة فتلك ستة آلاف وماثنا آيةوست عشرة آية عدد آيات القرآن بين كل درجتين مقدار ما بين الساء والارض فينتهي به الى أعلى عليين لهاسبه ون ألف ركن وهي ياقو تة تضى مسيرة أيام وليال . وكانت عائشة رضي الله عنها تقول عدد آي القرآن على عدد درج الجنة فليس أحديد خل الجنة أفضل من قراء القرآن انتهى (قال الامام القرطي) قالعاماؤناان الرادبقر اءالقرآن وحملته همالعالمون بأحكامه وحلالهو حرامه والعاملون بمافيه لامطلق القراءوالحملة فقدقال الامام مالك رحمه الله تعالى قديقرأ القرآن من لاخير فيه وقدتقدم فى أبواب النار عقو بة العالم اذالم يعمل بعلمه فلا نعيد ذلك و الله أعلم. وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من تعلم

الملائكة وتأتى لهمم بمغانى الجنة وهي من الحور العين وتأتىلهم الملائكة بشبابات ناتثة فى الاغصان وفى الاشحار كل شحرة تحمل في كل غصن سبعين ألف مزمار وتهبريحمن تحت العرش فتدخل فى تلك الزامير فيسمع لها نغمات لم يسمع السامعون أحسن منها ئم يقول الله تعالى للحور العين أطربوا عبادى كما نزهوا أسماعهم عن المطربات فىالدنيالأجلىو تلذذوا بذكرى وسماع كلامى فأسمعوهم بأصواتكم حمدى وثنائى فتغنى لهمه الحور العين وتجاوبهم تلك المزامير فيطرب القوم فرحا بذلك السماع في حضرة الوصال فاذاأ فاقوا من الوجـد وشبعوا من الطرب يقولون ياربنا اناكنا في دار الدنيا بحب ذكرك وكلامك العــزيز فيقول الله عز وجل لهم نعم ان لكم عندى ماتشتهي أنفسكم في الجنة «وأتتم فيها خالدون» تم يقو**ل:** 

الله عز وجل بإداود فيقول لبيك يارب العالمين فيقول قــد أمرتك ياداودأن تقوم على المنسبر وتسمع عبادى وأحبائى عشر سورمن الزبور فيرتق داود عليه السلام على المنبر ويقرأ العشر من الزبور فيطرب القوم من صوت داود عليه السلام أعظم من طربهم ويسكرون من الطرب وصوت داود يعـــدل تسعبن مزمارا فاذا أفاقو ايقول اللهسبحانه وتعالى ياعبدى هل سمعتم صو تاأطيب من هذا قط فيقولون لا والله ياربنا ماطرق أسماعنا مثمل صوت نبيك داو دعليه السلام ولاأطيب منه فيقول الله عز وجل وعزتى وجلالى لأسمعنكم صوتاأطيب من هـذا ياحبيىيا محمدارق المنبر واقرأ طه ويس فيقرأ النبيصلى اللهعليهوسلم فيزيد في الحسن على صوت داو دعليه السلام بسبعين ضعفا فيطرب القومو تطرب الكراسي

القرآن وعلمه ولم يأخذ بما فيه وحرفه كان له شفيه او دليلا الى جهنم ومن تعلم القرآن وأخذ بما فيه كان له شفيه الودليلا الى الحنة » وفى البخارى « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن و يعمل به كالاترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كالحنظلة طعمها مر ولاريح لها » الحديث بطرقه و تقدم أن قارى \* القرآن الذا عمل به جاز جميع درجات الجنة و الله أعلم .

🤏 باب ماجاء في غرف الجنة ولمن هي 🦖

قال الله تعالى « لكن الذين اتقوار بهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتم ا الانهار » الآية وقال تعالى « إلامن آمن وعمل صالحا فأو لئك لهم جزاءالضعف بماعملو اوهم في الغرفات آمنون » وقال تعالى «أولئك يجزونالغرفة بماصبروا» وفي حديث مسلم أنرسول الله ﷺ قال «ان أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقيه كاتتراءون البكوك الدرى الغابر في الأفق من المشرق أو الغرب لتفاضل ما بينهم قالو ايار سول الله تلك منازل الأنبياء لايبلغها غيرهم قال بلى والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين »والغابرالغارب كما في رواية فيهما بمعنى واحد وقوله وصدقو االمرسلين أى وعملو إبما أمر وابه اذ التصديق من غيرعمل لا يعطى مثل ذلك كماقاله العلماء (وروى) الترمذي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وســلم فيمعنى قوله تعالى «أولئك بجزونالغرفة بماصبروا» وفى قوله «وهم فىالغرفات آمنون» ان الغرفة من ياقو تة حمراءأوز برجدة خضراءأو درة بيضاء ليس فهاقصم ولاوصل وان أهل الجنة ليتراءون الغرفةمنها كاتراءون البكوك الشرقي أوالغربي في أفق السهاء وان أبابكر وعمر منهم وأنعما «وروى عن ابن مسعود عن رسول الله على قال « ان المتحابين في الله تعالى لعلى عمو دمن يا قو تة حمر ا عني رأس العمود سبعون ألف غرفة يضيء حسنهم على أهل الجنة كما تضيء الشمس على أهل الدنيا يقول أهل الجنة بعضهم لبعض انطلقوا بنا حتى ننظر الى المتحابين في الله تعالى فاذا أشرفوا عليهم أضاء حسنهم على أهل الجنة كما تضي الشمس على أهل الدنيا عليهم ثياب خضر من سندس مكتوب على جباهم هؤلاء المتحابون في الله »وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «انأهل عليين لينظرون الى أهل الجنة فاذا أشرف رجل من أهل عليين أشرقت الجنة بضياء وجهه فيقولون ماهذا النور فيقال أشرق رجلمن أهل عليين الأبرارأهل الطاعة والصدق» (وروى) الترمذي عن على رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان في الجنة لغر فايرى ظاهر هامن باطنها و باطنها من ظاهر ها فقام اليه رجل فقال لمن هي يارسول الله فقال لمن ألان السكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام» و في رواية هي لمن أفشى السلام الحديث زاد في رواية لأبي نعيم رحمه الله « فقال رجل و من يطيق ذلك يارسول الله فقالأوي تطيق ذلك وسأخبركم بمن يطيق ذلك من لقى أخاه المسلم فسلم عليه فقدأ فشي السلام ومن أطعمأهاه وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقدأ طعم الطعام ومن صامر مضان ومن كل شهر ثلاثة أيام فقدأ دام الصيام ومن صلى العشاء الآخرة في جماعة فقد صلى والناس نيام » المرود والنصاري والمجوس وفي الحديث «ان في الجنة لغرفا ليس لهامغاليق من فوقها ولاعماد من تحتها قيليار سول الله وكيف يدخلها أهلها فقال يدخلونهاأشباه الطير »قيل يارسول الله لمن هي قال لأهل الأسقام والأوجاع والباوي أخرجه الحافظ أبوالقاسم الشحام وفى الحديث أيضا ليؤتين برجال يوم القيامة ليسو ابأ نبياء ولاشهداء يغبطهم الانبياء والشهداء لمنازلهممن الله يكونون علىمنا يرمن نورقا لواومن هميارسول الله فقال همالذين يحببون اللهالى الناس و محببون الناس الى الله و عشون لله في الأرض نصحاء فقال رجل بارسول الله هؤلاء يحببون الله الى الناس فكيف يحببون الناس الى الله قال يأمرونهم بالمعروف ويهونهم عن المنكر فاذا أطاعوهم أحبهم الله

تعالى انتهىوهذا من باب تعليق الأسباب على مسبباتها نظير فاذكرونى أذكركم والله أعلم . باب ما جاء فى قصور الجنة ودورها وبيوتهاوج ينال ذلك الؤمن ﴾

روى الحافظ أبو بكر الآجرى رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين وأبي هريرة في تفسير قوله تعالى «ومسا كن طيبة في جنات عدن » فقالا على الخبير سقطت ألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «قصر من الحور الحنة في خلك دار سبعون بيتامن زبرجد خضراء في كل بدار سبعون بيتامن زبرجد خضراء في كل بيت سبعون اسراة خضراء في كل بيت سبعون امرأة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لو نا من الطعام في كل بيت سبعون وصيفا من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لو نا من الطعام في كل بيت سبعون وصيفا القصر الواحد من قصور أهل الجنة سبعون غرفة في كل غرفة زوجة من الحور العين في كل غرفة سبعون با القصر الواحد من قصور أهل الجنة سبعون غرفة في كل غرفة زوجة من الحور العين في كل غرفة سبعون با يدخل عليه من كل باب رائحة من الجنة سوى الرائحة التي تدخل عليه من الباب الآخر قال وهذا قوله تعالى «فلاته من ما أخفي لهم من قرة أعين» و في الحديث أن رسول الله على المنافي الجنة ومن قرأها قلم وسلم الله ثلاث ين من قرأه الملائكة ماذا قال عبدى الله أو صعر ان في الجنة ومن قرأها عبدى الله وسعمن ذلك » و في الحديث الصحيح «إذا قبض الله عن وجل ابن العبد قال للملائكة ماذا قال عبدى قالوا حمدك واسترجع قال ابنواله بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد » فالله تعالى بجعانا وأصحابنا من أهل هذه الدر جات آمين و الحمد له رب العالمن .

﴿ باب ماجاء في قوله تعالى «وفرش مرفوعة» ﴾

روى الترمذى أن رسول الله علي علي قال في معنى هذه الآية « ان ارتفاعها الكما بين السهاء والأرض مسيرة خمسها ثة عام » قال العلماء الفرش كناية عن الدرجات وبين الدرجات كا بين السهاء والأرض وقيل الفرش كناية عن النساء اللاتى في الجنة والمعنى و نساء مرتفعات الأقدار في الحسن والكمال والعرب تسمى المرأة فراشا ولباسا وإزارا على الاشارة لأن الفرش محل النساء وفي الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر وفي القرآن العظيم «هن لباس الحجور وفي القرآن العظيم «هن لباس الحربة والته أعلم .

﴿ بَابِ مَا جَاءَ فِي خَيَامُ الْجِنَةُ وَأُسُواتُمَا وَغَيْرُ ذَلِكُ ﴾

روى مسلم عن أى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان في الجنة لحيمة من لؤ لؤة مجوفة عرضها ستون ميلافي كل زاوية منها أهل للمؤمن مايرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن » وفي رواية لمسلم « ان في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهبر يح الشهال فتحثو في وجوهم وثيا بهم فيز دا دون حسناو جمالا فيرجعون إلى أهليم وقداز دا دواحسنا و جمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقداز دد تم بعدنا حسناو جمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقداز دد تم بعدنا حسناو جمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقداز دد تم بعدنا حسناو جمالا » وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب انه لق أباهريرة يوما فقال له أبوهريرة اسأل الله أن بجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد أفيها سوق قال نعم وذكر الحديث وفي رواية « ان في الجنة لسوق الحف به الملائكة في سوق الجنة فقال سعيد أفيها سوق قال نعم وذكر الحديث وفي رواية « ان في الجنة لسوق الحف به الملائكة وفي ذاك السوق يلتي أهل الجنة بعضهم بعضا فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة في اتى من هو دو نه و مافيهم دنى فيروعه ما عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل اليه ماهو أحسن منه وذلك أنه لاينبغي لأحد فيروعه ما عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل اليه ماهو أحسن منه وذلك أنه لاينبغي لأحد شراء إلا الصور من الرجال والنساء فادا اشتهى الرجل صورة دخل فيها » وفي الحديث ان في الجنة أسواقا شراء إلا الصور من الرجال والنساء فادا اشتهى الرجل صورة دخل فيها » وفي الحديث ان في الجنة أسواقا

من تحتهم وقناديل العرش والملائكة تموج من الطرب والحورالعين والغامان والولدان ولا يبقى في الجنة شيء إلا طرب لحسن صوتالنبي صلي اللهعليه وسلممن قراءة طه ويس فيقول الله سبحانه وتعالى ياأحبائي هل ممعتم أطيب من هذا فيقولون يا رينا وعزتك وحلالك ما سمعنا منذ خلقتنا صوتاأحسن ولاأطيب ولا أحلى من صوت حبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول الله سبحانه وتعالى وعزتى وجلالي لأسمعنكم أطيب من هـذا فيقرأ الحق سبحانه وتعالى سورة الأنعام فاذا سمعوا كلام الحق سبحانه وتعالى غانوا عن الطرب والوجد واضطربت الأملاك والحجب والستور والقصور والأشجار والحور ومحار النور وماجت الجنان واهتزت الأشجار والأنهار طربا لكلام العزيز الغفار وتواجدت الجنة

ودارت أركانها من الطرب واهتز العرش والكرسي والملائكة والروحانيونواهتزت الجنة بجميع مافيها حبا واشتياقا ثم يكشف الحجاب عن وجهه الكريم وينادى يا عبادى من أنا فيقولون أنتالهمالك رزقنا فيقول الله عز وجل ياعبادي أنا السلام وأنتم السلمون وأنا المؤمن وأنتم المؤمنون وأنا الحبيب وأنتم المحبون هــذا كلامى فاسمعوه وهذا نوری فانظروه وهذا وجهى فانظروه فعند ذلك ينظرون إلى وجه الحق جل وعلا بلا واسطةولاحجاب فاذا وقعطى وجوههم نور وجه الحق أشرقت وجوههم بالنورو تمتعوا بالنظر إلى وجه العزيز الغفور فتبقى الخلائق ثلثمائة عام شاخصين إلى وجه الحق سبحانه ولا يطيق أحدمنهم أن يطبق جفنا على جفن من شدةلدةالنظر إلى

وجه الحق سبحانه

وتعالى فمن لدة نظرهم

لا يسع فيهاولاشراءولكن إذاأفضى أهل الجنة اليهاجلسوا متكسين على لؤلؤرطب وتراب من مسك فيتعار فون في تلك الجنان كما كانوافى الدنياويتذا كرون كيف كانت الدنياوكيف كانت عبادتهم لربهم وكيف كانوا يحيون الليل ويصومون النهار وكيفكان فقر الدنيا وغناها وكيف كان الوت وكيف صرنا بعد طول البلى من أهل الجنة .

## ﴿ باب لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز ﴾

روى أبوبكر الخطيب أن رسول الله على قال « لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكنتاب من الله لفلان بن فلان أدخاوه الجنة عالية قطو فهادانية » (قال الامام القرطبي) رحمه الله تعالى ولعل هذا في عير من يدخل الجنة بغير حسابكا يأتى قريبا والله تعالى أعلم.

## ﴿ باب أول الناس يسبق إلى الجنة الفقراء ﴾

روىأنرجلا جاءإلى النبيصلي اللهعليهوسلم فقال يارسول الله أخبرني عن جلساءالله يوم القيامة فقال هم الخائفون الخاضعون التواضعون الذاكرون الله كثير افقال بارسول القأهم أول الناس يدخلون الجنة فقال لا أولاالناس دخولاالجنةالفقراءالمهاجرون يسبقونالناس إلى الجنة فيخرجاليهم منها ملائكة فيقولون ارجعوا إلى الحساب فيقولون علام نحاسب واللهماكان لنافىالدنيامن مال نقبض فيهو نبسط ولم نكنأمراءفنعزلونجورولكناقومجاءناأمراللهفعبدناهحتىأتانااليقين وفىالحديثأنرسولالله صلى الله عليه وسلم قال «ان الله تعالى ليقول يوم القيامة أين صفو تى من خلقى فتقول الملائكة من هم يار بنا فيقول الفقراء الصابرون الراضون بقضائى وقدرى أدخلوهم الجنة قال فيدخلون الجنة فيأكلون ويشر بونوالأغنياء في الحساب يترددون »( وروى ) الترمذيأنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ان فقر اءالهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسائة عام» زادفي رواية وهو نصف يومزادفي رواية أخرى فقيل يارسول الله فكم العام من شهر قال «خمسها ئة شهر قيل فكم الشهر من يوم فقال خمسها ئة يوم قيل فكم اليوم قال خمسمائة مما تعدون » ذكره القتيبي . وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ان فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأر بعين خريفا» (قلت) ولعل اختلاف المدة يختلف باختلافطبقات الفقراءشدةوسهولة وسعة وضيقافكا اكان أحدهمأضيق معيشة كانتمدته التي يسبق بهاأ كثروالله تعالى أعلم . و في حديث ابن ماجه أن رسول الله عَرْبَيْتُهِ قال «مامن غني و لا فقير إلا وديوم القيامة أنه أو تى من الدنيا كفافاو في رو اية قوتا »و في صحيب مسلم أن رسول الله عراية عملية قال «ليس الغني عن كثرةالعرض وأنماالغنيغني النفس»انتهي ومنهناكقال بعش العلماءان الرادبالفقراءهنا القانعون بيسير الدنيا وبالأغنياءهم أصحاب الأمو ال الكشيرة الغافلون ماعن الله عزوجل وقديكون العبد فقير اليد غنىالقلب وعكسه والحمدلله رب العالمين .

﴿ باب ماجاء في مراتب أهل الجنة وسنهم وطولهم وشبابهم وغرفهم وثيابهم وأمشاطهم وباب ماجاء في مراتب أهل الجنة أعزب ﴿

روى مسام عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن أول زمرة يدخلون الجنة من أمتى على صورة القمر لياة البدر ثم الذين ياونهم على أشد كوكبدرى في السماء اضاءة » زاد في رواية «ثم هم بعدمنا زل لا يبولون و لا يتغوطون و لا يتغلون و لا يمتخطون أمشاطهم النه هب و الفضة و رشحهم المسك و مجامر هم الالوة و أزوا جهم الحور العين » و في رواية ل كل واحدمنهم زوجتان يرى منح ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم و لا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحدو في رواية أخلاقهم على خلق رجل واحدو في رواية على طول أبيهم آدم و في رواية على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء و كان أبو هريرة

رضىاللهعنه يقولالنساء فىالجنة أكثرمنالرجال لقوله عُرَالِيُّةِ الْحَلَارِجِلُ مَنْهُم زُوجِتَانَ اثْنَتَان يرى منح ساقهما من وراءاللحم ومافى الجنة أعزب . وروى الترمذي عن رسول الله على أنه قال ان المرأة من نساءأهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى انه ليرى مخهًّا وذلك أن الله عز وجليةول « كأنهن الياقوت والرجان» فأما الياقوت فانه حجر لوأدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته . وفي البخاري عن النبي عَرَاتِيم أنه قال « لوأن امرأة من أهل الجنة اطلعت الى أهلالأرض لأضاءت مابينهما ولملائته رمحا ولنصيفها علىرأسها خيرمن الدنيا ومافها » وروى الترمذي أن رسول الله عَلِيُّكُم قال «أهل الجنة جردمرد مكحلون أبناء ثلاثين أوثلاث وثلاثين سنة » و في رواية «أهل الجنة جردمر د إلا موسى من عمر ان فان له لحية الى سرته » روى الترمذي أن رسول الله عِرْكِيَّهِ قال «لوأنْرجلامنأهلالجنةاطاع فبدتأساوره لطمستضوءالشمس كاتطمس الشمس ضوءالنجوم»وفىروايةأنرسولالله عراقية قال «كلمنمات منأهلالجنة منصغير وكبير بردون بنى ثلاثو ثلاثىن فى الحنة لا نزيدون علم اوكذلك أهل النار» رواه الترمذي (قلت) وفيكون أهل الناركذلك كلام طويل لأهل الكشف والله أعلم (فان قال قائل) أى حاجة في الجنة للا مشاط وشعورهم لاتتلبد ولاتتسخوأىحاجة للبخور وعرقيم وريحيمأطيب من ريح المسك (أجيب) بأن نعيم أهل الجنةوكسوتهم ليسعن دفع ألماءتراهم وكذلك أكابه وشربهم ليسعن جوع ولاعن عطش وكذلك تطيبهم ليس عن نتن وإعاهي لذات متوالية و نعم متنابعة ألاتري الي قوله تعالى لآدم «إن لك أن لا تجوع فيهاولاتعرىوأنكلاتظمأ فيهاولاتضحى» والحُكمة فىذلك أناللهتعالى نعم أهلالجنة بنوع ماكانوا يتنعمون به فى الدنياوزادهم على ذلك مالايعلم قدره إلاالله وكذلك الحكمة في أهل النار في بحو قوله تعالى « إذالأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم » وفي قوله تعالى « إن لدينا أنكالا وجحما » الآية فعذم مالله في النار بنوع ما كانو ايعذبون به في الدنيا وكان الشعبي رضي الله عنه يقول أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل أهل النار خشية أن يهربو الاوالله ولكنم إذا أرادوا أن يرتفعوا اشتعات بهم أيثم نزلت بهم فهي لاتفارقهم وكان ابن شهاب يقول بلغناأن لسان أهل الجنة عربي ولسانهم اذاخر جوا من القبور سرياني وكان سفيان الثورى رحمه الله تعالى يقول بلغنا أن الناس يتكامون يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنةبالسريانية فاذادخلوا الجنة تكلموابالعربية والله أعلم.

﴿ بابفي الحور العين وكلامهن وجواب نساء الأدميات وحسنهن ﴾

ذكرالعلماء أن النساء الآدميات في الجنة على سن واحد وأما الحور العين فأصناف مصنفة صغار وكبار وعلى ما تشتهيه النفس في الجنة . وروى الترمذي عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله على الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الحلائق بمثلها يقلن نحن الحالدات فلانبيد و نحن الناعمات فلانبأس و نحن الراضيات فلانسخط طوبي لمن كان لناوكنا له وكانت عائشة رضى الله عنها تقول الناعمات فلانبأس و نحن المحليات وماصليتن و نحن الحاقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا نحن المصليات وماصليتن و نحن الصائعات وماصمتن و نحن التوصيات وماتوصات و نحن المتصدقات وماتصد قتن قالت عائشة فغلبنهن والله وكان محمد بن كعب القرظي رضى الله على نور الشمس والقمر فسكيف بالمنورة وكذلك القول في عليها بسوارها من العرش لأضاء نورها على نور الشمس وكان أبوهر يرة رضى الله عنه يقول ان في الجنة حوراء من الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وكان عبد الله بن عباس رضى الله عنه ما يقول أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وكان عبد الله بن عباس رضى الله عنه ما يقول

يغيبون في جماله وتشخص أبصارهم فىكاله فيخاطبهم الحق سبحانه وتعالى بلذيذ الخطاب ويناديهم السلام عليكم يامعشر الأحباب عنوا على ماشئتم واشتهيتم فقد كشفت لكم عن وجهى الحجاب ثم يعطى الحق سبحانه وتعالى لكل واحمد وواحدةرمانة قشرها منذهب وفي وسطها حلل ماونة عدد مافي الرمانة حملةخضراء وحلة صفراء وحلة بيضاء وحملة مقصبة بالذهب على ألوان مختلفة ثم يرخى الحجاب ويقول لهم ياعبادى ارجعوا الى منازلكم فانني راض عنكم وقد زدت فی حسنکم سبعين ضعفا وبين جميىعاارجال والنساء حصن واحد ولكن بين الرجال والنساء حجاب من نور حتى لا ينظـرون حرم بعضهم وجل مايتم للرجال يتمللنساء فاذا بجلى الحق تعالى شاهده الرجال والنساء جملة كما

اذاطلعت الشمس نظرها الخلق جملة واحدة جل الله عن التشبيه فليس لله مثيل ولاشبيه ثم يقول الله عزوجل ياملانكتي قدمو العبادي بجائب غير التي قدموا علمافتقدمالهماللافكة خيلامن ياقوت أحمرا سروجها منهاوأ جنحتها خضرمكالمة بحلىحضر ثم يقول الله عز وجل لهم ياعبادى اعبروا سوق المعرفة فيعبرون فيقول بعضهم لرهض ويقول هذا لهذا أبن أنت يا أخيساكن في أىالأماكن من الجنات فيقول أنا ساكن في الجنةالفلانية فيالموضع الفلانيمنها فيتعارفون ثم تقول لهم الملائكة انكم قدكنتم فىدار الدنيا تعبرون في أسوانكم فتعجبكم القطعة القماش أوغير ذلك فماتصح لكم الا بثمن وربكم عزوجل قد وضع لڪم في هذا السوق كلشيء فمن اشتهی منکم شیثا فليأخذه بلاعن (قال) فينظرون الى مساند وفرش ووسائد ذات

ألوان وحلل وأوان

ان في الجنة حوراء يقال لها لعبة لوبصقت في البجر المالح لعذب ماء البحر كله مكتوب على نحرها من أحب أن يكون له مثل فليعمل بطاعة ربى عزوجل . وفي حديث الاسراء أن رسول الله على الله وصف حوراء ليلة الاسراء وقال لقدراً يتجبينها كالهلال طولها ألف وثلاثون ذراعا في رأسها مائة ضفيرة ما بين الضفيرة والضفيرة سبعون ألف ذؤا بة والذوا ثب أبيض من البدر وخلخالها مكالى بالدر وصنوف الجوهر على جبينها سطر الأول بسم الله الرحمن الرحم. وفي السطر الثاني من أراد مثلي فليعمل بطاعة ربى . ثم قال لي جبريل يا محمدهذه وأمثالها لأمتك فأ بشر وبشراً متك وأمرهم بالاجتهاد في طاعة ربم عزوجل . وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول ان الرأة من الحور العين ليرى مخساقها من وراء اللحم والعظم ومن تحت سبعين حلة كايرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء وكان حيان بن أبي جبلة رضى الله عنه يقول ان من دخل الجنة من نساء الدنيا يفضلن على الحور العين سبعين ألف ضعف » والته سبحانه و تعالى أعلم .

﴿ بابماجاء أن الأعمال الصالحة مبور الحور العين ﴾

قال تعالى «وبشر الذين آمنو اوعملوا الصالحات أن لهم جنات بجرى من تحتم الانهار» الى قوله «ولهم فيها أزواج مطيرة» وروى الترمذي الحكم في نوادر الأصول عن أي مسعود الغفاري أنه سمع رسول الله عَرِّلِيَّةٍ يَقُولُ «مامن عبديصوم يومامن رمضان الازوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مجوفة ممانعت الله عزوجل بقوله « حور مقصورات في الحيام » على كل امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخرى ويعطى سبعين لو نامن الطيب ليس منها لون على ريح الآخر لكل امرأة منهن سبعون سريرامنياقو تةحمراءموشحة بالدرعلى كل سريرسبعون فراشا على كل فراش أريكة لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة لحاجتها وخدمتها وسبعون ألف وصيف مع كل وصيف صحفة من ذهب فها لون من طعام بجدأحدهم للآخرمنها لذة لم بجدها لماقبالها ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر عليه سواران من ذهب موشحان بياقوت أحمر هذا بكل يوم صامه العبد من شهر رمضان سوى ماعمل من الحسنات وتقدم قوله عَرْكُ في حديث للترمذي « ان الشهيديزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين » يعنى غير الزوجتين من نساء الآدميات. وفي الحديث أن رسول الله على قال « كنس المساجد مهورالحورالعين » وفي الحديث أيضا اخراج القيامة من المسجد مهور الحور العين والقيامة هي الكناسة وكانأ بوهريرة رضىالله عنه يقول يتزوج أحدكم فلانة بنت فلان بالمال الكثير ويدع الحور العين باللقمة والتمرة والكسرة (وكان) الإمام سحنون رحمه الله تعالى يقولكان عصر رجل يقالله سعيد وكانت إه أم من المتعبدات وكان ولدها يصلى بهافي الليل إماماً فاذا غلبه النوم و نعس قالت له أمه ياسعيد انه لا ننام من كان نخاف النارأو نخطب الحور الحسان فيستيقظ مرعوباً \* ورأى ثابت البناني امرأة في منامه من الحور العين فقال لها لمن أنت فقالت للمجتهد بن بالليل والناس نيام \* ورأى بعضهم حوراء أحسن الناس جمالافقال لهالمن أنت فقالت لمن يقرأ أربعة آلاف ختمة فبلغنا أنهمات يوم فرغمن قراءتها وهو نحيف البدن كالشن البالي (وكان) الشيخ نصر القارئ رحمه الله يقول غلبني النوم ليلة فنمت عن التهجدفرأيت في منامي جارية لمأرأ حسن وجهامنها ومعهاور قة فيها كتاب فقالت لى أتقرأ أبهاالشيخ فقلت لهانعم فناولتني الورقة فاذافيها مكتوب:

قد ألهمتك اللذائذ والأمانى \* عن الفردوس والقطف الدوانى \* ولذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان \* تيقظ من منامك ان خيرا \* من النوم التهجد بالقران

وكان مالك بندينار رضى الله عنه يقولكان لى وردفى الليل أقرؤه كل ليلة فنمت عنه ذات ليلة فاذا بجارية جاءتنى فى المنام كأحسن مايكون من الجمال وبيدهار قعة فقالت لى أتحسن القراء وفقلت نعم فدفعت الى الرقعة فاذا فيها مكتوب:

لهاك النوم عن طلب الأمانى \* وعن تلك الكوانس في الجنان تعيش مخلدا لاموت فيها \* وتلهو في الحيام مع الحسان تيقظ من منامك ان خيرا \* من النوم التهجيد بالقران انتهى والله تعالى أعلم .

﴿ بَابِ فِي الْحُورِ الْعَيْنِ مِنْ أَى شَيْءِ خُلْقِنَ ﴾

روى أن رسول الله على الحور العين من أى شيء خلقن فقال من ثلاثة أشياء أسفلهن من المسك وأوسطهن من العنبر وأعلاهن من السكافور وشعورهن وحواجبهن سواد خطفى نوروفى الحديث أن رسول الله على قال قلت ياجبريل أخبرنى كيف يخلق الله الحور العين فقال يا محمد ان الله تعالى خلقهن من قضبان العنبر والزعفر ان مضر وبات عليهن الحيام أول ما يخلق منهن تهدمن مسك أذفر أبيض عليه يلتئم البدن وكان عبد الله بن عباس رضى الله عنهما يقول خلق الله الحور العين من أصابع رجليها الى ركبتها من الزعفر ان ومن ركبتها الى ثديها الى ثديها الى عنهما ومن عنقها الى رأسها من الركافور الأبيض عليها سبعون ألف حلة مثل شقائق النعان اذا أقبلت يتلا لأوجهها نور اساطعا كانتلا لأ الشمس لأهل الدنياويرى كبدها من رقة ثيابها وجلدها في رأسها سبعون ألف ذو ابتمن المسك الاذفر لكل ذو ابتمنها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادى هذا ثواب الأولياء جزاء على انوايعملون انهى فاعملوا أيها الاخوان صالحا ولا تسأموا من الأعمال فمن سئم بعد سماع هذا الجزاء العظيم فالبهائم أحسن حالا منه والحمد لله رب العالمين .

﴿ بَابَمَاجَاءَأَن فَى الْجَنَةُ أَكْلَاوُشُرِ بَاوِنْكَاحَاحَقَيْقَةُواْ نَهْ لَاقْذَرُ فَيَ اوْلَانْقُصُ وَلَاشُومُ وَلَانُومُ ﴾ روى مسلم عن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله عَلَيْقِهُ يَقُولُ ﴿ ان أَهُلُ الْجَنَةُ يَأْكُلُونُ فَيُهَا وَيُشْرِبُونَ وَلَا يَتَخَطُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامُ قَالَ جَسَاءً فَيُهَا وَيُشْرِبُونَ وَلَا يَتَخَطُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامُ قَالَ جَسَاءً

فكل من أراد شيئا ينظر اليه بعينه فتحمله اللائكة له من خلفه ثم يعبرون على صورة بني آدم فكل صورة يراها في عينه أحسن من صورته فلا ينظر اليهاالاوقدصارت مثلها فكل من أراد صورة نظرالها وبقيت صورته فی صفتها وزیهـا وحسنها وتزول تلك الصورةعنه بقدرة الله تعالى ثم ينظرون فيجدون في ذلك السوق حللا وأجنحة فتقول الملائكة كل من اشتهى أن يطير فليأخذ من هده الأجنحة والحلل ويلىس فيطير فيلبسونهافتطير بهم أجنحتهم حيث أرادوا ثم يسيرونالي منازلهم فيدخماون القصور فتقول المرأة ازوجها ماأشدحسنك اليوموماأكثر نورك فيقول لهااني قد نظرت الى وجمه ربى فوقع نوره عــلی وجهی وأنتأيضا والله العظم لقد عظم نور وجهك وحسنك فتقول له كف لايشرق وجهي

بالنوروقدوقععليه نور ربه فتشرق وجوههم بالأنوارويدوم نعيمهم في دار القرار قال الله تعالى « الذين آمنوا وعملواالصالحاتطوبى لمم وحسن مآب » ( وقال ) رسول الله صلى الله عليه و سلم « ان طوبي شجرة في الجنة أصلها في داري وأغصانها مطلة على قصور الجنة وليسفى الجنة قصر ولادار الا وعلمها غصــن من أغصانها محمل كل غمن منها كل عمرة كانت في الدنيا وكل زهركان في الدنياينيت فى ذلك الغصن الاأنه أكثر وأفخر منءمر الدنياوأ حسن من زهر الدنيا وتحمل شجرة طوبي عنباكل عنقود طوله مسرة شهركل عنية بقدر القربة اذا ملئت ماء »فقيل للني يارسول الله ان العنبةُ الواحدة تكفني وتكني أهال بيتي وعشرتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وى الترمذى عن أبى سعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليه و و صعه و سنه فى ساعة واحدة كايشتهى الولد فى الترمذى عن أبى سعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ان المؤمن اذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمله و و ضعه و سنه فى ساعة واحدة ) وأخرجه ابن ماجه أيضا (قال) الا مام القرطبي و قداختلف العلماء فى هذا فقال بعضهم ان فى الجنه جماعا و لا يكون منه ولد و به قال مجاهد و طاوس و ابراهيم النخمى وقال اسحق بن ابراهيم وغيره كما فى الحديث ان المؤمن اذا اشتهى الولد فى الجنة كان فى ساعة واحدة كما يشتهى ولكن لا يشتهى قال وقدروى عن أبى رزين العقيلي أن رسول عرابي قال ( ان أهل الجنة يستهى ولكن لا يشتهى والله أعلم .

﴿ باب ماجاء أن كل مافى الجنة دائم لايبلي ولايفني ولايبيد ﴾

روى مسلم عن أبى سعيد الحدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما عن رسول الله عَلَيْكُمْ قال « ينادى مناد ـ يعنى فى الجنة ـ ان لكم أن تصحو افلا تسقمو اأبداوان لكم أن تحيو افلا تمو تو اأبداوان لكم أن تشبو افلا تهرموا أبداوان لكم أن تنعمو افلا تبأسو اأبدا وذلك قوله عزوجل «ونودواأن تلكم الجنة أورثتمو ها بما كنتم تعملون »و تقدم قوله عَرَيْكُ «من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيا به ولا يفنى شبابه » وقول الحور العين نحن الحالدات فلا نبيد انتهى .

وكان عبد الله بن زيدرضى الله عنه يقول بلغناأن الرأة من نساء أهل الجنة يقال لها أتحبين أن نريك زوجك وكان عبد الله بن يدرضى الله عنه يقول بلغنا أن الرأة من نساء أهل الجنة يقال لها أتحبين أن نريك زوجك في أهل الدنيا فتقول نعم في كشف لها عن الحجب و تفتح الأبو اب بينها و بينه حتى تراه و تعرفه و تعاهده بالنظر حتى انها تستبطى قدومه و تشتاق اليه كاتشتاق المرأة الى زوجها الغائب ولعله يكون بينه و بين زوجته في الدنيا ما يكون من النساء وأزواجهن فتغضبه زوجته فيشق ذلك عليها و تقول لها و يحك دعيه من شرك انما هو معك ليالى قلائل وأخرجه الترمذي عناه عن النه عليه وسلم «لا تؤذي امم أة زوجها في الدنيا الاقالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فا عاهو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إليناو في

هذا الحديث دليل على أن الحوراء تسمى زوجة كالمرأة الآدمية والله أعلم . ﴿ باب ما جاء في طير الجنة وخيلها وابلها ﴾

روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماءالكوثر قال «نهرأ عطانيه الله» يعني في الجنة أشد بياضامن اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعنا قهاك أعناق الجزر» فقال عمر يارسول الله ان هذه لناعمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «آكلها أنعم منها» وفي رواية للتعلى «ان في الجنة طيرا مثل أعناق البخت تطيف على يدولي الله عزوج ل فيقول أحدهم إولي الله رعيت في مروج تحت العرش وشربت من عيون التسلم فكل مني فلايز ال ذلك الطير بين يديه حتى يخطر على باله أكله فيخربين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منهماأر ادفاذا شبيع تجمعت عظام الطائر شمطار برعى في الجنة حيثشاء» وروىالنّرمذيأن رجلا سأل النهي للله «هل في الجنة من خيل فقال ان ادخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل فها على فرس من ياقو تة حمر اء تطير بك حيث شئت الافعلت » قال بريدة رضي الله عنه وسأله رجل آخر فقال يارسول الله هل في الجنة من ابل قال فلم يقل له ما قال لصاحبه فقال « ان يدخلك الله الجنة لك فهامااشتهت نفسك ولذت عينك »وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال يارسول الله هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم «لك يومالقيامةسبعائة ناقة كلها مخطومة » وكان الحسن البصرى يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان أدنى أهل الجنة منزلة من يركب في ألف ألف من خدمه من الولدان المخلدين على خيل من ياقوت أحمر لها أجنحة من ذهب اذا رأيت ثمرأيت نعما وملكا كبيرا » وفى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من نعم الجنة أنهم يتزاورون علىالمطايا والنجب وأنهم يؤتون في يوم الجمعة بخيل مسرجةً ملجمة لا تروث ولا تبول فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله » والله تعالى أعلم .

﴿ بَابِ مَا جَاءَ أَنَ الشَّاةَ وَالْمَرَى مِنْ دُوابِ الْجِنَةَ ﴾

روى البزار عن رسول الله علي المعنى وأميطوا عنها الأذى فانها من دواب الجنة» وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال وسول الله علي «الشاة من دواب الجنة» ﴿ باب ماجاء أن الحناء سيد رمحان الجنة وأن الجنة حفت بالرمحان ﴾

ورى عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقول «ان الحناء سيد ريحان الجنة وان فيما من عتاق الحيل وكرام النجائب مالا يحصى عددها الاالله» وتقدم حديث أى هريرة موقوفا ان شجرة طوبى تنفتق عن النجائب والثياب ومثل هذا لا يقال الا عن توقيف فيو كالمرفوع وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ان الله تعالى لما خاق الجنة حفيها بالريحان وحف الريحان بالحناء وما حلق الله تعالى شجرة هى أحب إليه من الحناء وان المختضب بالحناء لتصلى عليه ملائكة السماء » وقال بعضهم لم يصح هذا الحديث وفي اسناده من لا بعرف والله أعلم .

﴿ باب ما جاء أن للجنة ربضا وربحا وكالرما ﴾

روى البيهق عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «لما خلق الله تعالى جنة عدن وغرس أشجارها بيده قال لها تكامى فقالت قد أفاج المؤمنون فقال طوبى لك منزل الماوك » وفي رواية للبزار أن رسول الله على قال «خلق الله تعالى الجنة له نه من ذهب ولبنة من فضة و ما المطالسك الأذفر » أى طينها الذي بنيت به وقال لها تكلمى فقالت «قد أفاج المؤمنون» ثم دخلها الملائكة فقالوا طوبى لك منزل الملوك وفي رواية «ان الجنة لما تكلمت قالت طوبي لمن رضيت يارب عنه » وروى النسائي عن فضالة بن عبيد قال سمعت رسول الله على يقول «أنا زعم \_أى ضامن \_ لمن آمن بي وأسام وجاهد

تكفيك وتكفيأهل بيتك وعشرة مرمي قومك وإن فها أيضا عُراكل مُمرة بقدر الراوية وكل تمرتين حمل جمال لها برق مثل الشمس (وذكر) أن في طوبي أيضا سفرجلاو تفاحاورمانا وخوخا ومشمشاكل عُرتين قدر حمل جمل ولايعلم وصف شجرة طوبي غير الذيخلقها ولكلمؤمن فيالحنة غصن من أغصانها واسمــه مكنوب على ذلك الغصن محمل ذلك الغصن كل نوع من أنواع الثمر حتى الخيرول بسروجها والنوق بأزمتهاوالجوارى والغامان وبحمل غصن العنقود الأساور والخواتم والتيجان والحلل وكل ذلك من ورق الغصن وكلماقطع المؤمن حلةنبتموضعها حلتان وان قطع ثمرة نبت موضعها ثمرتان وتحت شحرة طوى ميادين يسير الراكب تحت ظلها مائة عام لايقطعها وفي تلك الميادين أنهار الخر

وأنهار العسل وأنهار اللبن وفى تلك الأنهار ممك وحيتان جلد تلك الحيتان من الفضة وقشرها من الدهب مشل الدنانير ولحمها أييض من الثلج وأنعم من الزبدوهو بغير عظم ولا شوك وفى تلك الأنهار مراكب من الياقوتالأحمر يركب الأولياء فها فيصيرون الى قصورهم فى تلك الميادين وحائط القصر الأول أخضر والقصر الثانى أصفر والقصر الثالث أحمر والقصر الرابع أييض فاذاكان وقت الضحى رجعت القصوركلهالو ناواحدا وقد كان كل قصر فيه لون من الألوان التي ذكرت فاذاكان وقت الظهر رجع بناء تلك القصور طوبة من ذهب وطوية من فضة وطوبة من ياقوت وطوبة من در فاذا كانوقتااهصر برجع حائط أصفر وحائط أبيض تتاون تلك القصور بقدرة من يقول للشيءكن فيكون فيفرحون بها فرحا

فى سبيلالله ببيت فى ربض الجنة يعنى أسفلها وببيت فى ربض الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا وببيت فى أعلى الجنة لمن لم يدع للخير مطلبا و لامن الشر مهر باء و تحيث شاء أن يموت و روى مالك وغيره عن أبي هريرة رضى الله عنه موقوفا فى حديث نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها و ان ريحها ليوجد من مسيرة خميها ئة سنة و رواه مالك أيضا بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و روى أبو داود و الترمذى عن النبي صلى الله عليه و سلم «ألامن قتل نفسا معاهدا له ذمة الله و ذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرحر انحة الجنة و ان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا » و فى رواية للبخارى من مسيرة أربعين عاما (قال) العلماء ولعل ذلك يختلف باختلاف الناس فى قوة الشم وضعفه و الله أعلم .

﴿ باب ماجاء أن الجنة قيعان وأن الله كر نفقة بنائها وأن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ﴾

روى الترمذى وغيره عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لقيت ابراهم عليه الصلاة والسلام ليلة أسرى بى فقال يا محمد أقرى أمتك منى السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله و الحمد لله ولا اله الاالله والله أكبر» وفي الحديث أن رسول الله صلى الله على فراسه وخير من هذا سبحان الله والحمد لله ولا اله الاالله والله أكبر يغرس المك بكل واحدة شجرة في الجنة» (وفي حديث) الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير من قال «من قال سبحان الله العالم الله عن عمده غرست له نخلة في الجنة» وروى الطبر انى عن حكم بن محمد الأحمى رضى الله عنه أنه قال : باغنى أن الجنة تبنى بالله كر فاذا حبسوا الله كر كفوا عن البناء فيقال لهم في ذلك فيقولون حتى تجيئنا نفقته . وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أطاع الله فقد ذكر الله وان قلت صلاته وصومه أو صنيعه للخير ومن عصى الله فقد نسى الله وان كثرت صلاته وصومه وصنيعه للخير» والله تعالى أعلى .

﴿ باب ما لأدنى أهل الجنة منزلة وما لأعلاهم ﴾

روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه فقال بارب ماأدنى أهل الجنه منزلة فقال له رجل بأى بعد ما دخل أهل الجنة الجنة فيقول له الحق جل و علاا دخل الجنة فيقول بارب كيف وقد نزل الناس مناز لهم وأخذ و اأخذا تهم قيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك و مثله معه و مثله و مثله و فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذالك و عشرة أمثاله و لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب فقال موسى بارب فما أعلاهم منزلة قال أولئك النين أردت غرست كرامتهم بيدى و ختمت عليها فلم ترعين و لم تسمع أذن و لم يخطر على قلب بشر» و في البخارى أن رسول الله على ولله على والمت على والمت من المناز خروجا من النين النار رجل غرج حبوا فيقول له و خلى الجنة فيقول رب الجنة ملأى فيقول له ذلك ثلاث مرات و في كل تصر من المناف الني صلى الله عليه وسلم قال «ان أخر أهل الجنة منزلة من به سبعة قصور قصر من وفي الحديث أن الني صلى الله عليه وقصر من زمر د وقصر من يقوت وقصر من يقوت وقصر من الحلى وقصر من الحلى الحديث المناف المناف الفي الفي الفي الفي المناف الفي الفي من الحلى والحدر المين ما لا يعلمه الاالله عزوجل» و تقدم أن أدنى أهل الجنة منزلة من يركب في ألف ألف من خدمه وروى الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه والمناف الجنة منزلة المن ينظر إلى وجهه بكرة وعشيا »ثم قر أرسول الله و نعيمه و خدمه وسر ره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه بكرة وعشيا »ثم قر أرسول الله و نعيمه و خدمه وسر ره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه بكرة وعشيا »ثم قر أرسول الله و نعيمه و خدمه وسر ره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه بكرة وعشيا »ثم قر أرسول الله و نعيم و خدمه وسر ومسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه بكرة وعشيا »ثم قر أرسول الله و نعيم و خدمه وسر و مسيرة ألف سنة و أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه بكرة وعشيا »ثم قر أرسول الله و نعيم و خدمه وسر و تعرف من و تعرف و تعرف

عَلِيْكُ «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة »وفى رواية له «انأدنى أهل الجنة منزلة الدىله نما نون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة و تنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كابين الجابية إلى صنعاء » وكان مجاهد رضى الله عنه يقول «انأدنى أهل الجنة منزلة لن يسير في ملكة ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه وأرفعهم من ينظر إلى ربه بالغداة والعشى » وسيأتى بسط ذلك انشاء الله تعالى .

﴿ باب رضوان الله على أهل الجنة أفضل مافي الجنة ﴾

روى البخارى عن أبى سعيدا لخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ان الله تعالى يقول لأهل الجنة يأهل الجنة فيقولون لبيك بناو سعديك والخير كله في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون ومالنا لا نرضى يارب وقداً عطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أفلاً عطيكم أفضل من ذلك فيقولون يارب وأى شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضوانى فلاأ سخط عليكم بعده أبدا » وأخرجه مسلم بمعناه بأطول من هذا والله تعالى أعلم .

﴿ باب ما جاء أن رؤية أهل الجنة لرمم سبحانه وتعالى أحب اليهم من نعم أهل الجنة ﴾ روىمسلموغيرهأن رسولالله صلى الله عليه وسلمقال «إذادخل أهلالجنة الجنةقال الله تباركو تعالى تريدونشيئًا أزيدكمفيةولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنةو تنجنا من النارقال فيكشف تعالى الحجاب يعنى عنهم فما أعطو اشيئاأ حب إليهم من النظر إلى ربهم عزوجل » زادفي رواية ثم تلاقوله تعالى « للذين أحسنوا الحسنىوزيادة » وفي روايةلأى داود الطيالسي رحمه الله تعالى «إذا دخل أهل الجنة الجنةوأهل النار النار نادمناد ماأهل الجنةان لكم عندالله موعدا بريدأن ينجزكمو وقالوا ألم ببيض الله تعالى وجوهنا ويثقل،موازينناويجرنامن النارقال فيكشف الحجاب فينظرون اليه فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيثاأ حب اليهم من النظر ولاأقر لأعينهم » ( وفي الحديث)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية «للذين أحسنو االحسني وزيادة» فقال «أحسنو اهو العمل الصالح في الدنيا و الحسني هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم» و في رواية عن أبي موسى الأشعري أنه قال على منبر البصرة: إن الله تعالى يبعث يوم القيامةملكا إلىأهلالجنة فيقولهل أنجزكم اللهماوعدكم فينظرون فيرونالحلىوالحلل والثمار والأنهاروالأزواج المطهرة فيقولون لعمقدأ نجز اللهماوعدنا فيقول الملكهل أنجزكم ماوعدكم ثلاث مرات فلايفقدونشيئامماوعدوافيقولون نعم فيقول بقي لكم شيءواحدان الله تعالى يقول «للذين أحسنو االحسني وزيادة » لأن الحسني الجنة والزيادة النظر إلى وحه الله الكريم (قال الامام القرطي رحمه الله تعالى) وروى في صحيح الأخبارأن الله تعالى إذا تجلى العباده رفع الحجب عن أعينهم فاذار أوه تدفقت الأنهار وصفقت الأشحار وتجاويت السرر والغرفات بالصرىروالأعين المتدفقات بالخرىر واسترسلت الريح المسرة ونبت فىالدوروالقصورالمسكالاذفروالكافوروغردتاالطيور وأشرفتالحوراامين.وفىحديثمسلم أن الني صلى الله عليه وسلمقال «ما بين القوم و بين أن ينظروا إلى ربهم عزوجل إلارداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » (قلت) والمرادبالرداء هو الحجاب عن الاحاطة بهسبحانه و تعالى فان هذا هو الحجاب الندى لايصح رفعهأ بدالأنهلو رفع لعرف الخلق ربهم كمايعرف هو سبحانه وتعالى نفسه وذلك محال والله تعالى أعلموروى الشيخانءن عبداللهبن مسعود قال كنا عندرسولالله صلىاللهعليه وسلمفنظرإلى القمر ليلة البدر فقال « انكم سترون ربكم عيانا كاترون هذاالقمر لا تضامون فى رؤيته ـأى لاتشكون فيها\_فاناستطعتمأنلاتغلبواعلىصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ «وسبح محمد ربك قبلطلوع الشمس وقبل غروبها »وخرجأ بوداود عن أبىرزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يارسول الله أكلنانرى الله تعالى مخليا به يوم القيامة فقال نعم فقات يا رسول الله وما آية دلك فى خلقه قال

عظیا وکل مؤمن فی الجنةلهمساكن وديار وأملاك عظيمة لكل مؤمن واممه مكتوب عليها وعلى أبوابها وفيها له خدم وجوار وغلمات فيتلقونه بنهليل وتكبير وفرح القدومه ويأتى رضوان ويخلى للا ولياء لكل ولىمنهم قبة مع عروس عليها الحلل والحلي فتقوللاولى باولى الله قد طال شوقی إليك فالحمد لله الذي قد جمع بيني وبينك فيقول المؤمن ما أمة الله من أين تعرفينني وأنت اليوم أبدا فتقول العروسانالله سبحانه وتعالى خلقنى لكوكتب اسمك على صدرى وخلق هذهالمنازلاك وكتب اسمك على أبوابها وخلق هسذه الغلمان والجواري جميعتهن لك واسمك مكتوبعلى خدودهن أحسن من الشامةعلى الخدوأنت قدكنت في دار الدنيا تعبد الله سبحانه وتعالى وتصلي وتصوم في طول الأيام

والليالي وقد كان الله عزوجل يأمر رضوان فيحملنا على جناحه فنشرف عليك وعلى أفعالك المليحة ويقول لنا هذاسيدكم فرأيناك وعرفناك وكلما اشتقنا إليك نخرجمن أبواب القصور فنقولله والله ما ندخل إلى قصورنا حتى ترينا ساداتنا فيحملنا رضوان إلى الدنيافتنظركلحوراء سيدهاوهو لا يعلم فان وجدته فى ظلام الليل يصلي تفرح وتقول له اخدم تخدم وازرع تحصدياسيدى رفعالله درجتك وتقبل طاعتك وجمع بينى وبينك بعد أن تعيش عمرا طويلا وتفنى بعد ذلك فى خدمة الملك الجليل ونبل أشواقنا منكم وترجع بعد ذلك إلى منازلنا في الجنة وأنتم في الدنيالاتعلمون وما من مؤمن في الدنيا إلا وله في الجنة خدم وغلمان وجوار يرونه وهولايعلمفاذا وجدوه في الحدمة يفرحون وإذاوجدوهغافلاحزنوا

ثم يؤتون بفواكه

يا أبارزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به قلت بلى قال فالله تعالى أعظم إعاهو خلق من خلق الله تعالى والله تعالى أجل وأعظم .

﴿ بَابِ فِي سَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَهُلَ الْجُنَّةُ وَفِي قُولُهُ وَلَّهُ يَنَّا مَزِيدٌ ﴾

روىءنرسولاللهصلى اللهعليهوسلمأنهقال في حديث طويل « بيناأهل الجنة في نعيمهم إذسطع لهم نور من فو قهم فاذا الرب تعالى قدأ شرف عليهم فقال السلام عليكم ياأهل الجنة و ذلك قوله تعالى «سلام قولامن ربرحيم »قالفاذانظروا إليه نسوا الجنة و نعيمها حتى يحتجب عنهم فاذا احتجب عنهم بقي نوره وبركته عليهم وفي ديار هم » و المر ادبقو له في حق الرب جل و علاأ شرف عليهم أي أنه تعالى يكلمهم و ينظر إليهم فكني عنذلك فىحقەتعالى بالاشراف فافرم وكىذلك الرادبقو لەفاذا احتجب عنهم أى فاذاردهم إلى شهود الجنة و نعيمهارأوا الجنةمعر ؤيتهم لربهم لاأنهم حجبوا عن رؤيته بردهم إلى شهود الجنة بقرينة قوله وبقي نور. وبركته عليهم وفى ديارهم والله تعالى أعلم (وروى) عن الحسن رضى الله عنه أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «انأهل الجنة ينظرون إلى ربهم فى كل يوم جمعة على كثيب من كافور لا يرى طرفاه وفيه نهرجارحافتاهالمسك عليهجوار يقرأنالقرآن بأصواتلم يسمعالأولون والآخرونأحسن منها فاذا انصرفوا إلىمنازلهم أخذكل رجل بيدمن شاءمنهن ثم يمرون علىقناطرمن لؤاؤ إلى منازلهم فلولاأن الله تعالى يهديهمإلىمنازلهمما اهتدوا إليها لمايحدثالله تعالىلهمفكل جمعة منالنعيمالندىيذهلالعقول عن مشاهدة غيره وكان بكر بن عبدالله المزنى التا بعي رضي الله عنه يقول: ان أهل الجنة ليزورون ربهم في مقداركل عيد هو لكم كأنه يقول فى كل سبعة أيام مرة فيأتون رب العزة فى حلل خضروو جوممشرقة وأساورمن ذهب مكالمة بالدر والزمر دعليهمأ كاليل الذهب ويركبون نجاثبهم ويستأذنون على ربهم فيأمر لهم الرب جلوعلابالكرامة اه(وكان)عبدالله بن مسعو درضي الله عنه يقول سارعو اإلى الجمعة فان الله تعالى يبرزلأهل الجنة كليوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكون منهم في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة فى الدنياو في رواية إلى الجمع في الدنيا فيعطيهم من الكر امة ما لم يكو نو ار أو ه قبل ذلك و هو قو له تعالى «ولدينا مزيد »وكان الحسن رضي الله عنه يقول في قوله تعالى «للذين أحسنوا الحسني وزيادة » الزيادة هي النظر إلى وجهربهم الكريم وليسشىء أحب إلى أهل الجنة من يوم الجمعة لأنه يوم المزيد الذي يرون فيه ربهم جل وتعالى وكان بعضهم يقول فى قوله تعالى ولدينا مزيدا ازيدما يزوجون من الحور العين وكان كثير بن مرةرضي الله عنه يقول ان من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول لهم ماتر يدون أن أمطركم فلايتمنون شيئا إلاأمطروه وكان يقول أيضالئن أشردني الله تعالى ذلك لأقولن لهاأمطرى لناجواري مزينات وتقدم حديثابن عمررضي الله عنهماوأ كرمهم على اللهمن ينظرإلى وجهالله تعالى بكرة وعشياوفي رواية غدوة وعشيا ( قال الامام القرطي ) وهذايدل على أن أهل الجنة مختلفو الحال في الرؤية وكانأ بو نزيد البسطامى رضى الله عنه يقول ان لله تعالى عبادا لو حجبهم فى الجنة عنه ساعة لاستغاثوا من الجنة و نعيمها كما يستغيث أهلالنار من النار وعذابها انتهى والحمد لله رب العالمين .

﴿ بَابِ فَمَا قَالُهُ العَلَمَاءُ فِي تَفْسِيرُ آيَاتَ تَتَعَلَقُ بِالْجِنَةُ ﴾

كان ابن عباس رضى الله عنها يقول في قوله تعالى «و نزعنا مافى صدور هم من غلى» ان أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان يشر بون من إحدى العينين فيذهب الله تعالى مافى قلو بهم من غلثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون منها فتشرق ألوانهم و تصفو وجوهم و تعرف فيها نضرة النعيم زادفى رواية عن على رضى الله عنه فلا تغير أبشار هم و لا تشعث أشعار هم أبدا ثم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون لهم «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين » وفي رواية عن على رضى الله عنه أنه قال: إذا أراد أهل الجنة دخول الجنة و جدو اعلى باب

البساتين الـتى لهـم ويدخلمكآخرومعه بقجة فيها ألف من الحلل بطراز من الذهب مكتوب علمها من أسمائه العظمة فيقول ذلك اللك ياولي الله انظر الي هذه الحلل فانأعجيك شكاهاوالا انقلبت الى الشكل الذي نريده أنت وتشتهيه ثم يدخلملك آخر ومعه أصناف الحلى وحلى الدنيا يشخشخ وحلىالآخرة يسبح الله سسبحانه وتعالى تسبيحا يطرب السامعين فيسجد الؤمن شكرا للهسبحانه وتعالى ثم تسلم عليه الملائكة الذين جاءوا بهدية صلاة الصبح وهدية صالة الظهر وهدية صلاة العصر وهدية صلاة المغرب وهدبة صلة العشاء الأخيرة كذلك فيجمع المؤمن الأطباق والأواني اذا فرغت ويسلمها لاملائكة فتضحك اللائكه وتقول له تحسبون أنفسكم

الجنةعينين فاذاشر بوامن إحداهافلاتشعثشعورهم ولاتغير جلودهم بعدها أبدا كأنمادهنوا بالدهن فاذاشر بوامن الأخرى طهرتأجوافهم وغسلتمن كل قذرو درنو تتلقاهم على كل باب من أبو اب الجنة ملائكة يقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين شم تتلقاهم الولدان فيطوفون بهم كايطوف ولدان الدنيا بالحميم يجيءمن الغيبة الطويلة ويقولون لهأبشر بماأعدالله تعالى لك قدأ عدلك في الجنة كذاوكذا شميذهب الغلام منهم الى الزوجة من زوجاته فيقول لهاقد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في دار الدنيا فتقول له أنت رأيته ثم تستخفها العجلة من الفرح حتى تقوم على أسكفة الباب ثم ترجع فيجيء فينظر الى تأسيس بنيانه من جنادل اللؤ لؤمن أخضر وأحمر وأصفر ومن كل لون ثم يجلس فينظر فاذاز اربى مبثو ثة وأكواب موضوعة ثمررفع رأسه إلى سقف بنيانه فلولاأن الله تعالى أقدره على رؤيته لذهب بصره لأنهمثل البرق ثم يقول الحمدته الَّذي هدانالهذا وماكنا لنهتدى لولاأن هداناالله . (وروى) عن ابن عباس رضى الله عُنهما في قوله تعالى «جنات عدن يدخلونها» قال الجنان سبع دار الجلال و دار السلام وجنة عدن وجنة المأوى وجنة الخلدوجنة الفردوس وجنة النعيم وروىءن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى قوله تعالى «يحلون فيها من أساور من ذهب» قال ليس أحدمن أهل الجنة الاوفى يديه ثلاثة أساور سوار من ذهبوسوارمن فضة وسوارمن لؤلؤقال المفسرون والحكمة فىذلك أنماوك الدنيا لماكانت تلبس الأساور والتيجان جعلالله مثل ذلك لأهل الجنة لأنهم ماوك . وروى ابن أى الدنيا عن أى هريرة في قوله تعالى « ولباسهم فيهاحرير » قال كل مؤمن له في الجنة درة مجو فة في وسطها شجرة تنبت الحلل في كل يومسبعين حلة منظمة باللؤلؤ والمرجان والزبرجدوكان أبوهر يرةرضي الله عنه يقول بلغني أن ولى الله يلبس حلةذاتوجهين يتجاوبان بصوتمليح تقولاانى علىجسدهأنا أكرم علىولى الله منكأنا أمس بدنه وأنت لاتمسينه وتفول التي على وجههأنا أكرم على ولى الله منك أى أرى وجهه وأنت محجوبة عن وجهه لاترينه . وروى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال «من استمع الى صوت غناءلميؤذنلهأن يستمع الروحانيين قيل ومن الروحانيون يارسول الله قال قراء أهل الجنة » قال العلماء رضى الله عنهم وكذلك القول فهاور دفيمن لبس الحرير أوشرب الحرفى الدنيا ولم يتب منها يحرم ذلك في الآخرة لكن اذادخل الجنة بالشفاعة تمكن من لبس الحرير وشرب الحمر في الجنة لأن الجنة ليست بدارعقوبة ولامؤاخذة أنما العقوبة من حين الوت الى مجاوزة الصراط والله تعالى أعلم (وروى) عن ابن عباس في قوله تعالى « منكئين فيها على الأرائك» أى على السرر في الحجال لأزالأرائك هي السررقالوقد قال عَلِيَّةٍ « انالرجل ليتزوج في الشهر الواحد أي في مقداره ألف حوراء يعانق كلواحدة منهن بقدرعمره في الدنيا» وفي روآية ان عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ان الرجلمن أهل الجنة ليعانق الحوراءمقدار سبعين سنة لايملها ولاتمله كلما تاها وجدها بكراوكلمار جعت اليهعادتاليه شهوتهاليهالقوةسبعين رجلاليس منهمني ولامنهامني وكان المسيب بنشريك يقول في قوله تعالى « إناأنشأ ناهن انشاء فجعلناهن أبكار آعربا» قالهن عجائز الدنيا ينشئهن الله تعالى خلقا جديدا كلماأتاهنأزواجهن وجدوهنأ بكارأويروىهذا التفسيرعن رسولالله ليرتيج وانعائشة لماسمعت ذلكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت و اوجعاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك وجع وفي الحديث عنرسولالله عليه أنهقال «انالرجلمنأهاالجنة ليتنع معزوجته فى اتكاءة واحدة سبعين عاما فتناديه زوجة أخرى هي أبهي وأجمل من غرفة أخرى أما آن لنامنك نصيب بعد فياتفت اليهافيقول لهامن أنت فتقول أنامن اللأبي قال الله تعالى فيهن «ولدينامزيد» «فلاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانو ايعملون» فيتحول اليها فيتنعم معها فى اتكاءة واحدة سبعين عامافتناديه

أخرىمن غرفة أخرىهي أبهي وأجملأما آن لنامنك دولة بعدفيلتفت اليها فيقول لهمامن أنت فتقول أنامن|اللائى قال|لله تعالى فيهن «فلاتعلم نفسما أحنى لهممن قرةأءين جزاء بماكانو ايعملون» فيتحول اليهافيتنعممههافى اتكاءة واحدة سبعين عامافهم كذلك يدورون أبدالآبدين وكان قتادة رضى الله عنه يَّةُولُفُ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّا صِحَابِ الْجَنَةُ الْيُومِ ﴾ أَي فِي الآخرة ﴿ فِي شَعْلَ ﴾ يعني بالشغل في افتضاض العذاري «فاكهون»أىمسرورون «هم وأزواجيم فىظلال علىالأرائك،تكئون» قلت ولعلەتعالى انماقال فىشغل ولميقل فى جماع ليعلم عباده أن يكنوا عن الأمورالتي يستحيا من ذكرها فى العرف والله تعالى أعلم \* وقال العلماء فى قوله « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» ليسفى الجنة ليل ولانهار وأعاهم فى نورأ بدا وانما يعرفون مقدار الليل بأرخاء الحجب واغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتحالأ بواب. وروى الحكيم الترمذي أن رجلاقال يارسول الله هل في الجنة من ليلونهار فقال النبي صلى الله عايه وسلم ليسهناك ليلوا نماهوضوء ونوريردالغدوعى الرواح والرواح على الغدو وتأتيهم طرف الهدايا او اقيت الصلاة التي كانو ا يصلون فيهاو تسلم عليهم اللائدكة . وروى عن مجاهد في قوله تعالى «ودانيةعليهمظلالها» يعنى ظلال الشجر «وذلات قطوفهاتذليلا» أىذللت لهم ْعارها يتناولون منها كيف شاءوا وان قام أحدهم ارتفعت قدرة الله وان قعد تدلت اليه وان اصطحع تدلت اليه حتى ينالها. وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول في قوله تعالى «وأمددناهم بفاكية» الثمار كلهار طبها ويابسهافا كهة وفي الحديث أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ان خلق أهل الجنة اذا دخلوا الجنة ستون ذراعا كالنخلة السحوقيأ كلون من ثمار الجنة قياماً » زاد في رواية والذي نفس محمد بيده الهم ليتناولون من قطو فهاوهم متكئون على فرشهم فما تصل الثمرة الى فمأ حدهم حتى يبدل الله مكانها أخرى وكان أبو الدر داءرضي الله عنه يةولفيةوله تعالى «يسقون من رحيق»هو الخمر «ختامه مسك»هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم لوأن رجلا وضع اصبعه فيه شمأ خرجها لمبيق ذوروح الاوجد ريح طيبها « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» أى في الدنيا بالأعمال الصالحة وكان يقول في قوله تعالى «كان مزاجها زنجبيلا» أعامثل بالرحيق يعنى الخمروالز بجبيل لكون العربكانو ايستطيبون الزنجبيل والخراذ اخلطا فخاطهم الله بما كانوا يعرفون ويحبون كأنه تعالى يقول لكم في الآخرة مثل مآ محبون في الدنيا من الطعام والشرابوالفوا كدان متم على الإيمان وكان مجاهديةول في قوله تعالى « وعندهم قاصرات الطرف عين» أىقاصر ات الطرف على النظر إلى أزواجهن فلا ينظرن إلى غير هموان الرأة منهن لتقول لزوجها وعزة ربى ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ومعنى عين أي عظيمة العين . وقال في قوله تعالى «حورمقصورات في الخيام» انكل خيمة درة مجوفة فرسخ في فرسح لهما أربعة آلاف مصراع من ذهبوكان الحكيم الترمذي رضي الله عنه يقول بلغنا أنسحابة مطرت من العرش فخلق الله تعالى منكل قطرة خيمة مجوفة فيهاحوراء لميرأحسن منهاوسعة كلخيمة منها أربعون ميلاعلى شاطىء أنهار الجنة وليس لهذه الخيام أبواب ولكن اذادخل ولى الله تعالى الخيمة انصدعت الخيمة عن باب وذلك ليعلم ولى الله أنأ بصار المخاوقين من اللائكة والخدم لمترهاقبل ذلك قال وهذه الخيام والحور الذكورات جزاءالأعمال التي عملها العبدفى دارالدنيا ولم يطلع عليها الا الله فجازاه الله تعالى من جنس أعماله وأعطاه مالم يخطر على قلب بشر وكان العتمر بن سلمان رضى الله عنه يقول ان في الجنة لنهر اينبت الحوارى الأبكار انتهى وكان بقول انأهل الجنة تركبون الرفارف الخضر فتسيريهم حيث شاءوافاذار كبوا الرفارف التيهى كالخيل أوقال كالفرس أخذا سرافيل في السهاع فتميل الناس يمينا وشمالا وخفضاور فعا من حلاوة سماع صوته وقدر وى في الخبر أنه ليس أحدمن خلق الله تعالى أحسن صوتامن اسر افيل وأنه اذا

فىدارالدنيا تأكلون الهدية وتردون الأواني الى صاحب الهدية لأن صاحب الهدية فىدار الدنيا مقل محتاج الي الذي بعث لکم فیــه وهذه الآن من عند الرب العظم الغنى الكريم الذى لاينقص ملكه ولاتفنى خزائنه وهوالذي يقول للشيء كن فيكون وانهذه الأوانى والذى فيهالكم لأنكم كنتم في دار الدنيا ترفعون الىالله فى كل يوم وليلة خمس صلوات والآن خذوا لكم جزاء من الله سبحانه وتعالى فىكل يوم وليلة خمسهدايا ومنكان فى الدنيا يرفع لهالى الله عزوجل أكثر منالفرائضوالنوافل يبعث له الحق أكثر من خمس هدایا علی قدر مايعمل ياحبيبي من خدم خدم ومن زرعحصد ومنخسر ندم \* قالت الصحابة بإرسول اللههل في الجنة ليلو نهارقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الجنة ظلمة أبدا وان العرش سقف الجنة

شرع فى الساع بقطع على أهل السموات السبع صلاتهم و تسبيحهم ثم إذار كبوا الرفارف وأخذاسر افيل فى الساع يكون غناؤه بأنواع الغناء لكن من التسبيح والتقديس لله المك القدوس فلم يتخلف عن حضوره شجرة فى الجنة و لم يبق في السبر و لاباب إلاار بجوانفتح و لم تبق حلقة على باب إلاطنت بأنواع الطنين كلم اولم يبق أجمة من آجام الذهب و لاقصبة فيها إلاز مرت بفنون الزمر و لم تبق جارية من جوارى الحور العين إلا عنت بأنواع الغناء و كذلك جميع طيور الجنة قال و بلغناأن الله تعالى يوحى إلى الملائكة أن جاو بوهم وأسمعوا عبادى الذين كانوا ينزهون أسماعهم فى دار الدنياعن مزامير الشيطان فيجاو بونهم بألحان وأصوات روحانية فتختلط هذه الأصوات كلم افتصير رجة واحدة ماسمع بألد منها قال ثم ان الله تبارك و تعالى يقول لداود عليه الصلاة والسلام قم عندساق عرشي فمجد نى فيند فع داود يمجد ربه بصوت يغمر الأصوات كلم افتضاعف اللذة أضعافا مضاغا فه هذاوا أهل الخيام على تلك الرفارف تهوى بهم و تصعد كيف أرادوا وطلبو اوقد حفت بهم أفانين اللذات و الأغانى فذلك قوله تعالى « فيم فى روضة بحبرون » فان الروضة هى اللذة والسماع انتهى وكان مجاهدية ولى قوله تعالى « على سرر متقابلين » أى لا ينظر بعضهم فى قفا بعض تواصلاو تحابيا لأن الأسرة تدور بهم كيف شاؤا قال بعض العلماء من جملة التقابل أن عين أحدهم المينى تقابل عين أخيه المينى كا ينظر الشخص وجهه فى المرآة عكس ما فى الدنيا والله أعلى .

﴿ باب ما جاء في أطفال السلمين والشركين ﴾

روى الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول وابن عبد البروغير هاعن على رضى الله عنه فى تفسير قوله تعالى « كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين » قال هم أطفال المسلمين لم يكتسبو ا فيرتهنو ا بكسبهم قال ابن عبدالبر والجمهورعلى أن أطفال المسلمين في الجنة وذهب طائفة إلى الوقف فيهموفي أولادالمشركين فلايحكم عليهم بجنة ولاناروفى الحديثأن رسول اللهصلى اللهعليه وسلم سئلءن الأطفال فقال اللهأعلم بما كانو اعاملين وقال هكمنذاأطلق الأطفال ولم يخص طفلامن طفل وفي منهاج الحليمي مانصه وقدتو قف في ولدانالمسلمين من توقف فى ولدان المشركين وقال إذا كان كل منهم يعامل بماعلم الله تعالى منهأ نه فاعله لو بلغ فكذلك ولدان المسامين واحتجر حمه الله تعالى بأن صبيا صغير امات لرجل من المسامين فقالت احدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم طو بي له عصفو رمن عصافير الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ومايدريك فان الله تعالى خلق الجنة و خلق لهاأ هلاو خلق النار و خلق لهاأ هلا » قال فهذا يدل على أنه لا ينبغي أن يقطع فى أطفالاالسلمين بشيء قال الحليمي وهذا الحديث يحتمل أن يكون انكار امن النبي صلى الله عليه وسلم على التي قطعت بأن الصي في الجنة إذ القطع بذلك قطع بإيمان أبويه و يحتمل أن يكو نامنافقهن فيكون الصبي ابنكافرين فيخرج هذاعلي قول من يقول انه بجوزأن يكون ولدان المشركين في النار ويحتمل أن يكون انكارهصلى اللهعليهوسلم انماكان لعدم نزول الوحى عليه بشيءفى ولدان المسلمين ثمأنزل عليه بعد ذلك قوله تعالى «والدين آمنو اوأ تبعناهم ذرياتهم بايمان ألحقنا بهم ذرياتهم »فانه تعالى ألحق بالذين آمنو افي الحياة الدنيا ذرياتهمفىالآخرةفثبت بذلكأن ولدان المسلمين فى الجنةانتهى وفى الحديث الذىرواهأ بوداود الطيالسيأنالنبي صلىاللهعليه وسلمقال لما أسرى بي سمعتصوتأطفال فقلت ياجبريل من هؤلاء فقال هؤلاءذرية أهل الاسلامالذين ماتوا قبل آبائهم تكنفل بهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى يلحق بهم آباؤهم انتهى فدلهذا أيضاأنهم في الجنة وأطال الامام القرطي في ذلك بنحو ثلاث أوراق وقال أصحمافي الباب أنأولادالمسلمين والكنفارالذين لم يبلغوا الحلم في الجنةوالله تعالى أعلم .

﴿ باب ما جاء فى نزول أهل الجنه و تحفتهم إذا دخلوها ﴾

روىالشيخانعن أبى سعيدالخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرضيوم

كما أن الساء سقف الدنيا والعرش يتلأ لأ نورا وهو مخلوق من نور أخضر ومن نور أحمر ومن نور أصفر ومن نور أيض فمن ألوان نور العرش اتصفت الأنوار جمعا بالأخضر والأصفر والأحمر والأبيض في الدنياوالآخرةوالشمس فيهاقدر خردلةمن نور العرش ولكن علامة الليل والنهار في الجنة إذامضيالنهار وأتىالليل أنترد أبواب القصور وترخىالستورو يختلي المؤمن معالحور العبن في الخدورومع نسائهم الآدميات ومنهم من نختلي بمشاهدة الملك الغفور فاذاطلع النهار تفتح أبواب القصور وترفعااستور وتسبح الطيور وتسلم عليهم الملائكة وتأتيهم بالهدايا بأمر الحق سبحانه وتعالى كا ذكرنا وأولادهم واخوانهم وأقاربهم يزورونهم فياويل مندخل النار والجحيم وحرممن هذا النعيم المقيم \* وإذا أراد المؤمن أن يرى

صاحبه عشى به السرار الذي هو أسرع من البرق الخاطف وإذاخطر للآخرأن برى صاحبه مشى سرىره كالفرس الجوادفيلتقيان في ميادين الجنة فتحدثان ويتفرجان في تلك البساتين ثم يرجع كل واحدمنهما إلى مكانه وإلى قصره ولمكل قصر غرف مشرفة لكل غرفة سبعون بابالكدل باب مصرعان من الذهب على كل باب شجرة ساقها من المرجان الأحمر فيها سبعون ألف غصن بحمل كل غصن سبعين ألف لؤلؤة بعضهامثل البيض وبعضها مثل الحمص وبعضها أصغر من ذلك فان شاءوا أخذوامن الكباروان شاءوا من الصغار ولا يأخذون لؤلؤة إلانبت مكانهالؤلؤ تانوشجرة تعمل زمردا وشجرة تحمل ياقوتا فمهماأرادوا أخذوا ولبسوا وفوق تلك الأشجار طيور خضركل طير بقسدر الناقة يسبح الله تعالى

على. تلك الأغصان

القيامة خبرة واحدة يكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبرته في السفرة نزلالأهل الجنة فجاء رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال نزلهم خبرة واحدة قال له أباد المهم قال ثور و نون يأكل من زيادة كبدها سبعون ألفاقال وأما تحفتهم حين يدخلون الجنة فنهى زيادة كبد النون قال وأما غذاؤهم على أثر ذلك فهو ثور من الجنة ينحر لهم كان يأكل من أطرافها قال وأما شرابهم عليه فهو من عين تسمى سلسبيلا انهى فقال النبى صلى الله عليه وسلم لليهودى صدقت قال العلماء : والنزل هو ما يهيأ للفنيف النازل على قوم أول نزوله عليهم وأما التحفة فهو ما يتحف به الضيف من الفواكه والطرف والمحاسن وزيادة كبد النون هى قطعة منه كالاصبع وفى الحديث «سيد إدام أهل الجنة اللحم» والحديث «سيد إدام أهل الجنة اللحم» والحديث «سيد إدام أهل

﴿ بَابِ مَا جَاءِ أَنْ مُفْتَاحِ الْجِنَةِ قُولَ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَالصَّلَاةِ ﴾

روى أبو داو دااطيالسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مفتاح الصلاة الوضوة ومفتاح الجنة الصلاة » وروى البيه قي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن «ان سألك أهل الكتاب عن مفاتيح الجنة فقل لهم هي شهادة أن لا إله إلا الله » وفي حديث البخارى أنه قيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فان جئت عفتاح له أسنان فتح لك والأسنان هو توحيد الله تعالى وامتثال أمره واجتناب نهيه لا توحيده فقط والا يمان قول وعمل لا أحدها فقط كايشهد لذلك قو اعدااشر يعة وفي الحديث أن ملك الموت حضر رجلاعند الموت فنظر في كل عضو من أعضائه فلم مجدحسنة واحدة ثم شق عن قلبه فلم مجدفيه شيئا ثم فك عن لحيه فوجد طرف لسانه لاصقا عن كه يقول لا إله إلا الله فقال وجبت لك الجنة بقو لك كلة الاخلاص انهى أى فوجد طرف لسانه لاصقا عنكه يقول لا إله إلا الله فقال وجبت لك الجنة بقو لك كلة الاخلاص انهى أى وهو تحت المشيئة فها أخل به من الأو امر والنواهي فان شاء الحق تعالى عذبه ثم أدخله الجنة لأن التوحيد بذاته يدخل صاحبه الجنة لا بدمن ذلك كما أنه لا يخلد في النار موحد والحد لله رب العالمين .

وي ابن ما جاء في أن الؤمن حرام دمه وماله وعرضه وفي تعظيم حرمته عند الله تعالى الله روى ابن ماجه عن أبي سعيد الحدري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع «ألاان أحرم الأيام يومكم هذا في الله عدا ألاوان دماء كم وأمو الكم عليكم حرام كرمة يومكم هذا في الله كم هذا في الله من حديث أبي بكر وجابر بمعناه . وأخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف وجابر بمعناه . وأخرج ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالكمبة «ماأطيبك وأطيب وأنحتك وأعظم حرمتك ولكن والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك ما له وفي حديث المنائي « ان قتل الأخير ا» وفي حديث مسلم أيضا «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » وفي حديث النسائي « ان قتل الأومن أعظم عند النه مناؤ ولى الله نيا » وفي حديث التم من النبي صلى الله عليه وسلم « من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة » والله أعلم وفي القرآن العظيم « ومن يقتل مؤمنا متممدا فجزاؤه جهم » الآية وقال تعالى في سياق النبي عن الزناو القتل « ومن يفعل ذلك يلق أناما يضاعف له متممدا فجزاؤه جهم » الآية وقال تعالى في سياق النبي عن الزناو القتل « ومن يفعل ذلك يلق أناما يضاعف له

العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا إلامن تاب» الآية (وروى) أبو نعيم أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال «والذى نفسى بيده ما عمل على وجه الارض عمل أعظم عند الله بعد الشرك من سفك دم حرام والذى نفسى بيده ان الارض لتضج الى الله تعالى من ذلك ضجيجا أوقال عجيجا تستأذنه فيمن عمل ذلك على ظهر هاأن تنخسف به »وفي حديث أبى داود أن رسول الله على قال كل ذنب عسى الله أن يغفره الامن مات مشركا أومؤ مناقتل مؤمنامتعمدا »وفي الحديث «لا يزال المؤمن فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وفي رواية لا يزال المؤمن متقياصا لحاما لم يصب دما حراما فاذا أصاب دما حراما بأجاب أى انقطع و دخل النار » قاله المروى وفي الحديث أيضا «من أعان على قتل مسلم بشطر كلة لتى الله يوم القيامة مكتوبا على جهته آيس من رحمة الله »قال شقيق و شطر السكامة هو أن يقول في اقتل اق فقط دون التاء واللام و الله أعلى .

﴿ باب اقبال القتن و نزولها كمواقع القطر والظللومن أين تجيء وفضل العبادة أيام الفتن ﴾ قال الله تعالى « واتقو افتنة لا تصيبن الذين ظلمو امنكم خاصة » و نحوها من الآيات و فى حديث مسلم أن رسول الله عَلَيْجُ قال «لاتقومالساعة حتى تكون فتن كقطع الليل الظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافر او يمسى مؤمناو يصبح كافر ايبيع دينه بعرض من الدنيا »وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يومافزعا محمراوجهه يقول « لاالهالاالله ويل للعرب من شرقداقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوجمثلهذه»وحلقباصبعيه الابهاموالتيتليها فقالتزينبرضىاللهعنها أنهلك وفيناالصالحون قال«نعماذا كثرالحبث»وفى الحديث عن أسامة أن النبي عَلَيْتُهُم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال « هلترونماأري الى لأرىمواقع الفتن خلال بيو تكم كمو اقع القطر » رواه وماقبله البخاري وروى البيه ق أن ر جلاساً ل النبي صلى الله عليه وسلم هل للاسلام من منهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أيما أهل بيتمن العرب والعجمأر ادالله بهمخير اأدخل عليهم الاسلام فقال الرجل ثمماذا يارسول الله قال ثموقوع الفتن كالظلل فقال الرجل كلاوالله انشاءالله قال بلي والذي نفسي بيده لتعودن فيهاأساو دصبايضرب بهضكم رقاب بعض» أى لتعودن يعلو بعضكم ويرتفع اذاأر ادأن يؤذى أخاه المسلم لان الاساود جمع أسود وهي الحية السوداء اذاأرادت أن تنهش ارتفعت شمانتصبت وانخفضت قاله الازهرى .وروى،سلم عن أمسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت « استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحانً الله ماذافتح الليلة من الخراش وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجر ـ يريدا زواجه ـ لكي يصاين رب كاسية في الدنياعارية في الآخرة » وروى أن رسول الله عَالِيَّةٍ خرج ذات ليلة فقال «باأصحاب الحجر اتسعر تاانار و جاء تالفتن كأنها قطع الليل المظام لو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليالا ولكيتم كثيرا» وفي الحديث عن عبدالله ن عمر قال سمعت رسول الله عَالِقَهُ يَقُولَ « أَنَّ الفَتَنَةُ تَجِيءَمَنَ هَهَنا وأومأً ييده نحو المشرق من حيث يطلع قر ناالشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وانماقتل موسى الذي قتلمن آل فرعون خطأ فقال الله له : وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا » وفى الحديث أن رسولالله مَرْاتِينَ قال «العبادة في الهرج كالهجرة إلى" » قال العلماء في حديث أنهالك وفينا الصالحون قال نعم الى آخره . وفى ذلك دليل على أن البلاء قد رفع عن غير الصالحين اذا كثر الصالحون فان كثر المفسدونوقلالصالحون هاك الكاذالم يكرهوا ذلك ولم ينكروه وهومعنى قوله تعالى «واتقوا فتنة لاتصيبن الدين ظامو امنكم خاصة» بل يعمشؤ مهامن يتعاطاها ومن رضيهاهذا بفساده وهذا برضاه واقرارهوروىأن الله تعالى أمرمملكامن الملائكة أن يخسف بقرية فقال يارب ان فيما فلا ناااما بدفأ وحي الله تعالى اليه أن به فابدأ فانه لم يتغير وجهه حين انتهكت محارمى . وكان وهب بن منبه يقول لما أصاب داود عليه الصلاةوالسلامالخطيئةقال يارباغفرلى فقال قدغفرتهالك وألزمتعارها بنىاسر ائيل فقالكيف

ويقول ياولى اللهأكلت من ثمار الجنة وشربت من أنهارها فكل مني فيقع على المائدة بقدرة الله تعالى بعضه مشوى وبعضبه مقلى وبعضه مطبوخ بحلو وبعضه مطبوخ محامض على ألوان مختلفةفيأكل منهاالمؤمنون والمؤمنات والحور المين حتى تبقى عظامه ثم يعود كاكان بقدرة الله عز وجلويقعدذلك الطير على الغصن يسبح الله تعالى وتلك الحلل تشتاق الى أولياء الله سبحانه وتعالى متى يلبسونهاوان القصور والحجركايها صيناعة من يقول للثبيء كن فيكون ليس فيهاقطع ولاوصل فيدخل المؤمن ويتفرج فيها ويسكن فيها سبعين عاما وهو ينعم ويتفرجمن قصر الى قصر ومن بستان الى بستان وخيول الفردوس ياقوتأحمر سروجهازمرد أخضر لما جناحان من ذهب غُذاها من فضة ولها يدان ورجلان فتقول اركبني ياولي الله ان

أراد أن تمثى مشت وان أراد أن تطــر طارت وفها نوق و هجان كذلك فيركب الؤمن على واحدةمن تلك الخيول فتفتخر على الباقي و برك معه من أراد من نسائه وخدمه فتسير بهم مسيرة سبعين عاما في ساعة واحدةاليوسط جنته فينظر الى قصر من ذهب ودر فيــه شــجرة من جوهر حاملة حللا وورقيها حللوفها ثمركل ثمرة قدر شقةالراوية وهي أحلى من العسل فاذا أكلواتلك الثمرة بقيت حبتها فيخرج من وسطكل حبة جارية أوغلام مكتوب على خدها اسم صاحبها أحسن من الشامة على عليك ياولي الله قد طال شوقی الیےك ثم ينظرون بهن تلك القصور الى أنهار من لبن وأنهار من عسل مصفى وعلى تلك الانهار قبابياقوت وقبابدر وقباب مرجان فها من الخــدم والحور

(١)هكذابالنسخولعليا

سنة خمس وعشرين الخ.

ياربوأنت الحكم العدل الذي لا يظام أحدا أعمل أنا الخطيئة و يلزم عارها غيرى فأوحى الله تعالى اليه ياداود الله لما اجترأت على تلك المعصية لم يعجلوا عليك بالنكر وفحديث أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اذا عمل بالخطيئة في الارض كان من شهدها فأ نكرها وكرهم المن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيا كن شهدها» و باهنا أن رجلا حسن قتل عنهان عندااشه ي فقال له قد شاركت في دمه وفي حديث الترمذى «ان الناس اذار أوا الظالم ولمياً خذواعلى يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» انتهى وكان الامام مالك رحمه الله يقول تهجر الارض التي يصنع في اللنكر جهار اولا ينبغى الاستقر ارفيها واحتج بصنيع أبي ذروخروجه من أرض معاوية حين أعلن بالرباو أجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وذنها كاروى في الصحيح. وكان مالك رحمه الله تعلى الباطل وكثيره هلكة وكان يقول ينبغى للناس أن يغضبو الأمر الله اذا ان لزوم الجاعة نجاة وان قليل الباطل وكثيره هلكة وكان يقول ينبغى للناس أن يغضبو الأمر الله اذا ان لزوم الجاعة تجاة وان قليل الباطل وكثيره هلكة وكان يقول ينبغى للناس أن يغضبو الأمر الله اذا والرضا بأقل القوت انتهى فاذا كان عليه السلف، وكان رحمه الله يقول هذا زمان السكوت وملازمة البيوت يكون العمل في ابغير السنة وماكان عليه السلف، وكان رحمه الله يقول ينبغى بأهل النصف الثانى من القرن والرضا بأقل القوت انتهى فاذا كان عليه السلف، وكان رحمه الله يقال النه الله الناس الذى حار القابض فيه على شيء من والحد لله رب الهالمن بخف العبد عناية الله عزوجل فنسأل الله الله الناه الله فن بنا والموت على المربع الهالمن .

#### ﴿ باب فی رحی الاسلام ومتی تدور ﴾

روى أبو داود عن عبدالله بن مسعو درضى الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول «تدور رحى الاسلام بخمس وثلاثين أوسبع وثلاثين فان هلكوا فسبيل من هلك وان لم يقم لهم سبعين عاماقال فقات بما بق أو محامضى فقال محامضى» قال العلماء دور ان الرحى كناية عن الحرب والقتال شبههما بالرحى الدوارة التي تطحن كل ما يكون فيها من قبض الارواح و هلاك الانفس و المراد بقوله بخمس وثلاثين الى آخره ان هذه المدة اذا انقضت حدث فى الاسلام أمر عظيم بخاف على أهله الهلاك فان به تنقضى مدة الخلافة و تحدث الفتن قال فدارت الرحى لسنة خمس (١) فان فيها قام أهل مصروح صروا عثمان رضى الله عنه ولسنة ست ففيها خرج طلحة والزبير الى وقعة الجمل و لسنة سبع ففيها كانت وقعة صفين فصلى الله وسما على الصاحق المصدوق الذى لا نخبر عن شيء الاوياً تي مثل فلق الصبح ومعنى يقم لهم دينم أى ملك كهم و سلطانهم و ذلك من حين با يع الحسن معاوية الى انقضاء خلافة بنى أمية وذلك من حين با يع الحسن معاوية الى انقضاء خلافة بنى أمية وذلك من

#### ﴿ باب ماجاء أن عثمان الماقتل سل سيف الفتنة ﴾

روى الترمذى أن عثمان لما أريد جاءه عبدالله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك قال جثت في نصر تك قال اخرج الى الناس فاطر دهم عنى فانك خارج خير لى من داخل خورج عبدالله بن سلام الى الناس فقال أيها الناس انه كان اسمى فى الجاهلية فلان فيها فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله و تزلت فى آيات من كتاب الله نحو قوله تعالى « وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله في آمن و استكبر تم ان الله لا يهدى القوم الظالمين » و نحو قوله تعالى « قلى لا قلى بالله شهيدا بينى و بين عمومن عنده علم الكتاب » ان لله تعالى سيفا مغمو دا عنه وان اللائكة قد جاور تكم فى بلد كم هذا الذى تزل فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم فالله الله فله الرجل أن تقتاوه فو الله ان قتاته وه واتط دن جير انكم الملائكة و المسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد الى بوم القيامة ، فقالو البعضهم اقتلواه ذا البودى و اقتلوا عثمان انتهى . ومثل هذا لا يقال من قبل

الرأى فلولا ان عبدالله سمع فى ذلك شيئا عن رسول الله عَلَيْكَيْمِ ماقاله وسيأتى قول حذيفة رضى الله عنه لعمر: إن بينك و بينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر . والله سبحانه وتعالى أعلم .

﴿ باب ظهوراافتن وانه لايأتى زمان الاوالذي بعده شرمنه ﴾

روى البخارى عن الزبير بن عدى رضى الله عنه قال أتينا أنس بن مالك فشكونا اليه مانلق من الحجاج ابن يوسف الثقفي فقال اصبرو افانه لا يأتى عليكم زمان الاوالذى بعده شرمنه حتى تلقو اربكم سمعت ذلك من نبيكم علي الله عليه وسلم قال «يتقارب الزمان نبيكم علي الله عليه وسلم قال «يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح و تظهر الفتن ويكثر الهرج قالو ايار سول الله و ما الهرج قال القتل القتل القتل العلماء ومعنى يتقارب الزمان أى تقصر الأعمار و تقل البركة فيها وقيل الراد به قصر مدة الأيام كايدل عليه حديث «ان الزمان يتقارب حتى تكون السنة كالشهر و الشهر كالجمعة و الجمعة كاليوم و اليوم كالساعة و الساعة كاحتراق السعفة » رواه الترمذى قال الحطائي و يحتمل أن يكون تقارب الزمان من شدة الالتذاذ والسيش كافى أيام المهرك عليه السلام ، ومعنى يلقى الشح أى يتلقى و تتو اصى الناس به ويدعون اليه ويتعلمونه ومنه « فتلقى آدم من ربه كلمات » أى فتعلم إلى الأمام القرطى: ومعنى ذلك أن الشح يزيد لا انه يوجد فان الشح لم يزل موجود اقبل تقارب الزمان و الله أعلى .

﴿ بابماجاء في الفرار من الفتن وكسر السلاح فيهاو حكم المكره عليها وملازمة البيوت عندالفين ﴾ روىمالك عن أى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله عَرَاتِيْهُ «يوشك أن يكون خيرمال المسلم غنما يتبع بهاشعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفين» (وروى) مسلم عن أبى بكرة قال قال رسول الله عَرْبِيِّيم « انهاستكون فتن ثم فتن ثم فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فاذا نزلت أوقال وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغمنه ومن كانت الهأرض فليلحق بأرضه فقالرجل بارسولالله أرأيت منلم يكن لهإبل ولاغنم ولاأرض قال يعمد الىسىفەفىكسرە بحجر ئىملىنىج إن استطاع النجاة اللىهمھلىلغتقالها ئلاثا فقال رجل يارسولالله أرأيتانأ كرهت حتى ينطلق بي الى أحدالصفين أو احدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلنيقاليموءبا ممه واثمك فيكون من أصحاب النار» والله تعالى أعلم (وروى) ابن ماجه عن محمد بن مسلمة قال انرسول الله صلى الله عليه وسلمقال «إنهاستكون فتنةو فرقة واختلاف فاذا كان ذلك فأت بسيفك جبلأحد فاضر بهحتى ينقطع ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يدخاطئة أومنية قاضية فقدوقعت وفعلتما قاله النبي صلى الله عليه وسلم» (وروى)أبو داودعن أبى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيهامؤمنا ويمسى كافر اويمسى مؤمنا ويصبيح كافرا القاعدفيها خيرمن القائم والقائم فيها خيرمن الساعى قالو افماتأمرنا يارسول الله قال كونوا أحلاس بيو تكم»أى الزموابيو تكم كايلزم الحلس ظهر الجمل و في مر اسيل الحسن البصري رضي الله عنه وغيرها عن النبي عَرَاقِيم «نعم مواضع المؤمنين بيوتهم» أىمكانهم الذي يعترلون فيه والا فقدتكون العزلة فى الكروفكا قال تعالى «إذا وى الفتية إلى الكريف» وقد دخل سلمة بن الأكوع على الحجاج وكان ممنخرج الىالر بذةحين قتل عثمان فتروج امرأة هناك وولدت لهأولادا فلم يزلبها الى انكان قبل موته بليال نزل المدينة فقال له الحجاج ارتددت على عقبك فقال لم يكن ذلك واسكن رسول الله واليهم أذن لنا في سكني البادية انتهى ولمتزل الناس يعتزلون أيامالفتن كما أن منهم من لميزل يخالط الناس كلواحد على ما يعلم من نفسه ويتأتى لهمن نفسه ومنهم من نخالط أول عمره ثم يعتر ل الناس آخر عمره وبالعكس

والولدان شيء كثير فيقولون كايهم ياولي الله قدد طال شوقنا اليك فيمكث المؤمن فی نعیم ولذۃ معکل زوجةمنزوجاته يتمتع بجمالها وتتمتع بجماله مكتوب اسمــه على صدرها واسمها على صدره أحسن من الشامة يرى وجهه في نوروجه هاوفى صدرها وترى وجهها فى وجهه وصدرهمن كثرة الأنوار التي عليهم فبينا هم كذلك اذجاءتهم الهدايا من ربهم وهم يقولون السلام عليكم با أولياء اللهذه هدية منعند ربكم «سلام عليكم عا صبرتم فنعم عقبي الدار» فتحمل الحدم الموائد بعضهامن الدر وبعضها من الياقوت وبعضها من الدهب وعليها أوان فها ألوان الأطعمة ولحم طبر مما يشتهون وفوقها مناديل خضر مكالمة باللؤلؤ فيأكل هو وزوجته الآدمية معهلأن نصف الهديةله ونسفهالها عاجاهدت في طاعة اللهعز وجل

وهم يتلذذون بالنظر

وبلعناءن الإمام مالك أنه اعترل الناس أو اخر عمره فأقام تمانى عشرة سنة لم يخرج إلى المسجد فقيل له في ذلك فقال ليس كل أحد يمكنه أن يخبر بعذره وقد اختلف أصحابه في عذره على ثلاثة أقوال فقيل لئلايرى المناكير فلا يقدر على از التهاو قيل لئلايم شي الى السلطان وقيل كانت به أبردة فكان يرى تنزيه المسجد عنها ذكره القاضى أبو بكر العربي رحمه الله و الحمد لله رب العالمين .

﴿ باب منه وكيف التثبت أيام الفتنة وذهاب الصالحين ﴾

روى ابن ماجه ان على بن أبى طالب رضى الله عنه لمادخل البصرة قاللاً هبان رضى الله عنه ألا تعينني يا أبا مسلم على هؤ لاءالقوم فقال بلى ثم دعا مجارية فقال ياجارية أخرجي ليسين فأخرجته له فسلمنه قدرشبر فاذاهو خشب فقال انخليلي وابن عمك رسول الله علي عهد الى اذا كانت فتنة بين المسلمين ان أتخذسيفا من خشب وقد آنخذته فان شئت خرجت معك قال لاحاجة لى فيكولا في سيفك وفي حديث أبى داود أن رسول الله عَلَيْتُ قال « ان بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم \_ فذكر الحديث الى أن قال \_ فكسر واقسيكم وقطعو اأو تاركم واضربو ابسيو فكم الحجارة فان دخل على أحدمنكم فليكن خير ا بني آدم » يعني ها بيل و تلاهذه الآية « لأن بسطت إلى بدك لتقتلني ما أنا يباسط يدى إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين» (وروى) ابن ماجه أن رسول الله عَلَيْهِ قال «كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتى فيغربل الناس فيه غربلة يهتى حثالة من الناس قدمرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف بنا يارسول الله إذا كان ذلك الزمان قال تأخذون ماتمر فون و تدعون ما تنكرون و تقبلون على خاصتكم و تذرون عامتكم » و في رواية للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمر و بن العاص رضى الله عنهما « أذا رأيت الناس مرجت عهودهم \_ أى اختلطت \_ وخفت أماناتهم فالزم بيتك واملك عليك لسانك وخذما تعرف ودعما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة »وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال «انكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك وسيأتي على الناس زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا» (وروى) ابن ما جه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لتنتقون كاينتق التمر من الحثالة فليذهبن خياركم وليبقين شراركم فموتوا ان استطعتم» (وروى) البخارى أن رسول الله عَرَاقِيم قال «يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير والتمر لايباليهماللهالله» وفيرواية «لايعبأالله بهم»والحمد للهالعالمين .

﴿ بَابِالْأَمْرُ بِتَعَلَمُ الْفُرِ آنُ وَاتَبَاعُمَافَيْهُ وَلَوْمِ الجَمَاعَةُ عَنْدُغَلَبَةَ الْفُتَنُ وَظَهُورِهَا وَصَفَةً دَعَاةً آخَرُ الزمان والأمر بالسمع والطاعة للخليفة وانضرب الظهر وأخذالمال ﴾

روى أبوداودعن حذيفة رضى الله عنه قال «كان الناس يسألون رسول الله عنى الحيروكنت أسأله عن الشير عنافة أن يدركنى فقلت له يوما يارسول الله أبعد هذا الحير من شر فقال ياحذيفة تعلم كتاب الله واتبع مافيه قالها ثلاث مرات قال ثم قلت يارسول الله أبعد هذا الحير من شر فقال ياحذيفة تعلم كتاب الله واتبع مافيه قالها ثلاثا فقلت يارسول الله أبعد هذا الحير من شر فقال فتنة وشر فقلت يارسول الله فيعدهذا الشرخير فقال ياحذيفة تعلم كتاب الله واتبع مافيه فلا بدمن وقوع فتن لا ترجع قلوب أهلها الى ماكانت عليه قبل ذلك » وفي رواية «فقلت يارسول الله أبعد هذا الحير شرقال فتنة عمياء صاء عليها دعاة على أبواب النار فان مت ياحذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدامنهم » والجذل أصل الشجر كاسياتي (وروى) أبونع عن معاذبن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

الى وجه الله الكريم فيكتنى الولى وزوجته والحورو الولدان والخدم ولمتنقص تلك الموائد ولمتتغير وتلكالأطيار على الأغصان من فوق رءوسهم يتجاوبون بتحميد الحق وتمجيده بأصوات تطربالوجو د لم يسمع السامعون أحسن منها والملائكة يحدثونهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ويبشرونهم ببشائر من ربهم فاذا أكلوايأ كلونأكلهم من غـير جوع واذا شبعوا لايبولون ولا يتغوطون بلاذاشبعوا عرقوا عرقا أطيب رائحةمن المسك تشربه الحلل التي عليهم ولا تتسخ ثيابهم ولايفني شبابهم ولايفرغ نعيمهم بلهو دائم أبدالآبدين شميدعوهمالحق تبارك وتعالى الى زيارتهكل بوم جمعة مرة ومن القوم من يدعوهم في كل سينة مرة ومن القوم من يدعوهم في كل شهر مرة ومنهم من يشاهده في كل ثلاثسنين ومنااقوم من راه في المدة كلها

«خدواالعطاءمادام عطاء فاذاصار رشوة على الدين فلاتاً خذوه واستم بتاركيه بل تمنكرمن ذلك الحاجة والفقرألاانرحىالسلامدائرةفدوروا معااكمتابحيثدارألاان الكىتابوالسلطانسيفترقانفلا تفارقوا الكنتاب إلا انهسيكون عليكم أمراءيقضون لأنفسهم مالايقضون لكم ان عصيتموهم قتلوكم وان أطه تموهم أضاوكم» قالو ايار سول الله كيف نصنع قال كاتصنع أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة و السلام نشروا بالمناشيروحملوا على الخشب والذي نفسي بيده لموت في طاعةًالله خيرمن حياةفي معصية الله و في حديث الشيخين عن حذيفة رضي الله عنه قال «كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الخيروكنتأسألهءن الشرمخافةأن يدركني فقلت يارسول اللهاناكنا فىجاهلية وشهر فجاءنا الله بهذا الخيرفهل بعدهذا الخيرمن شرقال نعم وفيهدخن فقلت ومادخنهقال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغيرهديي تعرفمنهم وتنكر قلتهل بعدذلك الخيرمن شرقال نعمدعاةعلي أبوابجهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقاتيا رسول الله صفهم لناقال هم قوم من جلدتنا ويتكامون بألسنتنا قلتيا رسول الله فما تأمرنىان أدركتذلكقال تلزم حماعة المسلمين وامامهم قلتفان لميكين لهم حماعة ولاامام قال فاعتزل تلكالفرقكلهاولوأن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الوتوأنت على ذلك »وفى رواية «يكون بعدى أغةلايهتدون بهدى ولا يستنون بسنتى وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فىجثمان إنس قال قلت كيفأصنع يارسول اللهان أدركتذلكقال تسمع وتطييعوان ضرب ظهركوأخذمالكفاسمع وأُطع »وفي رواية لأنى داود «قال حذيفة يارسول الله ثم ماذا يعنى بعد الشر الواقع قال يخرج الدجال معه نهر ونارفمن دفع فى ناره وجبأجره وحطوزره ومن وقع فى نهره وجبوزره وحط أجره قال ثم ماذا قال هوقيام الساعة » وروى أنه لا تقوم الساعة حتى بقع الفساد في القلوب فيتقول بعضهم بعضاو يظهرون الصلح والاتفاقوفي باطنهم خلاف ذلكوالله أعلم .

﴿ بَابِ إِذَا التَّبِّي المسلمان بسيفيهِما فالقاتل والمقتول في النار ﴾

روى مسلم عن أبى بكرة رضى الله عنه: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إذا تو اجه السلمان بسيفيه ما فالقاتل و المقتول في النارقال فقلت أو قال فقيل بارسول الله هذا القاتل في بال القتول قال اله أراد قتل صاحبه » و في رواية «انه كان حريصا على قتل صاحبه » قال العلماء و هذا محمول على من قاتل على الدنيا لا على الدنيا لا على الدنيا و القتول في النار بخلاف قتال نحو معاوية و على فانه على الدنيا و الله تاليا الله الناس يوم لا يدرى في النار بخلاف قتال نحو معاوية و على فانه على الدنيا و الله تاليا و روى مسلم عن أبى هريم قال قال و الله توليا الله تاليا و المقتول في الناس يوم لا يدرى القاتل فيم قتل و لا المقتول فيم قتل و قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج ، القاتل و المقتول في النار (وروى) أنه على النار بسبها » انتهى و في هذا الحديث دليل على أن قتال الصحابة مغفور لأنه بتأويل صحيح فيد خلون النار بسبها » انتهى و في هذا الحديث دليل على أن قتال الصحابة مغفور لأنه بتأويل صحيح والحد لله رب العالمين .

﴿ باب ما جاء ان الله تعالى جعل بأس هذه الأمة بينها ﴾

قال الله تعالى « أويلبسكم شيعاويذيق بعضكم بأس بعض » ( وروى ) مسلم عن أو بان رضى الله عنه قال الله تعالى « أويلبسكم شيعاويذيق بعضكم بأس بعض » ( وروى ) مسلم عن أو بان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله زوى لى منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض يعنى الذهب والفضة كاقاله ابن ماجه وانى سألت ربى لأمتى أن لايم لكم ابسنة عامة وأن لا يسلط عليم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وان ربى قال يا محمدانى إذا قضيت قضاء فانه لا يردوانى قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكم بسنة عامة وأن لا أسلط ربى قال يا محمدانى إذا قضيت قضاء فانه لا يردوانى قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكم بسنة عامة وأن لا أسلط

مرة واحدة وذلك على قدر منازلهم عندالله ومحبته وخدمتهم في الدنيا لربهم فأما الذمن يشاهدونهفي كل جمعة فالقوم الذىن كسروا شبابهموأفنوا أعمارهم فی خدمته من البلوغ إلى يوم الرحيل والذين يشاهدونه في كل شهر مرة واحدة فيهم القوم الذبن أطاعوه وفيهم رمق الشباب والقوم الذىن يرونه فىكل سنة مرة واحدة فهم الذين خدموا ربهم فی آخر عمرهم والقوم الذين يرونه في المـدة كابها مرة واحدة فيهم الدين قد أفنوا أعمارهم في العاصي ما أحمم رمهم واكن لماتابوالم يخيبهم فهم أقل أهل الجنة درجة . فبادروا أيام شبا بكم بالطاعة واخدموا شوقا إلى لقائهفان لهيوما يتحلى فيه لأوليائه وذلك أنه إذاكان يوم الجمعة واسمه عند أهل الجنة يوم المزيد يبعث الله عز وجل إلى أبواب القصور تفاحامن عنده

فيسلمون إلى كل ولى تفاحة فاذا أمسكها الولى في يده انشقت نصفين ويخرج من وسطها جارية معها كتاب مختوم فتقول السلام يقرئك السلام وهذا كتابه اليك فيفتحه فاذافيه مكتوب هذا كتاب من الله العزيز العلم إلى فلان ان فلان أنى قد اشتقت إلىك فزرني ان كنت تشتاق إلى فيقول ومن أنا حتى يسأل عني إنما ذلكمن تفضله سبحانه فاذا كان سيدى ومولاى يشتاق إلى فأنا إليـه أشد شوقا فيركب الرجال النجائب والنساءالهوادجوتسير جميع الرجال إلى سيدنا محمد المصطفى عربية والنساء عند فاطمة الزهراء رضى الله تعالىءنها وبركسااني مُرْتِينَةُ البراق ويعقد له لواءالحمدوهوأربعة آلاف شقة من السندس الأخضر مكتوب عليه بالنورأمة مذنبةورب غفور ويعقد اللواء فترفعه الملائكة على

عليهم عدو امن سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأ قطار ها .. أوقال من بين أقطار ها حتى يكون به شهم بهاك بعضا و يسبى بعضهم بعضا » زاد في رواية أي داود «وانما أخاف على أمتى الأنمة المشاين وإذا وضع السيف في أمتى لم برف عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين وانه سيكون في أمتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبى وانى خاتم النبيين لا نبى بعدى ولا تزال طائفة من أمتى على الحق ظهر ين لا يضرهم من خالفهم حتى أنى أمرالله » وروى ابن ما جه عن معاذبن جبل رضى الله عنه قال «صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما صلاة فأطال فيها فلما انصر ف قلت يارسول الله أطلت اليوم الصلاة قال ان صلى تصلاة رغبة ورهبة سألت الله في الأمتى ثلاثا فأعطاني اثنتين وردعى واحدة سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاني او سألت ربى ثلاثا فأعطاني او سألت بن في المنهم بينهم بينهم بينهم فردها على ظاهرها » وفي رواية لمسلم «سألت ربى ثلاثا فأعطاني او سألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فنه عنها السنة فأعطاني او سألة أن لا يجعل بأسهم بينهم فنه عنه بينها وروى ابن ما جعن أبي موسى الأشعرى قال حدثنا رسول الله انا نقل الآن في المام الواحد من فقلت المسلم كن كذا وكذا فقال رسول الله على بينهم المسلمين يارسول الله انا تقبل الآن في العام الواحد من طائم كن كذا وكذا فقال رسول الله على بقتل المسركين ولكن بقتل بعض كم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته » الحديث .

﴿ باب ما يكون من الفتن التي أخبر النبي عَرَاقِيُّهُ بها وذكر الفتنة التي تموج موج البحر ﴾ روى مسلم عن حديفة قال « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وانه ليكون منه الشيءقدنسيتهفأراهفأذكره كمايذكرالرجل وجهالرجل إذاغابعنه شمإذا رآهعرفه »وفيرواية لأبي داود والله مأدرى أنسى أصحابي أم تناسو اوالهما تركرسول الله عَرْتُ مِنْ قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغمن معه ثلثًائة فصاعدا إلا سماه لنا باسمه واسمأ بيهواسم قبيلته ( وروى ) مسلم عنحذيفةقال «والله أنى لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فها بيني وبين الساعة و ما بي الأأن يكون رسول الله عراقية أسر إلى في ذلك شيئًا لم يحدثه غيرى ولكن رسول الله يَرْكِيُّهُ قال وهُو يحدث مجلساأنا فيه عن الفتن فقال وهو يعدالفتن منهن ثلاث لايكندن يذرن شيئاومنهن فتن كرياح الصيف منهاصفار ومنها كبار » قالحذيفةفذهبأولئكالرهطكالمهمغيرى «وروىأ بوداود عن عبد الله بن عمرقال «كناقعوداعند رسول اللهصلى الله عليهوسلم فذكر الفتن فأكثر فيهاحتى ذكرفتنةالاحلاسفقالوا يارسولالله وما فتنة الاحلاس قالهي هرب وخربثم فتنة السوء دخنهامن تحتقدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنهمني وليسمني وإنماأ وليائي المتقون ثم تصطلح الناس على رجل كودك على ضلع ثم فتنة الدهماء لا تدع أحدا من هذه الأمة الالطمته لطمة فاذاقيل انقضت عمادت يصبح الرجل فيهامؤمنا ويمدى كافر احتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لانفاق فيهو فسطاط نفاق لا إيمان فيه فاذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أومن غده» (وروى) الترمذي عن أي سعيد الخدري. قال «صلى بنارسول الله علي صلاة العصر ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلاأ خبر نا به حفظه من حفظه و نسيه من نسيه » (وقوله) في الحديث السابق فتنة الاحلاس مراده مهافتنة الدوام أي يطول زمنها كايلزم الحلس ظهر البعيريقال فلانحلس بيتهأى لايكاد يبرحمنه وأماقوله وخرب فالمراد بهزوال الأهلوالمال يقال خرب الرجل فرو خربإذاسلب أهله وماله ( قال الامام القرطي )وفي هذه الأحاديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون الكو أن إلى يوم القيامة لكنهم لم يشيعوها كاأشاعوا أحاديث الأحكام المتعلقة بأعمال

المُسكلفين ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال « حفظت من رسول الله عَرْكُيُّ وعاءين أماأحدها فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم »أى مجرى الطعام وأما الفتنة التي تمو ج مو ج البحر فهو قول النبي عليه « هلاك أمتى على يدى اغيلمة من سفهاء قريش » (وروى) الشيخان وابن ماجه عن حذيفة قال «كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله عليه في الفتنــة قال حذيفة أنا فقال إنك لجرىء وكيف قال قلت سمعت رمسول الله عراقيم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاةوالصياموالصدقة والأمر بالمعروفوالنهىعن المنكر فقالعمر ليس هذا أريد إنما أريد به الفتنة التي تموج كمو ج البحر قال فقلت مالك ولها ياأ مير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا قال أفيكسر البابأم يفتح قال قلت لابل يكسر قال ذلك أجدر أن لا يغلق أبدا قال شقيق لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة انى حدثته حديثا ليس بالأغاليط قال فهمنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا لمسروق سله فسأله فقال هو عمر» (وروى)الحافظ أبو بكر الخطيب ان عمر بن الحطاب دخل على ابنته فوجدها تبكي فقال مايبكيك فقالت هذا الهودى لكعب الأحبار يقول انك بابمن أبوابجهنم فقال عمر ماشاءالله إنى لأرجو أن يكون الله قد خاتمني سعيدا قال ثم خرج فأرسل الى كعب فلما جاءه كعبقال ياأمير المؤمنين والذي نفسي بيده لاينساخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة فقال عمرأى شيء هذا مرة في الجنة ومرة في النار فقال والذي نفسي بيده انا لنجدك في كتاب الله على باب من أبو ابجهنم تمنع الناس أن يقعوا فها فاذا مت لم يزالوا يقتحمون فها الى يوم القيامة» (وروى) البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله عَرَاقِيْتُهِ قال « هلاك أمتى على يدى أغيلمة من قريش فقال مروان لعنة الله علمهممن أغيلمة فقال أبو هريرة لو شئت أنأقول بني فلان وبني فلان لفعلت قال عمرو بن يحيى بن معيدفكنت أخرجمع جدى إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فاذار آهم غايانا أحداثاقال لناعسي هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم » (قال الامام القرطي) وكان من هؤلاء الأغيامة والله أعلم يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد ومن ينزل منزلتهم من أحداث ملوك بئ أمية فقد صدر منهم مالا يخبى من الفساد وقتل أهل بيت رسول الله عليه وسبهم وقتل خيار المهاجرين والأنصار بالمدينة وبمكة . وغير خاف ماصدر من الحجاج وسلمان بن عبد الملك وولده من سفك الدماء واتلاف الأموال واهلاك الناس بالحجاز والعراق وغيرها وقد حصروا من قتايهم الحجاج فوجدوا مائة وعشرين ألف نفس وبالجملة فقد قابل بنو أمية وصيةرسول الله عَرْاتِيْ على أهل بيته بالمخالفة والعقوق فسفكوا دماءهم وأخذوا أموالهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا لعنهم وسهم فخالفوا رسدول الله عَلِيُّتُهِ في وصيته وقابلوه بنقيض قصده وأمنيته فوا خجابهم إذا وقفوا بين يديه يوم القيامة يطلبون منه الشفاعة ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه فى ذلك اليوم العظم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

﴿ باب ما جاء أن اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف ﴾

أعمدة من نور فوق رأس النبي صلى الله عليهوسلم ثم تسير خلفه السادات من أمته صلى الله عليه وســــلم وهو عسكر عظم على خيولهم بأيديهم رايات الوصال فيسيرون حتى يصلوا الى قصر آدم عليه السلام فيقول الملائكة هذا ولدك محمد صلى الله عليه وسلم وأمته دعاهم الله تعالى إلى زيارته فيقول آدم ياحبيبي يامحمد قفحتي أجيء فان الله سبحانه و تعالى قد دعانى فينزل آدم عليه الصلاة والسلام وتركب أولاده شيث وهابيل وإدريس والصالحون تلك الخيول ثم يسيرون الى موسى فيسمع موسى عليــه الصلاة والسلام صهيل الخيل وخفق أجنحة الملائكة فيقول ماهذا فتقول الملائكة هذا أخوك محمد صلى الله عليه وسالم فيقول ياحبيبي يامحمد قفحتي أجيء فان الله تعالى قد دعانی فہط موسی عليه الصلاة والسلام

﴿ باب الأمر بالصبر عند الفتن وتسلم النفس للقتل عندها وان السعيد من جنب الفتن ﴾ روى أبو داود عن أى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كيف بك إذا أصاب الناس موتيكون البيت بالرصيف أى القبر قال فقلت الله ورسوله أعلم قال عليك بالصبر أوقال تصبر ثم قال لي يا أباذر قلت لبيك وسعديك فقال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قدغر قت بالدم قلت ماخار الله لي ورسوله قال عليك عن أنت منه قال قلت يارسول الله أفلا آخذسيفي فأضعه على عاتق قال شاركت القوم اذن قال فما تأمرنى قال تلزم بيتك قال قلت فاند خل أحد على بيتي قال وان خشيت أن يهرك شعاع السيف فألق ثو بك على وجهك يبوء بإثمه و أثمك » وزاد في رواية ابن ماجه بعد ذلك «كيف بك ياأ باذر في جوع يصيب الناسحتى تأتى مسجدك فلاتستطيع أن ترجع الى فراشك أو لاتستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك قال قلت الله ورسوله أعلم قال عليك بالعفة ثم قال كيف أنت يا أبا ذر وقتل يصيب الناس حق تغرق حجارة الزيت بالدم فذكر الحديث الى أن قال فألق طرف ردائك على وجهك فيبوء باثمه و أثمك فيكون من أصحاب النار »وحجارة الزيت موضع بالمدينه تكون الملحمة عندها وكانت ثلاثة أحجار يضع الزياتون علم ارواياهم وفي رواية الن مسعود في حديث الفتنة قال فان دخل على بيتي فقال الزم بيتك وكن مثل الجمل الأورق الثقال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشى إلا كرها ( وروى ) أبو داود أن رسول الله عراقية قال «انااسعيدلمن جنب الفتن إن السعيدلمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فو اها» (وروى) الترمذي عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يأتى على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر » (قال الامام القرطبي) الصحيح عند عامائنا إن من دخل على انسان بيته ليقتله لانجوز له الاستسلام له بل يقاتله لما في صحيح مسلم « عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي أليُّةُ لِ فقال يارسول الله أرأيت انجاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك فقال أرأيت ان قاتلني فقال قاتله قال أرأيت انقتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت ان قتاته قال هو في النار » وقد ثبت في الأحادث عن رسول الله عَلِيُّةُ أنه قال«من قتل دون ماله فهو شهيد» وثبت عن جماعات من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عنأ نفسهم وأموالهم وبه قال ابن عمر و الحسن البصرى وقتادة ومالك بنأنس والشافعي وأحمد واسحق والنعان. قال ابن المنذر وأبو بكر بن العربي و مهذا قال عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلما للأخبار التي جاءت عن رسول الله عَزِيَّةُ لم يخس فهاوقتا من الأوقات ولا حالا من الأحوال الا السلطان فان جماعة أهل العلم كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله الا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولايخرج عليه للأخبار التي جاءت عن رسول الله عَلِيَّةِ الآمرة بالصبر على مايكون من السلطان من الظام والجور انتهى. وقال جماعة بجب على المسام أن يستسام للقتل اذا أريدت نفسه ولايدفع عنها وحملوا الأحاديث على ظواهرها وقالواكل من المسلمين بريأنه محق في قتاله والله تعالى أعام .

﴿ بَابِ مَا جَاءَ فِي أُولَ هَذَهِ الْأُمَّةِ عَافِيتُهَا وَفِي آخَرُهَا بِلاؤُهَا ﴾

روى مسام عن عبد الله بن عمرقال كنا معرسول الله عليه شي سمر فنادى مناديه الصلاة جامعة

فيصلون الى روح الله عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول عيسي ما هـذا الضحيح فتقول الملائكة هذا محمد صلى الله عليه وسلم قد دعاه الله الىزيارته فيطلع عيسى عليه ويقول يا حبيبي يامحمد اصبر حتى أجيء اليك فان الله سبحانه وتعالى قد دعانی ثم یسیرون الى مشاهدة الحق عز وجل تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرجال على الحيول والنساء على الهوادج فاذا وصلوا تمضى الملائكة بالنساء الي فاطمة الزهراءرضي الله تعالى عنها والرجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فينزلون الى ميدات أرضه من المسك يسمى حظيرة القددس وفيه كراسي منصوبة من یاقوت وکراسی من ذهب وكراسي من فضة وفوق تلكالكراسي مراتب خضر وكراسي من نور فتأخذ اللائكة بأيديهم فيجلس كل

والصالحون من قومه

فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « انه لم يكن نبى الاكان حقاعليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وان أمتكم هذه تجعل عافيتها في أو لها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها و تجى ، فتن يتلو بعضها بعضا تجى ، فتنة فيقول الؤمن هذه تهلكنى ثم تنكشف و تجى ، فتنة فيقول هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار أو يدخل الجنة فاتأته فتنته وهويؤمن بالله واليوم الآخر وليأت الى الناس بالذي يحب أن يؤتى اليه ومن با يع اماما فأعطاه صفقة يده و ثمرة قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء آخرينا زعه فاضر بو اعنق الآخر » وكان عبد الله بن عمريقول : أطعه يعنى السلطان في طاعة الله واعسه في معصية الله قال بعض العلماء والمراد بقوله فاضر بواعنق الآخر هو عزله و خلعه لا فتله وموته وقال بعضهم المراد به قطع رأسه و اذهاب نفسه يدل على هذا قوله في حديث آخر « فاضر بوه بالسيف كائنا من كان » و هو ظاهر الحديث لكن شرط في ذلك أن يكون الاول عدلا والله أعلم .

و بابجو از الدعاء بالموت عند الفتن و ماجاء في أن بطن الارض خير من ظهرها الحيرات و يابجو از الدعاء بالموت عند الفتن و ماجاء في أن بطن الارض خير من ظهرها الحيرات و حب المساكين و اذا أردت بالناس فتنة فاقبضى اليك غير مفتون » قال مالك و كان أبو هم يرة اذا التي الرجل يقول له مت إن استطعت فيقول له فيقول تموت و أنت تدرى علاما تموت خير لك من أن تموت و أنت لا تدرى علاما تموت عليه قال مالك والذي أراه أن عمر بن الحطاب ما كان يطلب الشهادة الاخو فامن التحويل و التفيير و الفتن و في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال « و يال للعرب من شر قدا قترب مو تو اان استطعتم » (قال الامام القرطي ) رحمه الله و هذا غاية في التحذير من الفتن و الحوض فيها عديث جعل الموت خير المن مباشر تهاو في حديث الترمذي أن رسول الله يتن قال « اذا كان أمر اؤ كم خيار كم و أغنياؤ كم سمحاء كم و أمر كم الى نسائكم في فظهر الارض خير لكم من ظهرها » (و في البخاري) عن النبي و أغنياؤ كم بخلاء كم و أمر كم الى نسائكم في طن الارض خير لكم من ظهرها » (و في البخاري) عن النبي صلى الله علمه و سلم قال « لا تقوم الساعة حتى عمر الرجل فيقول يالي تني كنت مكانه » زاد في رواية « لما به من البلاء » (و كان ) عبد الله بن مسعود يقول الم أتين على الناس زمان أتى الرجل القبر فيقول باليتني مكان هذا ليس به حب الله تعالى و لكن من شدة ما يرى من البلاء أى من شدة الأنك أمراؤ المتاق و الحن الواقعة للانسان في نفسه و ولده و ماله حتى يذهب أكثر دينه والله تعالى أعلى أعلى .

والدوم الله تعالى عنه السيد الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله قال الامام القرطبى فى ترجمته ولارضى عن قاتله انهى والحق أن قاتله ان مات على الاسلام فى العروف سؤال الته العفو عنه والله تعالى أعلى والمحافظ أو شعيب عثمان بن السكن رحمه الله تعالى بسنده عن أنس بن الحرث قال قال قال قال والله على الله على والله على الله على والله على الله على الله

واحد منهم على مرتبة وبجلسون قوما منهم على تلك الـكراسي وقومامنهم على كثبان من السك على قدر منازلهم عند الله عز وجل ودرجاتهمثم يسلم عليهم الحق سبحانه وتعالى رجلا رجــلا وامرأة امرأة والنساء الصالحات مجلسن جميعين عند السيدة فاطمة الزهراء في إوان من درة بيضاء تحت شجرة طوبى وتنصب لهن كراسي على قدر درجاتهن نسأل اللهأن يمتعنا بذلك من فضله وكرمه ويسلم عليهم الحق امرأة امرأة ورجلا رجلا يقول الله سبحانه وتعالى مرحبا بعبادى وأولياني وأهل طاعتى وخدمتي ومحبتي ياملائكتي أضيفوهم فتقدم لهم الملائكة موائد من الدرعليها ألوان الأطعمة فاذا أكلواية ولاللهسيحانه وتعالى مرحبا بعبادى ياملائكتي استموهم فتقدم اليهم اللائكة أقداحا من ذهب كل قدح مكال بسبعين

أانم لؤلؤة وأقداحا من بلور مكالمة بالياقوت الأحمرفيكل قدحلون من الشراب الطهور قال الله تعالى « وسقاهم رم، شرابا طبورا» فيتناولكل واحدمنهم قدحا فيشرب من ذلك الشراب الطيور حتى يكتني فيقول القدح ياولي الله ان كنت شربت منى لبنا فاشرب منی خمرا وان کنت شربت منى خمر افاشرب منىءسلامصني فيشرب من ذلك حتى يكتني ثم تةول الملائكة قدأمرنا ربنا أن نسقهم مهذه القدداح من أنواع ااشراب سبعين لونا كل إون ألد من الآخر فاذاا كتفوما يقول الله سبحانه وتعالى مرحبا بعبادى وأهل طاءتي ياملائكتي فكبهوهم

فتقدم الهم الملائكة

أطياقا من الذهب فيا

ألوان الفاكبة فاذا

أكلوا يقول الله عز

وجل مرحبا بعبادى

وأهل طاعتي ومحبتي

ياملائكتي طيبوهم

فتحمل المهم الملائكة

السجد وهو بخطب فقطع خطبته و نرل فأخذها وصعد بهما وقال «قدر أيت هذين فلم أصبر» وكان يقول فيما «اللهم الى أحبهما فأحبهما وقتل رحمه الله وقال القرطبي ولارحم قاتله في وم الجمعة في ما «اللهم الى أحبهما فأحبهما وقتل رحمه الله وضع بقال له الطف من الكوفة (قال) أهل التاريخ و لما مات معاوية و أفضت الحلافة الى يزيدولده و ذلك في سنة ستين ووردت بيعته على الوليد ابن عتبة بالمدينة ليأخذ البيعة على أهلها أرسل الى الحسين بن على و الى عبد الله بن الزبير ليلافأتى بهما فقال بايعا فقالا مثانا لا يبايع ليلاأو قال سراو الكنانبايع على رءوس الناس اذا أصبحنا فرجعا الى بيوتهما وخرجامن أهلهما الى مكة و ذلك ليلة الأحد لليلتين بقيتامن رجب فأقام الحسين بكة شعبان ورمضان وشو الاو ذاالقعدة و خرجيوم التروية بريد الكوفه فيعث عبيد الله بن زياد خيلا لمقتل الحسين وأمر عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص فأدرك بكر بلاء وقيل ان عبيد الله بن زياد كتب الى الحواء بن يزيد الرياحى أن جعجع بنا لحسين قال أهل اللغة أر ادا حبسه وضيق عليه و الجعج و الجعجاع الوضع الضيق من الارض مم أمده بعمر بن سعد و وعده أن على كهمدينة الرى . فباع الفاسق الرشد بالغى . و في ذلك يقول : " وأمير هم عمر بن سعد و وعده أن على كهمدينة الرى . فباع الفاسق الرشد بالغى . و في ذلك يقول : "

لأنزل ملكالرى والرى منيتى ۞ وأرجع مأثوما بقتل حسين

فضيق عليه اللعين أشد تضييق وسدبين يديه واضح الطريق الى أن قتله يوم الجمعة وقيل يوم السبت العاشر من المحرم وقال ابن عبد البروقيل يوم الاحداء شرمضين من المحرم بموضع من أرض الكوفة يقال له كربلاء ويعرف أيضا بالطف وعليه جبة من خز دكناء وهو ابن ست و خمسين سنة قال نسابة قريش الزبير بن بكار وكان مولده لخس ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة وفيها كانت غزوة ذات الرقاع وفيها قصرت الصلاة وفيها تزوج النبي يتريق أمسلمة واتفقو اعلى أنه قتل رضى الله عنه يوم عاشو راء العاشر من المحرم سنة احدى وستين ويسمى عام الحزن وقتل معه اثنان و ممانون رجلامن أصحابه مبارزة فيهم الحسن بنين يديد لانه بارز وقتل مع الحسين ثم قتل جميع بنيه الاعليا المسمى بزين العابدين غانه كان مريضا فأخذ أسير ابعد قتل أبيه وقتل أكثر اخوة الحسين وبني أعمامه

قال الامام جه غرالصادق و جدبالحسين ثلاث و ثلاثون طعنة و أربع و ثلاثون ضربة و اختلفو افيمن قتله فقال يحيى بن معين أهل السكو فقي تمولون ان الذى قتل الحسين عمر بن سعد بن أبى و قاص . قال يحيى و كان ابراهيم ابن سعيد يروى فيه حديثا أنه لم يقتله عمر بن سعد و قال ابن عبد البرانما نسب قتل الحسين الى عمر ابن سعد لا نه كان الامير على الحيل التى أخرجها عبيد الله بن زياد الى قتال الحسين و أمر علم عمر بن سعد و و عداً ن يوليه الرى ان ظفر بالحسين و قتله و كان في تلك الحيل و الله أعلم قوم من مصر و من اليمن و كان سلمان ابن قيه و له بنان من أهل مصر و اليمن و قيل قتله سنان ابن أو يس النجعى و قال مصر و العمن و قول الشاعر :

وأىرزيةعدلتحسينا \* غداة تبيره كفا سنان

وقال خليفة بن خياط الذى ولى قتل الحسين هو شمر بن ذى الجوشن وأمير الجيش عمر بن سعدوكان شمراً برص وأجهز عليه خولى بن بزيد الأصبحى من حمير فخزراً سه وأنى به الى عبيد الله بن زيادوقال تأوقر ركانى فضة و ذهبا \* انى قتات اللك المحجبا

قتلت خيرالناس أما وأبا ﴿ وخيرهم ان ينسبوه نسبا

انتهى ذكرها من عبدالىر وقال غيره تولى حمل الرأس بشر بن مالك و دخل به على النزياد وهو يقول هذا الشعر فغضب ابن زيادمن قوله وقال فاذاعلمت أنه كذلك فلم قتلته والله لانلت منى خيرا أبدا ولألحقنك به ثم قدمه فضر بعنقه وقال بعضهمان تزيد من معاوية هو الذي قتل قاتل الحسين. وروى الإمام أحمد من حنيال عن ابن عباس رضى الله عنهما قالرأيت رسول الله علي الله عليه النهار أشعث أغبر ومعه قارورة فيها دم يتتبعه من الأرض ويلتقطه فيها فقلت يارسول الله ماهذا فقال هذادم الحسين وأصحابه لمأزل ألتقطه من الأرض منذ اليوم قال عمار بن ياسر فحفظنا ذلك اليوم فوجدنا الحسين قد قتل ذلك اليوم . قال الإمام القرطى وهذاسند صحيبح لامطعن فيه قال ابن عباس وساق القوم حرم رسول الله عراقيه في ذلك اليوم كماتساق الأسارى حتى اذا بلغوابهم الى الكوفة خرج الناس وجعلوا ينظرون اليهم وكان فى الأسارى بومئذهلى بنالحسين رضى الله عنهما وكان شديدالمرض قدجمعت يداه الى عنقه وزينب بنت على من فاطمةالزهراءوأختها أمكاثوموفاطمةوسكينة بنتا الحسين وساق الفسقة معهمرءوس القتلي وكان محمد سنالحنفية رضى الله عنه يقول قتل مع الحسين من على ستة عشر رجلا كليم من ولدفاطمة الزهراء رضى الله عنهاوكان الحسن البصرى رضى الته عنه يقول قتل مع الحسين بن على ستة عثمر رجلامن أهل بيته لم يكن على وجه الأرض لهم شبيه وقال غيره انه قتل مع الحسين بن على من ولده و إخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون رجلا (وفي) صحييح البخاري عن أنس بن مالك قال أتى برأس الحسين الى عبيدالله بن زياد فجعل في طشت فجعل ينكت فيهويقول في حسنه شيءوكان أنس يقول كذب عبيدالله ننز بادكان الحسبن أشبه الناس برسول الله ﷺ وكان مخضوبا بالوسمة قال أهل اللغة ومعنى ينكت أي يضرب الرأس بالقضيب الذى فى يده حتى يؤثر فيه قال أصحاب السير ثم أمر عبيدالله من زياد من فوره بالرأس حتى ينصب فيااريح فتحاماهأ كثرالناس فقامرجل يقال لهطارق بن المبارك بلهو المشئوم الماءون المذموم فقوره ونصبه بباب ولدعبيد الله بنزياد ونادى فى الناس شمج مهم فى السجد الجامع وخطب م مخطبة لا عللسلم ذكرها ثم دعابزيادبن حرالجعني فسلم اليهرأس الحسين ورءوس اخوته وبنيه وأهل بيته وأصحابه ودعا بعلى بنالحسين فحمله وحمل عماته وأخواته الى يزيدعلى بعيروطيء والناس يخرجون الى لقائهم فى كل بلد ومنزل حققدموا دمشق فأقيمو اعلى درجاب المسجد الجامع حيث يقام السيثم وضع الرأس المكرمبين يدى يزيد فأمرأن بجعل في طشت من ذهب وجعل ينظر اليه ويقول:

صبرنا وكان الصبر منا عزيمة ﴿ وأسيافنا يقطعن كفا ومعصما ففلق هاما من رجال أعزة ﴿ علينا وهم كانوا أعق وأظلما ثم تكلم بكلام قبيح وأمر بالرأس أن تصلب بالشام ولمار أى خالد بن عبد الله ذلك قال :

جاً وابرأسك يا ابن بنت محمد \* متزملا بدمائه تزميلا \* وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلو اجرارا عامد ين رسولا \* قتلوك عطشانا ولم يترقبوا \* في قتلك التنزيل والتأويلا ويكبرون بأن قتلت وانما \* قتلواك التكبير والتهليلا

وكان خالدهذا من أجل عبادالتابعين وقداختنى شهرا وهم يطلبو نه ليقتلوه فلم يظفروابه (واختلف) الناس في موضع الرأس المسكرم وأين حمل من البلادفروى الحافظ أبو العلاء الهمداني أن يزيد حين قدم عليه رأس الحسين بعث به الى المدينة مع أقوام من موالى بني هاشم وضم اليهم جماعة من موالى أي سفيان وبعث بنقل الحسين ومن بقى من أهله معهم ولم يدع لهم حاجة بالمدينة الاوقد أمر لهم بها وقد كان الذي تلقى

المسك الأذفر الأبيض من تحت العـرش فيذرونه عليهم ثميقول الله تعالى مرحبا بعبادي وأهلطاءتي باملائكتي اكسوهم فتناولهم اللائكة خلعا خضرا وحمرا وصفرا وبيضا مصقولة بنور الرحمن لولا اللهسبحانه وتعالى يحفظ أبصارهم لاختطفت من نور تلك الحلع فيلبس كل واحــد منهم خلعة ثم يقول الله سبحانه وتعالى مرحبا بعبادى وأهــل طاعتي ومحبتي ياملائكتى حــــلوهم فتقدم الهم الملائكة الحلواء من جميــع الأصناف وسببحبس الحور على أصحابهن اطلاعهن علمن في سائرالأحوال فتقول إحداهن لصاحبتها ما الذي وجدت سدك عليه من العمل فتقول قد وجدته يصلىوبكي ويتضرع الى الله سبحانه وتعالى فتقول الأخرى وأناقد وجدت سيدى نائما فتقول الأخرى انسىدى كثير المحاهدة وسيدك كثير الغفلة

رأس الحسين بالمدينة حين قدمو إبها عمر بن سعيد بن العاصى وهو إذ ذاك عامل على المدينة ليزيد فقال عمر وددت أنه لميبعث به الى تمأمر عمر بنسعيد برأس الحسين فكفن ودفن بالبقيع عند قبرأمه فاطمة الزهراء رضي الله عنهما \* قال الإمام القرطي وهذا أصحماقيل فيه وبه قال الزبير بن بكار الذي هو أعلم بالأنساب (وقال الامامية) ان الرأس أعيد الى الجثة بكر بلاء بعد أربعين يوماقال القرطبي رحمه الله تعالى وماذكرمن أنه دفن بعسقلان فى المشهدالمهروف بهاأ وبالقاهرة فهوشىء باطللا يصحانتهى (قلت) قد ثبت أن طلائع من رزيك الذي بني المشهد بالقاهرة نقل الرأس الي هذا المشهد بعد أن بذل في نقلها نحو أربعين ألف دينار وخرجهو وعسكره فتلقاها من خارج مصرحافيا مكشوف الرأسهو وعسكره. وهي فى برنس حريراً خضر في المهر الذي هو في المشهد موضوعة على كرسي من خشب الآبانوس ومفروش هناك نحو نصف إردب من الطيب كاأخبر نى بذلك خادم المشهد (ومما) وقعلى أنني قلت لسيدى الشيخ شهاب الدين بن الشابي الحنفي مفتى المسلمين رضى الله عنه أترى أن تزور معنا رأس الحسين فى المشهد بخان الخليلي فقالانه لميثبتكوناارأس هناك فقلتله نزورهبالنية علىتقديرصحة ذلك فقال نعم فلما دخلنامقصورته بالمشهدقلت للشيخ اجلس مراقبا بقلبك للرأس فجلس متخيلالها في ذهنه فحصل له ثقل رأس فنام فرأى نقيبامشدو دالوسط قدخر جمن القبر فماز ال بصره يتبعة حتى دخل مقصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يارسول الله ان الشيخ شهاب الدين بن الشلبي وعبد الوهاب الشعر أنى يزور ان رأسولدك الحسين فقال عليه تقبل الله منهما انتهى فاستيقظ الشيخ شهاب الدين وتواجد حتى وقعتعمامته من فوق رأسه وقالآمنت وصدقت بأنالرأسهنا وحكى الواقعة ولمهزل بزوره حتى مات \* فزرياأ خيهذا المشهد بالنية الصالحة ان لم يكن عندك كشف فقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ان دفن الرأس في مصر باطل بل صحيح في أيام القرطي فان الرأس اعانقلها طلائع بن رزيك بعدموت القرطىفافهم والدتعالى أعلم (قال الامام القرطي) وقدقتل الله تعالى قاتل الحسين المسمى شمرا أشدقتلة وقاسي حزناطويلا وألقى رأســه المذموم في الموضع الذي كان لقي فيــه رأس الحســين رضى الله عنه وذلك بعدقتله الحسين بستة أعوامو بعث الختار به الى المدينة فوضع بين يدى بني الحسين رضى اللهعنهم وكذلك ضربت أعناق عمربن سعد وأصحابه وماتو اشرقتلة وقدكان الحسن البصرى رضىالله عنه يقول لولم يكن على قاتل الحسين من الاثمرو القت الااغضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لكان فى ذلك كفاية تمهانه رضى الله عنه يحلف ويقول والله لوأنه كان لى فى دمالحسين مدخل وخيرت بين دخول الجنةوالنار لاخترت النار خوفاأن يرانى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فينظر إلى نظرة غنساننهی (وروی) الترمذي عن عمارة بن عمر قال الجيء برأس عبيدالله بن والقت تلك الرءوس فىرحبةالسجد صاركل من دخل يقول خاب عبيدالله وأصحابه وخسر وادنياهم وآخرتهم ثم تباكى الناس حتى انتحبوامن البكاءعلى الحسين وأولاده وأصحابه فبينا الناسكذلك إذجاءت حية سوداء فدخلت فىمنخرىعبيدالله بنزياد فممكثت هنيهة ثم خرجت فغابت ثم جاءت فدخلت منخريه ثانياحتي فعلت ذلك ثلاث مرات من بين تلك الرءوس والناس يقولون قدخاب عبيدالله وأصحابه وخسروا \* قال العلماء وكان ذلك مكافأة له على مافعل برأس الحسين وهي من علامات العذاب الظاهر الذي حل به فضلا عن العذاب الباطن (ثم) ان الله تعالى سلط المختار على أصحاب عبيد الله كلم بم فقتام شر قتلةحتى أوردهم النار وذلك أن الأمير مذحج بن ابراهيم بن مالك لقى عبيدالله بنزياد على خمسة فراسخ من الموصل وعبيدالله فى ثلاثة وثمانين ألفا وابراهيم فى أقل من عشرين ألفا فتطاعنو ابالرماح

عسى تصيرين ميراثا لسيدى فتقول لهاحاشا سيدى من القطيعة مافرق اللهءز وجل بيننا وبينهأ بداولاجعله من المحرومين فان قصر العبد عن طاعــة الله وانقلب الي معصية عحى اسمه من القصور ويتوارث أهل الجنة منازله وخدمه وان داوم على طاعة اللهعز وجل وصل الى النعيم المقيم فلازم الباب وجدد المتاب وتضرع الىالله العزيز الوهاب تحظ في الجنان عـ الاقاة الأحباب والله أعــلم بالصواب واليهالمرجع والمآب (وقد) تم هذا الكتاب الرتب على عشرة أبواب للامام العلامة أى الليث السمرقندي رحمه الله تعالى وصـلى الله على سدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كشرا الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين

﴿ كتاب روح السنة وروح النفوس المطمئنة ﴾ اسند العارفين وقطب المحققين سيدى أحمد ابن ادريس رضى الله

(بسمالله الرحمن الرحيم) اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله فی کل لمحة ونفس عدد ما وسعه عامك آمين \* عنه عَرَالِيَّهُ أَنَّهُ قال « بني الاسلام على خمس شيادة أنلا إله إلااللهوأن محمدارسول الله واقام الصلاةوايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج»وعنه يرانغ أنه قال « الايمانأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله » وعنه عَرَائِيَّةُ أَنَّهُ قال «من توضأمرة مرة فتلك وظيفة الوضوء الذى لا تجزى الصلاة بدونه ومن توضأمر تعن مرتين كان له كفلان منالأجر ومن توضأ ثلاثاثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ومنزادعلي هذا فَهَدأُساءو تعدى وظلم » وعنسه

ودرعسابغة وعمامة من خز دكناء وديباجة خضراء من فوقالدرع وقدأخرجيده من الديباجة ورائحةالمسك تفوح منهوفى يده صحيفةمذهبة فقصده الأمير ابراهيم لالشيء وانما هوليأ خذمن يده تلك الصحيفة معالفرسالذى تحته فلماقرب منهلم يلبث أنضربه ضربة كانت فيهما نفسه فتناول الصحيفة وفر الفرسفلم يقدرعليه وكان الناسلا يبصر بعضهم بعضامن شدة الظلمة فتراجع أهل العراق إلى عسكرهم والخيل لا تطأ إلاعلىالقتلي فأصبح الناسوقدفقدوا من أهلاالعراق ثلاثة وسبعين رجلا وقتل منأهلااشامسبعون ألفافلماأصبحالناس وجدوافرس عبيداللهفردوه إلىالأميرا براهيم وعلم أنالذىكانقتلهفى الظلمةهوعبيد الله بنزيادفكبرالأميرا براهيم وخرساجدا للمعز وجلوقال الحمدلله الذىأجرى قتلهعلى يدىثم بعثبه إلى المختار ومعالرأس سبعون ألف رأس ذكره الحافظ أبو الخطاب ابن دحية رحمه الله ( قال الا مام القرطبي رحمه الله )ومثل مافعل بعبيد الله بن زياد كذلك فعل ببشر بن أرطاة العامرىالذىهتكالاسلاموسفك الدمالحراموقتل أهلبيت رسول الله صلىاللهعليه وسلم ولميرعله النمام وذبح ابنى عبيد الله بن العباس بن عبدالمطلب وها صغيران بين يدى أمهما يمرحان وهما قثم وعبد الرحمن فذهلءقل أمهماوصارت كالمجنو نةوروى ابن أبى شيبة في مسندهأن معاوية أرسل بشربن أرطاة فى جيش عظيم بعد تحكيم الحكمين فساروا من الشام حتى قدموا المدينة وعامل المدينة بومئذمن جهةعلى من أي طالب رضي الله عنه هو أبو أبوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول اللهصلى الله عليه وسلم ففر أبوأ يوبالأنصارى ولحق بعلى رضى الله عنه ودخل بشر المدينة فصعد منبرها وقال أين شيخي الذي عهدته هنا بالأمس يعني عثمان بن عفان رضي الله عنهما ثم قال والله يا أهل المدينة لولاماعهدإلى معاويةماتركت فيالمدينة محتاما إلاقتلتة ثم أمرأهل المدينةأن يبايعوا لمعاوية وأرسل إلى بنى سلمة وقال مالكم عندى أمان ولاسابقة حتى تأتونى بجابر بن عبد الله فأخبر بذلك جابر فانطلق حتى دخل على أمسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال با أماه انهم يطلبون أن أبايع لمعاوية فقالت له أرى أن تبايع وإلا قتلوك فقال هذه بيعة ضلالة ثمان جابرا أتى بشرا وبايعه لمعاوية وهدم بشر دورا كثيرة بالمدينة ثم انطلق حتىأتى مكةوبها أبوموسى الأشعرى رضى اللهعنه فخاف أبوموسى على نفسه أن يقتله فهرب فقيل ذلك لبشر فقال ماكنت لأقتله بعد أن خلع عليا فلم يطلبه بشر بعد ذلك ثمكتب أبو موسى إلى اليمن أن خيلامبعو ثة اليكم من معاوية لينذر أصحاب على وعامله باليمن فقبل الناس من أبى موسى ذلك ثم مضى بشر إلى اليمن وكان عامل على فيها عبيد الله بن العباس فلما بلغه أمر بشر فر " إلى الـكوفة حتى أتى عليا واستخلف على المدينة عبدالله بن المدائني الحارثي فأتى بشرفقتله وقتل معه ابنه ورجع إلى الشام \* قال أنو عمر والشيباني و لما وجه معاوية بشرا إلى قتل شيعة على رضي الله عنه سارحتي أنى المدينة فقتلابني عبيداللهبن العباس وفر أهلاللدينة حتىدخلوا الحرةحرة بنى سليم ثم فى هذه السفرة أغار بشر على همدان فقتل رجالهم وسي نساءهم فسكن أول نساء سبين في الاسلام وقتل خلقا كثيرا من أحياء بنى سعدور بطوا الخيل فىمسجدرسول الله صلى الله عليه وسلم وراثت الخيل بين القبروالمنبروأ زيلت بكارة نحوألف بكر «قال العلماء وأرسل معاوية بشرا إلى اليمن في سنة أربعين وعليما عبيد الله بن العباس أخوعبدالله بنالعباس رضي الله عنهم فلما فرعبيدالله أقام بشرعلي اليمين وباعدينه بأبخس ثمن وذبحولدى عبيدالله بن العباس وباع المسلمات وهتك الحرمات ولما بعث على اليه حارثة بن قدامة الأشعرى هرب بشر إلى الشامورجع عبيدالله بن عباس إلى بلاداليمن ولم يزل واليابها حتى قتل على رضى الله عنه قال أحمد بن

وتراموا بالسهاموتضار بوا بالسيوف إلى أناختلط الظلام فنظرا براهيم إلى رجلعليه بردة حسناء

حنبل وغيره من الأئمة ولم يثبت لبشر هذا صحبة معرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله عليه وغيره من الأئمة ولم يثبت لبشر هذا صحبة معرسول الله على الله على وبشر صغير قالوا وخرف بشر في آخر عمره وكان رجل سوءانهي قال ابن دحية كانت خاتمته خاتمة سوء بدعوة على رضى الله عنه فأنه ذبح ابنى عبيدالله بن عباس قال اللهم أطل عمره وأذهب عقله فاستجاب الله تعالى دعاء على فيه وكانت اله أخبار سوء في جانب على وأصحا به رضى الله عنهم قال ابن دحية و لماذ يحالص غيرين وفقدت أمهما عقلها كانت تقف في الموسم و تنشد الأشعار التي تهيج عنهم قال ابن دعية و الحيون حنى ينتحب الناس (وروى) أن السيدة سكينة أخت الحسين أخرجت رأسها من الحباء فوق الجل وأنشدت تقول:

ماذا تقولون ان قال الذي لكم \* ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترى وبأهلى بعد مفتقدى \* منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم ماكان هذا جزائى إذ نصحت لكم \* أن تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى ووجدوا حجرا قديما من أيام الجاهاية مكتوبا عليه:

أترجو أمة قتات حسينا \* شفاعة جده يوم الحساب

وروىأنه قتل بسبب زكريا عليهاالصلاةوالسلاملا قتلسبعون ألفا وقتل بسبب الحسين سبعائةألف أو كاقال انتهى وروى الحافظ أبو نعيم أن الفسقة لما قتلوا عليا الأكبر ولد الحسين طلبو ازين العابدين الذي هوعلى الأصغر ليقتلوه فوجدوه مريضا فتركوه وكان عمره حين قتلوا أخاه ثلاث عشرة سنةثم انهم قتلوه بعدذلك بمدةو حملوا رأسه إلى مصر في مشهده قريبامن مجراة القلعة من نيل مصر كارأ يته مكتوبا على قبره بخطقديم وعنده رأس السيدزيد أخيه وبالقرب منهما كمايلي جامع القراء قبر الامام الحسن أخى زين الهابدين والدالسيدة نفيسة كماهو مكستوب في عمو در خام موضوع على رأس القبر وإيمايقول الناس عن السيدة نفيسة يابنت زس العايد س لكونه رياها حين قتل أبوها و إلافبو عميالا أبوها وممن علمناه من أهل البيت الذين أخرجوا من ديارهم إلى مصر السيدة سكينة أخت الامام الحسين المدفو نة عندحارة المخللاتية بالقربمن المراغةوالسيدمحمدالأنور أخو زينالعابدين بالقربمنها نمايلي جامع ابن طولون والسيدة زينب ابنةالامام على بجوارقناطر السباعورأ يتسيدىءاياالخواص يخلع نعلهمن القنطرة ويمشى حافيا حتى يجاوزقبرها وكذلك ممن علمناه دخل مصرمن أولادالسيدعلى السيدةأم كاثوم والسيدةفاطمة المدفو نتان على رأس الزقاق الذي يدخل منه إلى قبر الامام الليث من سعد والسيدة رقية المدفونة بالقربمن جامع شجرة الدر بالقرب من داخل الخليفة أمير المؤمنين العباسي وقيل انها من اماء السيدعلي لامن بناته وكذلك بمن علمناه دخل مصرمن أهل البيت السيدة عائشة بنت جعفر الصادق المدفونة بجوارباب القرافة وعلى باب تربتهامنارة قصيرة \* وكذلك ممن علمناه دخل مصر من أهل البيت رأس الامام الراهيم ابن الامام زيد المدفونة خارج الطرية \* وممن علمناه دفن من أمل البيت عصر باجماع السيدنفيسة وإنما اختانموافى تعيين قبرهاقال شيخناسيدى على الخواص رحمهالله والحقأنها دفنت بالمراغة بجاء القبر فالطوياين في الشارع بالقرب من باب القر افقتمايلي جامع ا في طولون و الكنم اظهرت في الكان الذي هي فيه الآن وكانت تعبد الله فيه حال حياتها وكان الامام الشافعي رضي الله عنه يصلي بها التراويم في رمضان فمفتعلق قلهابه فظهرتمنه وخاطبت أهل الكشف منهلأن القبر الذيهو باب البرزخ إذا نزل فيه الميت كانحكمه حكم من دلي في تيار البحر فتارة يطف من قريب و تارة من بعيدو قد طفت السيدة نفيسة من هذا

الموضع

ومن كانتهجرته إلى دنيا يصيما أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر اليه » وعنه مالية أنه قال «من صلى صلاة لايقرأ فيها بأم القرآن فہی خداج » \* وعنه عَرْكِيٌّ أنه قال العلم ثلاثة آية محكمة وسنةماضية ولاأدري» \* وعنــه عَالِمَهُ أَنَّهُ قال « من كذب على متعمدا أو رد شيئا أمرت به فالمتبوأ له بيتا في جهنم » وعنه مِتَالِيْهِ أَنْهُ قَالَ « مَنْ كُذُب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن بانه عنی حدیث فرده فأنا خصمه بومالقيامة وإذا بلفكم عنى حديث فلم تعرفوه فقولوا اللهأعلم »وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « ثارثة لا يكاميم الله ولاينظر إليهم بومالقيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل ازاره والمنان الذي لا يعطى شيئا إلا منة والنفق سلعته الحلف الكاذب» \* وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « از رة الوَّمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فهابين ذلك

الموضع التي هي فيه الآن ثم إذا نفخ في الصور وبعثر مافي القبور طلعت من المراغةمن المحل الذي أنزلوها القبر منه وفي ذلك جمع بين الأقوال والحمدلله رب العالمين .

## ﴿ باب أسباب الفتن والمحن والبلاء ﴾

روىالحافظأ بونعيم أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا لله وإنا اليه راجعون فقال النبي عَرِّيْكِ إِنَالله وإنا اليه راجعون فم ذلك فقال ان أمتك ستفتن بعدك بقليل زمان من دهرك غير كثير فقلت فتنة كفرأو فتنة ضلال فقال كل ذلك سيكون فقلت ومن أين وإعافيهم كتاب الله تعالى فقال بكتاب الله تعالى يفتنون وذلك من قبل أمرائهم وقرائهم بمنعالأمراء االقراء الحقوق فيظلمون حقوقهم ولا يعطونها فيقتتلون ويفتنون ويتبعالقراءأهواء الأمراء فيمدونهم فى الغيثم لايقصرون فقلت ياجبريل فكيف يسلممن يسلم فقال بالكف والصبرإن أعطو االذى لهم أخذوه وان منعو اتركوه وروى البراروابن ماجه عن ابن عمر عن النبي عَلِيْكِ قال« ما ظهرت الفاحشة في قوم إلاظهر فيهم الطاءون والأوجاع التيلم تبكن فى أسلافهم ولا نقصو اللكيال والميزان إلاأ خذو ابالسنين وشدة الؤنة وجور السلطان ولامنعوا زكاةأمو الهم إلامنعو االقطرمن السهاءولولا البهائم لم يمطروا ولانقضوا عهدالله وعهدرسوله إلاسلط عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم ولا ترك أ عُمهم الحكم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم» (وكان) عطاء الخراسانى رضى الله تعالى عنه يقول إذاكان خمس كان خمس إذا أكلوا الرباكان الخسف والزلازل وإذاجار الحكام قحط المطرو إذاظهر الزناوأ علنوا بهكان الموت وكثرفى الناس وإذامىعت الزكاة هلكت الماشيةوإذاتعدى على أهل الذمة كانت الدولة ( وروى ) الترمذي عن ابن عمر أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذامشت أمتى المطيطاء وخدمتهم أبناء فارس والروم سلط شرارهم على خيارهم »والمطيطاءالتبختر فى المشى(وروى ) ابن ماجهأن رسول الله صلى الله علميه وسلم قال « ان الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب» (وروى) مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«إذا فتح عليكم فارس والروم تنافستم وتحاسدتم وتدابرتم وتباغضتم ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجه لون بعضهم على رقاب بعض » ( وروى)مسلم أن رسول الله عليه وسلم قال لأصحابه لما أتى أبوعبيدة بمال البحرين« أبشروا وأملوامايسركم فواللهماالفقر أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كابسطت على من كان قبلكم فتنا فسوها كا تنافسوها فتهلككم كاأهلك تبم » وفي رواية «فتلهيكم كاألهتهم» (وروى) الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ماتركت بعدى فتنة هي أضرعلى الرجال من النساء» ( وروى ) ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «مامن صباح إلاوملـكانيناديانويللرجالمنالنساءوويل للنساءمنالرجال»( وروى)البخارىأنرسولالله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وكان فيما قال « ان الدنيا حلوة خضرة و ان الله مستخلفكم فيها و ناظر كيف تعملون الافاتقوا اللهواتقو االنساء»وأخرجه مسلم أيضاوفى رواية «فاتقوا النارواتةُو االنساءفان أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء » ( وروى) الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ان لـكل أمة فتنة وان فتنة أمتى المال » \* وفي الحديث أن رسول الله مِرْكِيَّهِ قال « من سكن البادية جمَّا ومن اتبع الصيدغفل ومن أتى أبوابالسلطان افتتن » والنُّهسبحانه وتعالى أعلم .

## ﴿ باب ما جاء أن الطاعة سبب الرحمة والعافية ﴾

روىأبو نعيمأن رسولالله لمُرَلِيَّةٍ قال « انالله عز وجل يقولأنالله لا إله إلا أنا مالكالملوك وملك الملوكة وملك الملوكة لوب الملوكة في يدى وان العباد إذا أطاعو في حولت قلوب ملوكهم علميهم بالر أفة و الرحمة و ان العباد إدا

وشمروا وكلوا في أنصاف بطونكم تدخلوا في ملكوت السموات »وعنهصلي الله عليه وسلم أنه قال «طهرواقلوبكم بالصمت وقلة المطعم والمثمرب تصفواو ترقواو تشفقوا فىذاتاللەتعالى» وعنە صلى الله عليــه وسلم أنه قال «المسلم من سلم السلمون من لسانهويده والمؤمن من التمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجرمن هجرمانهي الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه و هو اهله » وعنهصلى اللهعليهوسلم أنهقال ﴿ أَمَا بِعِدَ أَلَا أَسِمَا الناس فأنما أنا بشر وشكأن أتى رسول رىي فأجيبوانى تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله تعالى في ٥ الهدى والنور مرن استمسك بهوأخذكان على الهدىومن أخطأء منل فخذوا بكنابالله تعالى واستمسكوا به وأهل بيتىأذكركم الله فى أهل بيتى » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « ستكون فتنة قيل فما المخرج منهايا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ

من قبلكم وخبر من بعدكم هو الفصل ليس بالهزلوهو حبل الله المتين وهو الله كرالحسكيم وهو الصراط المستقيم من تركه من

الألسنولا بخلق عن كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته عن أنقالوا ﴿ إِنَا سِمَعْنَا قُرْ آنَا عجام دى إلى الرشد فآمنا به »من قال به صدق ومن حكيه عدل ومن عمل بهأجر ومن دعااليه هدى إلى صر اطمستقم » وعنهصلي اللهءايهوسلم أنه قال «ليأ تين على أمتى ماأتى على بنى إسرائيل حذوالنعل بالنعل حتى ان كان منهم من أنى أمه علانية لكان في أمني من يصنع ذلك فان بني اسرائيل تفرقت على ائنين وسبعين ملة وستفترق أمتى على ثلاثوسبعين ملة كايهم في النار إلا ما أنا عليـه وأصحابي » وعنهصلى اللهءليه وسلم أنه قال « ثلاثة من السنة الصلاة خلف كل امام لك صلاتك وعلمه أتمه والجهاد مع كل أمير لك جهادك وعليــه شرء والصلاة على كل ميت من أهل التوحيــد وان كان قاتل نفس » وعنه صلی

الله عليه وسلم أنه قال

عصونى حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك و المعلوا على الملوك و التفرع إلى أكفكم ملوككم » انتهى فاعلموا ذلك واعملوا به والحمدية رب العالمين وحسبنا الله و نعم الوكيل .

## ﴿ أبواب الملاحم ﴾

#### ﴿ باب أمارات الملاحم ﴾

روى أبو داود عن معاذبن جبل رضى الله عنه قال قال رسول الله على «ان عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الماحمة و خروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال» (وروى) البخارى عن عوف بن مالك قال «أتيت النبي على في غزوة تبولاوهوفى قبة أدم «فقال اعددستا بين يدى الساعة موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل ما ثة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبق بيت من العرب إلا دخلته شمهدنة تكون بين من الاصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا » والغاية عى الراية كاسياتى في الباب بعده والله أعلم .

﴿ باب ما ذكر في ملاحم الروم وتواترها وتداعي الأمم على أهل الاسلام ﴾

فيه الحديث السابق آخر الباب قبله وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ستصالحكم الروم صلحا آمنائم تغزونأنتم وهم عدوا فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذى تلول فيرفع الرجل بين أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من السلمين فيقوم إليه فيدفعه فعند ذلك يغزوالروم ويجتمعون للملحمة فيأتون تحت ثمانين راية تحت كلرراية اثنا عشر ألفا »زادأبوداود وتثور المسلمون إلىأسلحتهم فيقتتلون فيكرمالله تعالى تلك العصابةبالشهادة وفي روايةأخرى لأبى داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروجالدجال في سبعة أشهر »وفي رواية لابن ماجه والترمذي بين الملحمة وفتح المدينة ستسنين وحروج الدجال فى السابعة » (وروى)مسلم أن ريحاحم راءها جتبالكو فةوهنا آك عبدالله بن مسمود فأتاه رجلفقالجاءتاالساعةفقال ابن مسعود ان الساعة لاتقوم حتى لا يقسم ميراث ولايفرح لغنيمة ثم قال بيده هكنذاو نحابها نحوالشاموقال عدو بجتمعون لأهل الاسلام وبجتمع لهم أهل الاسلام فقلتله الروم تعنى قال نعم قال ويكون عندذلك القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لاترجع إلا غالبة فيقتاون ويقتاون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاءكل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمونشرطةالموتلاترجع إلاغالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاءوهؤلاءكل غيرغالب وتفنى الشرطة فاذاكان يومالر ابعنهض إليهم بقية أهل الاسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة لم يرمثلها حتى ان الطير ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخرميتا فيتعاد بنو الأب كانو امائة فلا يجدون بقي منهم إلاالرجلالواحد فبأىغنيمة يفرحأو أى ميراثيقاسم فبينما همكذلك إذسمعوا بناسهم أكثر من ذلك عجاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خلفهم في ذر اربهم فير فضون ما بأيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله يَرْكِينُ « انى لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس علىظهر الأرضيومثذ »أوقال من خير فوارسيومئذ ( وروى ) أبوداود عن ثوبان قال قال رسول الله عَزْيَيَّةِ ﴿ يُوسُكُ الْأُمُمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كُمَّا تَدَاعَى الْأَكُلَةُ إِلَى قَصَمَهُما ﴾ فقال قائل من قلة نحن يومثذفقال بلأنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاءالسيل ولينزعن اللهمن صدور عدوكم الهابة وليقذفن

فى قاوبكم الوهن فقال قائل يارسولالله وما الوهن قالحب الدنيا وكراهة الموت \* وبنوالأصفرهم الروم وسمو ابذلك لنسبتهم الى بني الأصفر من الروم ابن عيصو بن اسحق بن ابر اهيم عليه الصلاة والسلام وقيلغيرذلك (وفي) حديث حذيفة الطويل ان الله تعالى يرسل الى الهدى في الصلح ملكايقال له ضمارة صاحباللاحم وذلك لظهور المسامين على الشركين فيصالحه الىسبعة أعوام فيضع عليهم الجزية عنيد وهم صاغرون ولايبقى لرومى حرمة ويكسرون لهم الصليب ثمير جع المسلمون الى دمشق فبينما الناس كذلك اذابر جلمن الروم قدالتفت فرأى أبناء الروم وبناتهم في القيود والأغلال فتعز نفسه فير فع الصليب ويرفع صوته ويقول ألامنكان يعبدالصليب فلينصره فيقومرجل منالمسلمين فيكسر الصليب ويقولالله أغلب وأعزوأ نصرفحينئذ يغدرون وهم أولى بالغدر فيجمعون عندذلكملوك الروم فى بلادهم خفية فيأتون الى بلادالسلمين حيث لايشعر بهمالسلمون والمسلمون قدأ خذو امنهم الأمن وهم على غفلة فانهم مقيمون على الصلح فيأتون الى انطاكية في اثنى عشر ألف راية تحتكل راية اثناعشر ألفا فلايبقى بالجزيرة ولابالشام ولابانطاكية نصرانى الاويرفع الصليب فعندذلك يبعث الهدى الى أهل الشام والحجاز واليمن والسكوفة والبصرة والعراق يعرفهم نخروج الروم وجمعهم ويقول لهم أعينونى على جذاذ عدوالله وعدوكم فيبعث اليهأهل المشرق أنه قدجاء ناعدومن خراسان على ساحل الفرات وحلبنا واشتغلنا عنك فيأتى اليه بعضأهلالكوفة والبصرة فيخرج المهدى ومعهالمسلمونالىاتقائهم فيلتقيبهم المهدىومن معه من المسلمين فيأتونالى دمشق فيدخلون فيها فيأتى الروم الى دمشق فيكون عليها أربعين يوما فيسدون البلاد ويقتلونالعباد ويهدمونالديار ويقطعون الأشجار ثم ان الله تعالى ينزل صبره ونصره على المسلمين فيخرجون اليهم فتشتدا لحرب بينهم ويستشهد من المسلمين خلق كثير فيالهما من وقعة ومقتلة ما أعظمهاوأعظمهولهاويرتدمن العرب يومئذأر بعقبائل سليمونهدوغسان وطيي فيلحقون بالروم ويتنصرون ممايعا ينون من الهول العظيم والأمر الجسيم ثمان الله تعالى ينزل الصبر والنصر والظفرعلى المسلمين فيقتل من الروم مقتلة عظيمة حتى يخوض الخيل في دمائهم وتشتعل الحرب بينهم حتى ان الحديد يقطع بعضه بعضا وانالرجل من المسلمين ليطعن العلج بالسفود فينفذه وعليه الدرع من الحديد فيقتل المسلمون من المشركين خلفا كثيرا حتى نحوض الخيل في الدماء وينصر الله تعالى المسلمين ويغضب على الكافرين وذلك رحمة من الله تعالى لهم فالعصابة المسلمون بومئذ خير خلق الله تعالى وأما المخلصون من عباد الله فليس لهم مارد ولامارق ولاشارق ولامرتاب ولامنافق ثمانالمسلمين يدخلون الى بلاد الروم ويكبرون علىالمدائن فتقعأسوارها بقدرة اللهتعالى فيدخلونالمدائن والحصون ويغنمون الأموال ويسبونالنساء والأطفال وتكون أيامالهدىأر بعين سنةعشرةمنها بالمغرب واثنتاعشرةسنة بالمدينة واثنتا عشرةسنة بالكوفة وستة بمكةو كونمنيته فجأة فبينما الناس كذلك اذتكام الناس بخروج الدجالوسيأتى من أخبار المهدى مافيه كفاية ان شاءالله تعالى والحمد للهرب العالمين .

#### ﴿ باب ماجاء فى قتال الترك ﴾

روى البخارى عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُمْ قال « لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر » (وفي) رواية لمسلم أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال « تقاتلون بين يدى الساعة قوما نعالهم الشعر » وفي رواية «يلبسون الشعرو يمشون في الشعر » رواه البخارى وأبوداو دو الترمذى وغيرهم وفي رواية لابن ماجه «لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان

الى جاره ، وعنــه صلى الله عليه وسلم أنه قال « ثلاثة من كن فيه أو واحدة منهن زوجه الله يوم القيامة من الحور العسين ماشاءرجلاؤ تمنأمانة شهية خفية فأداها من مخافة الله تعالى ورجل عفا عن قاتل ورجل قرأ دبر كل صلاة قل هو الله أحد إحدى عشرةمرة » وعنه صلى الله عليه وسلم أنهقال «منكانيؤمن بالله واليــوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « من أم فليتق الله وليعلم أنه ضامن » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «أعتكم شفعاؤكم فانظــروا بمسن تستشفعون » وعنــه صلى الله عليه وسلم أنه قال «من أم قوما وفيهم من هوخير منه لم بزل في سفال الى يوم القيامة » وعنه صلى

قال « اللهم باعدييني وبين خطاياي ڪما باعدت بين المشرق والمغرب الليم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهماغسل خطاياى بالماء والثلج والسبرد اللهم أنى أعوذبوجهكااكرم أن تصد عنى وجهك الكرم يوم القيامة» وكان صلى الله عليه وســـلم في بعض الأوقات إذا كبر تكبيرة الاحرام قال «الله أكبر كبير ا (ثلاثا) والحمـــد لله كثيرا (ثلاثا) وسيبحان الله بكرة وأصــيلا ( ثــلاثا ) أعــوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وكان صلى الله عليه وســــــلم في بعض الأوقات اذا كــــر تكبيرة الاحرام قال «وجہتوجہی للذی فطر السموات والأرضحنيفا وماأنا من الشركين ان صلاتىونسكى ومحياى ومماتى لله ربالعالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الليمأ نت الملك

الطرقة ينتملون الشعر ويتخذون الدرق و يربطون خيوهم بالنخيل» و في رواية لأى داود « يقاتلونكم قوم صغار الأعين يعني الترك تسوقونهم ثلاث مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب فأما في السياقة الأولى فينجومن هرب منهم وأما الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما في الثالثة فيصطلحون » (قال الإمام القرطبي) والترك هم بنوقنطوراء كافي رواية وقنطوراء اسم جارية كانت لا براهيم عليه الصلاة والسلام ولدت له أولادا من نسلهم كان الترك وقيل هم من وله يافث وهم أجناس كثيرة منهم أسحاب مدن وحصون ومنهم قوم في رءوس الجبال والبراري والشعاب ليس لهم غير الصيد ومن لم يصد منهم ودجدا بته فشوى الدم في مصران فأ كله وكذلك يأ كلون الرخم والغربان وغيرها وليس لهم دين ومنهم من كان على دين المجوسية \* وقال وهب بن منبه الترك بنوع ميا جوج وما جوج والله تعالى أعلم وروى الحافظ أبو نعيم أن رسول الله عملي قال « يوشك الله تعالى أن يملأ أيديكم من العجم وروى الحافظ أبو نعيم أن رسول الله عمل في قتلون مقاتلت كم ويأ كلون فيا كم وغنا تمكم والله تعالى أعلم » عملهم أشداء لا يفرون منكم في قتلون مقاتلت كم ويأ كلون فيا كم وغنا تمكم والله تعالى أعلم »

# ﴿ بابِمنه وفياجاء فى البصرة وبغداد واسكندرية وماجاء فى فضل الشام وأنه معقل الملاحم أى مستقرها وموضعها ﴾

روىأ بوداود الطيالسي عن رسول الله ﷺ أنه قال « لتنزلن طائفة من أمتي أرضا يقال لهما البصرةويكثرفيهاعددهموخيلهم ثمتجيء بنوقنطوراء عراض الوجوه صغار العيون حتىينزلوا على جسرلهم يقالله دجلة فيفترق المسلمون ثلاثفرق فرقة تأخذ بأذناب الإبل فتلحق بالبادية فتهلك وفرقة تأخذعلي أنفسهاو تكفر فهذه وتلكسواءوفرقة جعلتء يالهم خلف ظهورهم وقاتلوا عنهم فقتيلهم شهید ـ قال ـ ویفتح الله تعالی علی بقیتهم» وذکر الخطیب فی تاریخ بغداد عن علی بن أ بی طالب رضی الله عنه قال سمعت رسول الله عَرَاقِيْهِ يقول « تبنى مدينة بين الفرات ودجــــاة يكون فيها ملك بني العباس وهي الزوراءيكون فيها حرب مقطعة تسيى فيها النساءويذ بح فيها الرجال كماتذ بح الغنم » فقيل لعلى ياأمير المؤمنين لمسماها رسول الله عَرْقِيُّ بالزوراء فقال « لان الحرب يزور في جوانبها حتى يطبقها » اه قلتوفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة فقدقتل التتار من أهل بغداد حين دخولهم فيها نحوخمسمائة ألفانسانوهي المرة التي استقر خرابها عليها الى الآن. فبذلك كوشف الشييخ نجم الدين الشهيدفانهم سألو وأن يسأل الله في تخميد الفتنة فقال هذه فتنة لا تخمد الا بعد قتل ثلث أهل بعداد قال وأول مايضرب فهاعنقي ثم عنق فلان ثم فلان حتى عد جماعة فكان الأمر كاقال وكان وقع بينه و بين بعض العلماء مجادلة فيأن محل العقل في الرأس أو في القلب فقال لأصحابه اذا قطعت رأسي فطأطأت وأخذت رأسي ومشيت بهافاعلموا أناالعقل فيالقلب لافياارأس فلماضر بواعنقه طأطأ وأخذالرأس ومشيبها ثموقع فيمكان دفنه الآن هكذا أخبرني شيخي الإمام المحدث الشيخ أمين الدين الإمام بجامع الفمرى رحمه الله والله تعالى أعلم ( وذكر) ابن وهب عن عبدالله بن عمر و بن العاص رضي الله عنهما أنه قيل له بالاسكندرية ان الناس قدفزعوا فأمر بسلاحهوفرسه فجاءه رجل فقال من أين هذا الفزع فقال سفر تراب من ناحية قبرس فقال انزعواعن فرسى فقلناله أصلحك اللهان الناس قدركبوا فقال ليس هذه ملحمة الاسكندرية أنمايأ تون من ناحية الغرب من نحوطر ابلس الغرب فتأتى مائة شممائة حتى عدتسهمائة (وروى) الوائلي عن كعب الأحبار رضىالله عنهأ نه قال وجدت في كتاب الله المنزل على موسى بن عمر ان عليه الصلاة و السلام ان للاسكندرية شهداء يستشهدون في بطحائها خير من مضى وخير من بقى وهم الذين يباهى الله تعالى بهم

شهداءبدرانهی \* وروی البرازعن أبی الدرداء قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم « بینا أنا ناعم رأيت عمودالكتاب احتمل من تحترأسي فظننت أنهمذهوب مفأتبعته بصرى فعمد بهإلى الشامألا وانالايمان حين تقع الفتن بالشام » وفي رواية عمو دالاسلام بدل عمود الكيتاب (قال الامام القرطبي) ولعلهذه الفتنهى التيتكون عندخروج الدجال والله تعالى أعلموفى روايةأن رسول اللهصلى اللهعليه وسلم استيقظمن منامه فزعا فقالت له عائشة رضى الله تعالى عنها يارسول الله مالى أر الكفز عافقال سل عمود الاسلام من تحترأسي ثمرميت ببصرى فاذاهو غرزفي وسطالشام فقيل لي المحمدان الله تعالى اختار لكالشاموجعلها لك محشر اومنعة وعزا (وروى)أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال « منأراد الله به خيرا أسكنه الشام وأعطاه نصيبه منهاو من أراد به شرا أخرجه منها »(وروى )أن الله تعالى عز وجل قال للشام « أنت صفو تى من أرضى و بلادى أسكستك خير تى من خلقى و إليك المحشر من خرج منك رغبة عنك فأنماذلك بسخطمني عليه ومن دخلك رغبة فيك فإنماذلك رضامني عليه » (وروى) أبو داو دعن أ بى الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خيرمدائن الشام » (وروى) ابن أى شيبة أن رسول الله عَرَاقِيْرٍ قال « معقل المسلمين من الملاحم دمشق ومعقلهم من الدجال بيت المقدس ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور » (وروى) ابنماجه أن رسول الله عَلَيْجَةِ قال « إذا وقعت الملاحم بعث الله جيشا من الموالى هم أكرم العرب فرسا وأجودهمسلاحا يؤيدالله بهمالدين » والحمد لله رب العالمين . ﴿ باب ما جاء في المدينة ومكة وخرابهما ﴾ روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تبلغ المساكن اهاب قيل لزهير ومااهاب

فقالسألتعنهمهلافقال هومن الدينة على كذاوكذاميلا » وروىأ بوداودعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يوشك المسلمون أن يحاصر واإلى المدينة حتى يكون أبعد مسالح بم سلاح» قال الزهري وهومكان قريب من خيبر (وروى)مسلمعن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عَليه وسلم يقول « تتركون المدينةعلى خير ماكانت لايغشاهاإلا العوافىيعنىالسباعوالطيرثم يخرجراعيان منمزينة يريدانالدينة ينعقان بغنمهمافيجدانهاوحشاحتى إذا باله ثنيةالوداع خراعلى وجوههما »وفى رواية عن حذيفة رضى اللهءنهقال أخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماهوكائن إلى قيام الساعة فمامنه شيء إلا وقدساً لته عنه إلاأني لم أسأله عما يخرج أهل المدينة من الدينة زاد في رواية لابن أبي شيبة عن أ بي هريرة مرفوعا « يخرجهم منها أمراء السوء » وفي رواية أخرى « يخرج أهل المدينة من المدينة ثم يعودون إليهافيعمرونهاحتى تملأ ثم يخرجون منهافلا يعودون إليهاأ بداقيل فمن يأكل رطبها وبسرها قال الطير والسباع»(وروى) ابنأ ى شيبة عن أبى هريرة قال« والذي نفسي بيده ليكو نن المدينة ملحمة يقال لها الحالقة لاأقول تحلق الشمرولكن تحلق الدين فاخرجو امن المدينة ولوعلى قدر بريد » وعن الشيباني قال لتخربنالمدينةوالفتوةقائمة(وروى)مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يخرب الـكعبةذو السويقتينرجل من الحبشة » (وروى) البخارىءن ابن عباس قال قال رسول الله عَرْكِيَّةٍ «كأنى بهأسوداً فحج يقلعها \_يعنى الكعبة \_حجرا حجرا » وفى حديث حديثة الطويل «كأنى مجبشى أفحج الساقين أزرقالعينين أفطس الأنفكبيراابطن وأصحابه ينقضونها يعنى الكعبة حجرا حجرا ويتناولونهاحتي يرموا بهاإلى البحر »وكان أبوعبيدالقاسم بن سلام رضي الله عنه يقول استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه فكأنى برجل من الحبشة أصعل أصمع خمش الساقين

أستغفرك وأتوب إليك» ﴿ وعنه صلى الله عليه وسلمأنه قال « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين »وعنهصليالله عليــه وسلم أنه قال « أفضل الايمان الحب فى الله و البغض فى الله » وعنهصلي اللهعليهوسلم أنه قال «لا يؤمن أحدكم حتى يكون بمافى يد الله أوثق منه بما فى يده » وعنهصلى الله عليهوسلم أنه قال « الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها كلةلاإله إلاالله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « لايؤمن أحدكم حتى تكونذاتي أحب إليه من ذاته ونفسي أحب إليه من نفسه وعترتى أحب إليهمن عترته » وقيل لرسول الله ﷺ أى الاسلام خير قال عَلِيْنَهُ « تطعم الطمام وتفشى السلام على من عرفت ومن لم تعرف » وعنهصلى اللهعليه وسلم أنهقال«إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته

من بعض فمن حكمتله بحق أخيه فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار » وعنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة قال « اللهم

اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم »وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « الدين النصيحة » قيل لمن يا رسول الله قال«شولرسولەولاً ئُمة المسلمينوعامتهم »وعنه مَالِقَهِ أَنه قال « تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيما مؤثرة واعجاب كل ذي رأى وأيه فعليك بخويصة نفسكودع عنك أمر العوام » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « ان الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ليس مؤمنا بالقرآنولانی » وعنه صلى اللهعليه وسلم أنه قال «من صلى قبل الظهر أربعا وأربعا بعدها حرمه الله على النار » وعنه عالية أنه قال «أر بعقبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب الساء » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «رحمالله أمر أصلي قبل العصر أربعا » وعنه صلى الله عليه وسلم

قاعدعليهاوهي تهدم \* والأصعل صغير الرأس والأصمع صغير الأذن (وروى) أبوداو دالطيالسي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يبايع رجل بين الركن والقام وأول من يستحل هذا البيت أهله فاذا استحلوه فلا تسأل عن هلاك العرب ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابالا يعمر بعده وهم الذين يستخرجون كنزه» وثبت في الحديث أن رسول الله عراقي قال « المدينة كالكير تنفي خبثها » وفي رواية «لاتقومالساعة حتى تنني المدينة شرارها كماينني الكير خبث الحديد »ورواه مسلموغيره أيضا وذكرالحليميأن هدم الكعبة يكون في زمن عيسي عليه الصلاة والسلام يأتيه الصراخ بأن ذاالسويقتين الحبشى قدسار إلى الكعبة يهدمها فيرسل له عيسى طائفة مابين الثمان إلى التسع وقال بعضهمان ذلك يكون بعد رفع القرآن من صدورالناس ومن المصاحف وذلك بعد موت عيسى فالله تعالى أعلم بحقيقة الحال (وروى) أنرسول الله على الله عليه وسلم قال «من أرادلاً هل المدينة بسوء أذابه الله كأيذوب الملح في الماء» (وفي الحديث) «لا يصبر أحد على المدينة ولأو ائها وشدتها إلا كنت له شفيعا \_ أو قال شهيدا \_ يوم القيامة » (وفي الحديث) «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فاني أشفع لمن مات بها » (قال الامام القرطيي )وماورد من الحث على سكني المدينة إنما محله قبل تواردالفتن والأهوال علمها كمافي حياته عَلِيُّكُمْ أَمَا بَعَدُهَا فَلَا حَرْجَ عَلَى المؤمن في خَرُوجِه مِنها والله تعالى أعلم فقد خَرْج منها كثير من الصحابة كماهو مذكور في كتب التواريخ (قال الامام القرطبي) وقدوقعما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلممن خراب المدينة لما ارتحل أهلها منهاو تحولت الخلافة إلى الشام وكانت معقل الخلافة فوجه يزيد ابن معاوية مسلم بن عقبة في جيش عظيم من أهل الشام فنرل بالمدينة وقاتل أهلها حتى هزمهم وقتلهم بحرة المدينة قتلاذر يعاو استباح المدينة ثلاثة أيام فسميت وقعة الحرة (وذكر) أهل الأخبار أنها خلت من أهلها وبقيت ثمارهاللطيروالسباع كما أخبررسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تراجع الناس اليها وفي حال خلائها عدت الكلاب على سوارى المسجدو في رواية عن كعب الأحبار قال ليغشين أهل المدينة أمريفز عهم حتى يتركوهاوهى مذللة يعنى بالثمارحتي تبول السنانيرعلى قطائف العنب مايردهاعن ذلك أحدوحي تمشى الثمالب في أسواقها ما يروعهاأحد واللسبحانه وتعالى أعلم .

﴿ بَابِ مَا جَاءَ فِي الْحَلِيفَةِ السَّكَائِنُ فِي آخَرِ الزَّمَانِ المسمى بِالمَهْدِي وعلامة خروجه ﴾

روى مسلم عن أبي نضرة قال : كناجلوساعندجابر بن عبدالله فقال يوشك أهل العراق أن لا يجبي إليهم قفيزولادرهم قلنامن أين ذاك فقال من قبل العجم يمنعون ذاك ثم قال : يوشك أهل الشام أن لا يجبي إليهم دينار ولامدى أىمدقلناله من أين ذاك فقال من قبل الروم ثم سكت هنيهة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يكون في آخر أمني خليفة يحثى المال حثياولا يعده عدا » قيل لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر ابن عبد العزيز قالا: لا (وروى) أبو داو دعن أمسلمة زوج الني صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يكوناختلافعندموت خليفةفيخرجرجلمن أهلالدينةهارباإلى مكة فيأتيهناس من أهل مكة فيخرجو نهوهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث اليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فاذارأى الناس ذلك أتاه ابدال أهل الشام وعصائب العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقى الاسلام بجرانه إلى الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون» (وذكر ) اين أى شيبة عن أى هريرة رضى الله عنه قال : بجيء جيش من قبل الشام حتى يدخل المدينة فيقتل المقاتلة ويبقر بطون النساء ويقولون للحبلي في

البطن

وان الصدقة لاتزيد المال الاكثرة وماصر عبدعلى مظلمة ظلمها الازاده الله ماعزاوما فتح عبد على نفسه باب مسألة يسأل فيهالناس الافتح الله عليه باب فقر والرابعة لوشئت لأقسمت عليها ماستر اللهعلى عبدفي الدنياالا ستره الله يوم القيامة» وعنهصلىالله عليهوسلم أنه قال «طهر واأمو الكر بالزكاة وداوو امرضاكم بالصدقة » وعنه صلى الله عليه وسلمأنه قال: «مانع الزكاة يوم القيامة فی النار » وعنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : ادرءواالحدود بالشهات \* وعنــه ﷺ أنه قال « لأن يخطأ الحاكم فىالعفوخيرمنأن يخطأ فى العقوبة » وعنـــه صلىالله عليهوآ لهوسلم أنه قال «لا تزال أمتي مخير مالم يؤخروا المغسرب حتى تشتبك النجوم ومالم يؤخروا الصبح حتى تمحى النجوم » وعنهصلي اللهعليهوآله وسلم أنهقال « لاتزال أمتى نخير ماعجلو االفطور وأخروا السحور » \* وعنه صلى الله عليه

البطن اقتلواصبابة السوءفاذاعلوا البيداءمنذى الحليفة خسف بهم فلايدرك أسفلهم أعلاهم ولاأعلاهم أسفلهم. وفي الحديث أنجيشا يؤمون البيت الحرامفاذا استوواعلي البيداء نادي أولهــم آخرهم ارفقوا خسف بهمو بأمتعتهم وأموالهم وذراريهم الى يوم القيامة ثم قال قال عبدالله بن عمرو اذاخسف بالجيش بالبيداءفذلكعلامة على خروج المهدى اه وسيأتىله علامات أخرقريبا ان شاءاله تعالى . ﴿ بابمنه في الهدى وخروج السفياني عليه و بعث الجيش لقتاله وأنه الجيش الذي خسف به ﴾ روىءن حذيفةأن رسول الله صلى الله عليه وسلمذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب فبينماهم كذلك اذ خرجعليم السفيانى من الوادى اليابس فى فورة ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين جيشا الىالشرقوجيشا الىالمدينة فيسيرالجيش نحوالشرقحتى ينزلوا بأرضابل فىالمدينة الملعونةوالبقعة الحبيثة يعنىمدينة بغداد قال فيقتلونأ كثرمن ثلاثة آلاف ويفتضونأ كثرمن مائة امرأة ويقتلون فيلحق ذلك الجيش منهاعلي لياتين فيقتلونهم ثم لايفلت منهم مخبر ويستنقذون مافي أيدمهم من السبي والغنائم ويحل جيشه الثانى بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليهائم يخرجون متوجهين الىمكةحتى اذاكانوا بالبيداء بعثالله جبريل عليه السلام وقالله اذهب فأهلكهم فيضربها برجلهضر بةيخسف الله بهم وذلك قوله تعالى « ولو ترى اذفز عو افلافوت وأخذو امن مكان قريب » فلايبقي منهم الارجلان أحدهما بشيروالآخر نذيروهمامن جهينةومنهنا قيلءندجهينة الخبراليقين ولفظ حديث انن مسعود أطول منهذاالحديثوفيه «ثمان محمدين عروةالسفياني يبعث جيشااليالكوفةفيه خمسةعشر ألف فارس ويبعث جيشا آخرفيه خمسةعشر ألف راكب الى مكة والمدينة لمحاربة المهدى ومن تبعه فأماالجيش الأولفانه يصل الى الكوفة فيغلب عليها ويسي من كان فيهامن النساء والأطفال ويقتل الرجال ويأخذ مايجد فيهامن الأموال ثمير جع فتقوم صيحة بالمشرق فيتبعهم أمير من أمراء بني تميم يقال له شعب سنصالح فيستنقذ مافىأ يديهم من السي ويرجع الى الكوفة وأماالجيش الثاني فانه يصل الي مدينة رسول الذعرائية فيقاتلونها ثلاثة أيامثم يدخلونها عنوة ويسبون مافيها من الأهل والولدثم يصيرون اليمكة لمحار بةالبدى ومن معه فاذاوصلوا الى البيداء مسخهم الله أجمعين » زادفي رواية ابن ماجه « فلايبقي منهم الاالشريد الذي يخبر عنهم »(وروى) ابن ماجه «اذا طلعت الرايات السو دمن قبل المشرق فانه خليفة الله المهدى فبايعوهاذارأيتموهولوحبواعلىالثلج»(وروى)ابنماجهأيضا عنرسول الله عُرَلِيَّةٍ قال«نخرجأناس من الشرق فيوطئون للمهدى كرسي سلطانه » و في رواية لأبي داود « نحر جر جل من و زراء الهدي يقال له الحرث بن حراث علىمقدمته رجل يقال له منصور يوطى أو يمكن لآل محمد طِّليَّةٍ وعلمهم كمامكنت قريش للنبي عُرَائِيَّةٍ ويجب على كل مؤمن نصرته أوقال اعانته » والله تعالى أعلم .

﴿ بابمنه فيما جاء فى ذكر المهدى وصفته واسمه وعطائه ومكثه وأنه يخرج مع عيسى عليه الصلاة والسلام فيساعده على قتل الدجال ﴾

روى أبوداود عن أبى سعيد الخدرى أن النبى عَلَيْتُهُ قال « يكون فى أمتى المهدى ان قصر فسبع والافتسع وينمو المال فى زمنه ويكثر عنده يقوم الرجل فيقول يامهدى أعطنى فيقول خذ» وفى حديث أبى داوداً يضا «المهدى منى واسع الجبهة أقنى الانف علا الارض قسطا وعدلا كاملئت جو راوظاما بملك سبع سنين » (وروى) أن رسول الله علي قال « ليصيبن هذه الأمة بلاء حتى لا بجد الرجل ملجأ ياجأ اليه من الظلم فيعث الله تعالى رجلامن عترتى أهل بيتى علا به الأرض قسطا وعدلا كاملئت جورا وظلما يرضى

وآ لهوسلم أنهقال : « قالموسىياربوددتأنىأعلممن تحبهمن عبادك فأحبهقال اذارأيت عبدى يَكْثَرُذَكُرَى فاناأذنت له فى ذلك وأنا

فضلاعن كتاب الناس

يطوفون في الطرق

عنهساكن المهاءوساكن الأرض لاتدع السهاءمن قطرها شيئا الاصبته مدرار اولاتدع الأرضمن نباتها شيئا الاأخرجته حتى يتمنىالأحياء العيش يمكث على ذلك سبع سنين أوثمانسنينأوتسعسنين»وقى حديثاً بي داود «لولم يبق من الدنيا الايوم واحداطو "ل الله تعالى ذلك اليوم حتى يبعث الله تعالى فيه رجلامن أمتى أومن أهل بيتى بواطى اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي » وخرجه الترمذي بمعناه وقال حسن صحيح وفي رواية لهأ يضا «لولم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يليهم رجل من أهل بيتي تكون اللائكة بين يديه ويظهر الاسلام ويكثر فيه المال ويأتيه الرجل فيقو لياميدي أعطني فيحثى اه في ثو بهما استطاع أَن يحمله »وفي رواية للحافظ أبي نعيم أن رسول الله عَالِيُّهِ قال «المهدى مناأهل البيت يصلحه الله عزوجل في ليلة أوقال في يومين » (وروى) ابن ما جهوغيره أن رسول الله عَرْكِيَّةٍ قال «لا يزداد الأمر الاشدة ولا الدنيا الاادبارا ولاالناس على الدنيا الاشحا ولاتةوم الساعة الاعلى شر ارااناس ولامهدى الاعيسى بن مريم» (قال الامام القرطي) وهذالاينافي ماتقدم في أحاديث المهدى لأن معناه تعظيم شأن عيسي بن مريم عليه الصلاة والسلام على المهدى أى أنه لامهدى الاعيسى لعصمته وكاله فلاينافي وجود المهدى كقولهم لافتي الصلاة والسلام يساعده على قتال الدجال بياب لد من أرض فلسطين وانه يؤمهذه الأمة ويصلى خلفه عيسي بن مريم » والله تعالى أعلم .

> ﴿ بابمن أين يخرج المهدى وفي علامة خروجه وأنه يبا يعمر تين ويقاتل عروة بن محمد السفياني ويقتله 🎇

تقدم حديث أبي هريرة وغيره أن المهدى يبايع بين الركن والمقام (وروى) أنه يخرج في آخر الزمان رجل يقال له المهدى من أقصى المغرب عشى النصر بين يديه أر بعين ميلار اياتة بيض وصفر فيهار قوم وفيها أسمالله الأعظم مكتوب فيهافلاتهزم لهراية وقيام هذهالرايات وانبعاثهامن ساحل البحر بموضع يقالله ماسةمن جبلاللغرب فيعقدهذه الرايات مع قوم قدأ خذالله تعالى لهم ميثاق النصر والظفر « أولئكُّ حزب الله ألا انحزب الله هم المفلحون» وأطال في الحديث الى أن قال في أنى الناس من كل جانب ومكان فيبايعو نه يومئذ تكة بين الركن والقام وهوكاره لهذه المبايعة الثانية بعدالبيعة الأولى التي يايعها الناس بالمغرب ثممانالمهدى يقولأيها الناس اخرجوا الى قتال عدواللهوعدوكم فيجيبونه ولايعصون له أممها فيخرج المهدى ومن معه من المسلمين من مكة الى الشام لمحاربة عروة بن محمد السفياني ومن معه من كلب ثم يتبدد جيشهثم يوجد عروةالسفيانى علىأعلى شجرة على محيرة طبرية والخائبمن خاب يومشـذ من قتال كلبولو بكامة أو تكبيرة أوصيحة (وفي الحديث)أن حذيفة رضي الله عنه قال يارسول الله كيف يحل قتلهم وهممسلمون موحدونفقالالني عَلِيُّهُ: انماايمانهم علىردة لأنهمخوارج ويقولون برأيهم انالحمر في الأرض فساداأن يقتلو اأو يصلبوا» الى آخر الآية. وفي الحديث أن رسول الله عَرِّبِكَيْم قال «ستفتح بعدى جزيرة تسمى بالاندلس فيتغلب عليهمأهل الكفر فيأخذون أمو الهموأكثر بلادهم ويسبون نساءهم وأولادهم ويهتكون الأستار ويخربون الديار وترجعأ كثرالبلاد فيافى وقفاراويتخلىأ كثرالناس عن ديارهم وأموالهم فيأخذونأ كثرالجزيرة ولايبق الأأقابها ويكون فيالمغرب الهرج والخوف ويستولى عليهم الجوع والغلاء وتكثر الفتنة ويأكلاالناس بعضهم بعضافعند ذلك يخرج رجلمن المغرب الأقصى من ولدفاطمة بنت رسول الله عليه وهو المهدى القائم في آخر الزمان وهو أول أشراط الساعة (قال الامام القرطبي )وقدشاهدنا جميعهذه الأمور وعايناهافي بلادنا الاخروج المهدى انتهى وفي دريث شريك ان الشمس تكسف مرتين في رمضان قبل خروج المهدى والله أعلم .

## ﴿ باب ما جاء أن المهدى يملك جبل الديلم والقسطنطينية ويستفتح رومية وانطاكية وكنيسة الذهب وغير ذلك ﴾

روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلِينِيْم « لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحدلطوله اللهعز وجُل حتى يملك رجل من أهل بيتى جبل الديلم والقَــطنطينية »واسناده صحيح ثممانَ المهدى ومن معهمن المسلمين يأتون الى مدينة انطاكية وهي مدينة عظيمة على البحر فيكبرون علم اثلاث تكبيرات فيقع سورهافي البحر بقدرة الله عزوجل فيقتلون الرجال ويسبون النساء والأطفال وبأخذون الأموال ثم يمالك المهدى انطاكية ويبنى فها المساجد وتعمر بعارة أهل الإسلام ثم يسيرون الى رومية والقسطنطينية وكنيسة الذهب فيستفتحون القسطنطينية ورومية ويقتلونها أربعاثة ألف مقاتل ويفتضون بها سبعينألف بكر ويستفتحون المدائنوالحصون ويأخذونالأموال ويقتلون الرجال ويسبون النساءوالأطفال ويأتون كنيسةالذهب فيجدونفها الأموال التي كانالمهدىأخذها أول مرة وهذهالأموالهي التيأودعهافها ملكالروم قيصر حين غزا بيت القدس فوجد في بيت القدس هذهالأموال فأخذها واحتملها على سبعين ألف عجلةالي كنيسةالذهب بأسرها كاملة كاأخذها مانقص منها شيء فيأخذ المهدى تلك الأموال فيردها الي بيت المقدس زاد في رواية فقال حذيفة يارسول الله لقد كان بيت المقدس عند الله عظما جسم الخطر عظيم القدر فقال رسول الله مُتَّلِقَيْمٍ هو من أجل البيوت ابتناه الله على يد سلمان بن داود علم ما الصلاة والسلام من ذهب وفضة و در ويا قوت و زمر د و ذلك أن سلمان بن داود عليهماالسلامسخر الله تعالى له الجن فأتوه بالذهب والفضةمن المعادن وأتوه باليواقيت والجواهروالزمرد من البحار يغوصون كما قال الله تعالى «كل بناء وغواص» فلما أتوه بهذه الأصناف بناهمنها فجعل فهما بلاطامن ذهبو بلاطامن فضة وأعمدةمن ذهبوأعمدةمن فضةوزينه بالدرواليا قوت والزمرد وسخر اللهتعالي لهالجن فأتوهحتي بنوهمن هذهالأصناف قالحذيفة فقلتيارسول الله وكيف أخذتهذه الأشياءمن البيت المقدس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني إسر ائيل لما عصوا وقتلوا الأنبياء سلط الله تعالى علمهم بختنصر وهو من المجوس وكان ملكه سبعائة سنة وهو قوله تعالى «فاذا جاءوعد أولاها بعثناً عليكم عبادا لنا أولى بأسشديد» الآية فدخلو ابيت القدس وقتلو االرجال وسبوا النساء والأطفال وأخذوا الأموال وجميع ماكان في بيتالمقدس من الأصناف المذكورة فاحتملوها على سبعين ألف عجلة حتى أودعوها أرض بابل فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل وينتهكو تهمبالخزى والعقاب والنسكال مائةءام ثممان الله عز وجل رحمهم فأوحى الله الى ملكمن ملوك فارس أن يسير الى المجوس في أرض بابل وأن يستنقذ من في أيديهم من بني إسرائيل فسار إلهم ذلك الملك حتى دخل الى أرض بابل فاستنقذ من بقي من بني إسرائيل من أيدى المجوس واستنقذ ذلك الحلى الذي كان في البيت المقــدس ورده اليه كما كان أول مرة وقال لهم يا بني إسرائيل إن عدتم الى المعاصى عدنا اليكم بالسبى والقتل وهو قوله تعالى « عسىربكم أن يرحمكم وانعدتم عدنا » يعنى انعدتم الىالمعاصى عدنا إليكم بالعقوبة فلما رجعت بنو إسرائيل الى البيت المقدس عادوا الى المعاصي فسلط الله تعالى علمهم ملك الروم قيصر فهو قوله تعالى « فاذا جاء وعد أولاها»(١)الآية فغزاهم في البر والبحر وسباهم وقتلهم وأخذ أموالهم و نساءهم وأخذ جميع حلى بيت المقدس واحتمله على سبعين ألف عجلة حتى أودعه كنيسة الذهب فهو فيها الآن حتى يَأخذه المهدىويردهالى البيت المقدس ويكون المسلمون ظاهرين على أهل الشرك بعد ذلك فعند ذلك يرسل الله ملك الروم وهو الخامس من أهل هرقل والله سبحانه وتعالى أعلم .

فيقول هـل رأوني فيقولون لاوالهمارأوك فيقول كيف لورأوني فيقولون لورأوك كانوا أشدلك عبادة وأشدلك تجميدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فما يسألون فيقولون يسألونك الجنة فيقول هل رأوها فيقولونلا والله يا رب ما رأوها فيقول كيف لو أنهم رأوهافيقولوناو أنهم رأوهاكانوا أشدعلها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمم يتعوذون فيقولونمن النار فيقولهلرأوها فيقولون لاوالله يارب مارأوها فيقول كيف لو أنهمرأوها فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد مخافة فيقول أشهدكم أنى قد غفرتلهم فيقول ملك منهم فهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجة فيقولهم القوم لايشقي بهم جایسهم » وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال «حدثني جبريل قال يقول الله تعالى لاإله إلاالله حسني ومن دخله أمن من عذابي وعنه صلى اللهعليه وآلهوسلم

أنه قال «لكل شي صقالة وان صقالة القلوب ذكر الله وما من شي أنجى من عذاب الله من ذكر الله ولو أن تضرب بسيفك حتى ينقطع »

(١) هَكَذَا بِالأَصَلِ وَلَعْلَمِا فَاذَا جَاءَ وَعَدَ الآخَرَةَ اهُ.

﴿ باب ما جاء فى فتح القسطنطينية ومن أين تفتح وفتحها علامة خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه ﴾

روى مسلم « عنأى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لاتقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج اليهم جيش من المدينــة من خيار أهل الأرض يومئذ فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لانخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لايفتتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خاله كم في أهايكم فيخرجون وذلك باطل فاذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذا أقيمت الصلاة فيمزل عيسى بن مريم فيؤمهم فاذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله تعالى بيده فيريهم دمه في حربته » (وروى) ابن ماجه عن عمرو بن عوف عن جده أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء» ثمرقال صلى الله عليه وسلم «ياعلى ياعلى ياعلى فقال بأ بى بأ بى يار سول الله فقال إنكم ستقاتلون بنى الأصفر ويقاتلونهممن بعدكم حتى نخر جالهمروقة الإسلام وروقة الإسلام أهل الإسلام الذين لايخافون في الله لومة لائم يفتتحون قسطنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبون غنائم لم يصببوا مثلها حتى يقتسموها بالأترسة فيأتى آت فيقول ان المسيح قد خرج في بلادكم ألاوهي كذبة فالآخذ نادم والتارك نادم» وروى مسلم عن أى هريرة عن النبي عراقية أنه قال لأصحابه يوما «سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها فى البحر قالوا نعميارسول الله قال لاتقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفامن بنى اسحق فاذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرمو ابسهم قالو الاإله إلاالله والله أكبر فيسقط أحدجا نبهاقال ثور لاأعلمه إلاقال الذي في البحر ثم يقولوا الثاثية لا إله إلاالله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلاالله والله أكبر فتفرج لهم فيدخلونها فيغنمون فبينما هم يقتسمون المغانم اذجاءهم الصريخ فقال ان الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون» وروىالترمذي عن أنس رضيالةعنه قال فتحالقسطنطينية معقيامالساعة والقسطنطينيةمدينةالرومو تفتح عند خروجالدجالوقد فتحتفى زمن عثمان رضىالله عنه شمدخل سنةسبع وعشرين ففهاكان فتح إفريقية على يد عبدالله بن أى سرح وذلك ان عثمان لماولي عمرو بن العاص على عمله بمصر كان لا يعزل أحدا الا عن شكاية وكان عبدالله بن أ في سرح من جندمصر فأ مره عثمان على الجندور ماه بالرجال وسرحه الى افريقية وسرحمه عبدالله بن قانع بن عبدالقيس وعبدالله ابن نافع بن الحصين الفهريين فلما فتح الله تعالى افريقية خرج عبد الله وعبد الله الى الأندلس فأتياها من قبل البحر وكتب عثمان الى من انتدب الى الأندلس أمابعد فان القسطنطينية انما تفتح من قبل الأندلسوانكم ان افتتحتموهاكنتمالشركاء في الأجر فيقال انها فتحت في تلك الأزمانوستفتح مرة أخرى كما فى الأحاديث (قال القرطبي رحمه الله) حديث أبي هريرة أول الباب يدل على أنها تفتح بالنبال وحديث ابن ماجه يدل علىأنها تفتح بغير ذلك ولعل فتح للمهدى لهما يكون مرتين مرة بالقتالومرة بالتكبيركما أنه يفتح كنيسة الذهبمرتين فانالم دىاذا خرجالمغرب انحازاايه أهل الأندلس فيقولون له ياولى الله انصر جزيرة الأندلس فقد تلفت وتلف أهلها وتغلب علمها أهل الكفر والشركمن أبناءالروم فيبعث كتبه الىجميع قبائل المغرب وهم قولة وجدالة وقذالة وغيرهم من القبائل

من

الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فان ذكر الله خنس وان نسى التقم قلبه» وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال «أو لياء الله الذين إذارۋواذكرالله»وعنه صلىاللهعليه وآلهوسلم أنه قال «عليكم بلاإله إلا اللهو الاستغفار فأكثروا منهما فان ابليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلاإله إلا الله والاستغفار فالم رأيت ذلك أهلكتهم بالهوى وبحسبونأتهم مهتدون » وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإعان قلب لاتغتا بوا المسلمين ولا تتبعواءوراتهم فاندمن اتبع عورة أخيه السلم اتبع الله عورته ومن اتبعالله عورته فضحه ولو فی جوف بیته » وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال «الزنايورث الفقر من زنا افتقر » وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال «من لبس ثوباجديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من

أنه قال «من زهد في الدنيا علمهالله بلا تعلم وهداه بلاهداية وجعله بصير او كشفعنه الغم» وعنـه عَرْضِهُ قال : « من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ماييقي علىمايفنى» وعنه صلى اللهعليه وآلهوسلم أنه قال «أكبرالكبائر حبالدنيا» وعنهصلي الله عليه وآله وسلم أنه قال «اذاعظمت أمتى الدنيا نزعت منهاهية الاسلامواذاتركتالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحىواذاتسابتأمتي سقطت من عين الله » وعنهصلي اللهعليه وآله وسلمأنهقال «احذروا الدنيا فانها أسحرمن هاروت وماروت » وعنه صلىاللهعليهوآله وسلم أنه قال «مع الاعن اللهميهلا فانهلولاشباب خشع وشـيوخ ركع وبهائمر تعوأطفالرضع لصب عليكم العذاب صبا» وعنةصليالله عليهوآ لهوسلم أنهقال « والذي نفسي بيده

لايدخل الجنة الارحيم

قالواكلنارحيم قال لا

وعنه صلى الله عليه وآلهوسلم

منأهل المغرب أنانصروادينالله وشريعة محمد عليته فأتون اليهمن كلمكان وبجيبونه ويقفون عندأمره ويكون على مقدمة عسكره صاحب الخرطوم وهو صاحب الناقة الغراء وصاحبالهدى وناصردينالاسلاموولى اللهحقا فعندذلك يبايعه عمانون ألفامن المقاتلةما بين فارسور اجل قدرضي الله عنهم «أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» فباعوا أنفسهم لله والله ذو الفضل العظيم فيعبرون البحرحتي ينتهوا الىحمص وهي اشبيلية فيصعدالهدى المنبرفي السجدالجامع ويخطب خطبة بليغة فيأنى اليه أهل الأندلس فيبايعه جميع أهلالاسلامفيها ثم نخرج بجميع المسلمين متوجها الى بلاد الروم فيفتح فيهاسبعين مدينة من مدائن الروم يخرجها من أيدى العدوعنوة ثمران الهدى ومن معه يصلون الى كنيسةالدهب فيجدون فيها أمو الاعظيمة فيأ خذهاالمهدى فيةسمها بينالناس بالسوية ثم بجدفيها تابوت السكينةو فيهاعكازةعيسى وعصاموسي عليهماالصلاة والسلام وهي العصاالتي هبط بها آدم عليه الصلاة والسلاممن الجنةحين أخرجمنها وكان قيصر ملك ااروم قدأ خذهامن البيت المقدس واحتمل جميع مافيه من المتاع والأموال الىكنيسة الذهب فهوفيها الىالآن حتى أخذه الهدى فاذا أخذالمسلمون العصا تنازعوافيها وكلواحدمنهم يريدأن تكونله فاذا أرادالله قيامأهل الاسلاممن الاندلس خذل رأيهم وسلب ذوىالألباب عقولهم فيقسمونالعصا علىأر بعةأجزاء فيأخذ كلءسكرمنهم جزءاوهم يومئذ أربععساكرواذافعلواذلك رفع عنهمالظفر والنصر ووقع الحلاف بينهم وظهر عليهم أهلالشرك حتىياً توا البحار فيبعث الله عليهم ملكافي صورة إبل فيجوز بهم من القنطرة التي بناهاذو القرنين لهذا المعني خاصة فيأخذالناسوراءه حتى يأتوا الىمدينة فارسوالروموراءهم فلايزالونكذلك كلما ارتحل المسلمون مرحلة ارتحل الشركون كذلك حتىيأتوا إلىأرض مصر والروموراءهم فيتملكون مصر الى الفيوم ثم يرجعون والله تعالى أعلم .

#### ﴿ أبواب أشراط الساعة وعلاماتها ﴾

أماوة تقامها فلايعلمه الاالله وفي حديث جبريا الذي رواه مسلم ما المسئول عنها بأعلم من السائل وفي القرآن العظيم «يسألو نك عن الساعة قال إعاعلمها عندر في لا يجليها لوقتها إلا هو» وقال تعالى «لا تأتيكم إلا بغتة» وروى عن الشعبي قال في جبريل عيسى عليهما الصلاة وااسلام فقال له عيسى مقى الساعة فا نتفض جبريل في أجنحته وقال ما المسئول عنها بأعلم من السائل ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة (وروى) الحافظ أبو نعيم عن حديفة قال قال رسول الله عن الساعة أشراط قيل يارسول الله ما أشراطها قال علوأصوات أهل الفسق في المساجدوظهور أهل المنكر على أهل العروف فقال أعرابي فه اتأمرني يارسول الله فقال دعمات تنكر وخد ما تعرف وقال كن حلس بيتك أى الزم الجلوس في بيتك كلزوم الحلس لظهر الدابة » قال العلماء رحمهم الله تعالى و الحكمة في تقديم أشراط الساعة عليها تنبيه الناس من رقدة الغفلة وحثهم على الأحذبالاحتياط لأنفسهم بالتوبة والانابة و تأدية الحقوق الى أربابها قبل أن لاينفع رقدة الغفلة وحثهم على الأحذبالاحتياط المنافق الساعة على أهبة واستعداد لقيام الساعة الموحود بها فان المناس أن يكونو ابعد ظهور أشراط الساعة على أهبة واستعداد لقيام الساعة الموحود وجوهم من الله جال وخروج يأجوج وما جوج والدابة التي تخرج من الأرض تكامهم أي تسم الناس في وجوههم من الله جال وخروج يأجوج وما جوج والدابة التي تخرج من الأرض تكامهم أي تسم الناس في وجوههم من مغربها فهذه هي الآيات العظام وأماما تقدم هذه الآيات من قبض العلم مسلم وكافر هو منها طلوع الشمس من مغربها فهذه هي الآيات العظام وأماما تقدم هذه الآيات من قبض العلم وعلمة والمتياد أولو استيلاء أهله و بستيلاء أهله و بسيع الحكم وظهور العازف واستفاضة شرب الخرور واكتفاء النساء بالنساء

فارحمو اخلق »وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (١٣٨) أنه قال «ليس مناه ن لم يبجل كبير ناوير حم صغير ناويمرف لعالمناحقه »وعنه صلى

والرجالبالرجالواطالهالبنيانوزخرفةالمساجدوامارةالصبيانولعن آخرهذهالامةأولهاوكثرةالهرج يعنى القتل بغير حق فائما هى أسباب حادثة مصدقة لرسول الله عَلَيْكُيْرُ فيما خبروا نذر فهى من معجزاته عَلِيْكُمْ والحمد لله رب العالمين .

وقدر وى عن أنس أن رسول الله على الله عليه وسلم بعثت أناوالساعة كهاتين الله والوسطى روى عن أنس أن رسول الله على البخارى والترمذى وغيرها ومعناها كلهاعى اختلافها تقريب أم وقدر وى هذا الحديث من طرق فى البخارى والترمذى وغيرها ومعناها كلهاعى اختلافها تقريب أم الساعة التي هى القيامة وسرعة بجيئها وقد أشار الى ذلك بقوله تعالى «فقد جاء أشر اطها» وقوله تعالى «وما أمر الساعة الا كلح البصر » وقوله تعالى « اقترب للناس حسابهم » وقوله تعالى « اقتر بت الساعة وانشق القمر » وكان الضحاك و الحسن يقولان أول أشر اط الساعة هو محمد على وكان الامام زين العابدين رضى الله عنه يقول من اقتراب الساعة ظهور الجذام والبو اسير وموت الفجأة و الله تعالى أعلم \* قال العلماء وليس فى الحديث السابق ما يعلم منه أن رسول الله على يعلم وقت قيام الساعة لاحمال أن يكون مراده على المناء السابة الا الوسطى وقال بعض العلماء ان الله تعالى أطلع رسوله على اليوم الذى تقوم فيه الساعة لاعلى وقها

﴿ باب ذَكَرُ أُمُورُ تُكُونَ بِينَ يَدَى السَّاعَةُ ﴾

روى البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْتِيَّ قال « لاتقوم الساعة حــــى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهماواحدة وحتي يبعث دجالون كذابون قريبمن الاثين كلهم يزعمأ نهرسول اللهوحتي يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهوالقتلوحتي يكثر فيكم للال فيفيض حتى يهمربالمال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لاأربلي فيه وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتني مكانه وحتى تطلغ الشمس من مغربها فاذاطاعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين «لاينفع نفسا إعانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خير ا» و لتقو من الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينها فلايتبا بعانه و لا يطويانه ولتقومن الساعة وقدانصرف الرجل بلبن لقحته فلايطعمه ولتقومن الساعة وهويليط حوضه فلايسقي منه ابله ولتقومن الساعة وقدر فع أكلته الى فيه فلا يطعمها » ( قال الامام القرطبي ) رحمه الله تعالى فهذه ثلاث عشرة علامة رواها أبوهريرة في حديث واحــد ولاحاجةلمـاورد في الأحاديثالضعيفةمن العلامات المؤذنة بوقوعأمورمعينة فيسنينمعينة كماروىءن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فى سنة تمانين يكون كذاوكذا وفى سنة عشرومائتين يكون كذاوكذا وفىالعشرين ومائتين كذاوفى. الثلاثين ومائنين كذاو في سنة ستين ومائتين تكسف الشمس ساعة فيموت نصف الانس والجن انتهى وقدمضت هذهالمدةولم يقع شيء مماقيل ولوأنه رقع لم نخف على الناس نقله لمن بعدهم وأيضافان التاريخ انماوضع في زمن عمر بن الخطاب بعدموت النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قدمضي كثير من العلامات في حديث حذيفة الصحيحوانما الكلامفي تعيين التاريخ لاغيروحاصل الامر أنجميع ماأخبربه النبي صلىالله عليه وسلممن الفتن والكوائن لابدمن وقوعه وأماتميين وقته فيحتاج الى طريق صحيح والحمد للهرب العالمين \* ومعنى حديث لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يالتني كنت مكانه أي لمايرى فىذلك الزمان منشدة البلاءوتعظيم الجهال وظهور رياستهم وخمول العلماءوغين الاولياء

الله عليهوآ لهوسلم أنه قال «من يسره أن يقيه اللهمن فور جهنم يوم القيامة ومجعله فىظله فلايكن على الؤمنين غليظا وليكن بهمرحما» وعنهصلي اللهعليهوآ له وسلمأنه قال « ان العبد ليقف بين يدى الله تعالى فيطيل الله وقوفه حتى يصيبه من ذلك كرب شديد فيقول يارب ارحمنى اليوم فيقول فهل رحمت شيئا من خلقي من أجلي فأرحممك هات ولو عصفورا» فكانأصحاب النبى صلىاللهعليه وسلم **ومن م**ضى من سلف الأمة يتبايعونالعصافير فيطلقونها . وعنــه صلىالله عليهوآ لهوسلم أنه قال «لو تعلمو ن ماأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما ساغ لكرالطعام والشراب» وعنه صلى الله عليه وآ لەوسلمأنەقال «من ترك معصة مخافة من الله أرضاه الله» وعنه صلىالله عليهوآ لهوسلم أنه قال « من يتق اللهُ أهاب اللهمنه كل شيء ومن لم يتق الله أها به الله من كل شيء » و عن زيد

من ذلك اليوم والله أعلم .

أن ابن آدم لم نخف غير الله لم يتسلط عليه أحد وانما وكل ان آدم لمن رجاابن آدم ولوأنابن آدم لم يرج إلا الله لم یکله الله إلى غیره n وعنه صلى الله عليــه وآله وسلم أنه قال « خشية الله تعالى رأس كل حكمةوالورع سيد العمل » وعنه طالقه أنه قال « لو عرقتم الله حق معرفته لمشيتم على البحار ولزالت بدعائكم الجبال ولو خفتم الله حق مخافته لعامتم العلم الذي ليس معهجهلولكن لميبلغ ذلكأحدقيل ولاأنت يارسولالله قال ولاأنا الله أعزشأ ناوأعظممن أن يبلغ أحد أمره كله » وعنه صلى الله عليــه وسلم أنه قال « الزهد فى الدنياأن تحدما محد خالقك وأن تبغض ما يبغض خالقك وأن تتحرج من حلال الدنيا كما تتحرج من حرامهافان حلالها حساب وحرامها عذاب وأن ترحم جميع المسلمين كا ترحم نفسك و أن تتحرج من الكلام فهالا يعينك كما تتحرج

واستيلاء الباطل فى الأحكام وعموم الظلم والجهر بالمعاصى واستيلاء الحرام على أموال الخلق والتحكم فى الأبدان والأمو الوالأعراض بغير حق (قال الامام القرطبي) وقدو جدعًا لب هذا في زماننا هذا قال روينا عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول: يوشك أن يأتي على الناس زمان يغبط فيه خفيف الحاذيعني الذي لاأهلاه ولاولد كمايغبط اليومأ بوعشرة من الأولادو يغبط الرجل ببعده عن السلطان كما يغبط اليوم بقربه منهلصالحاالعبادوتمر الجنازةفي السوق فيهز الناس رؤوسهم ويقولون ليتأحدنا كان مكانه قال عبادة ابن الصامت يا أباذر ان هذا الأمر عظيم فقال نعم الأمر أعظم مما تظنون (قال الامام القرطبي) رحمه الله تعالى وهذاهو ذلكالزمان فقداستولى فيه الباطل على الحق وتغلب فيه العبيد على الأحرار وباعوا الأحكام ورضى بذلك منهم الحكام فصار الحكم مكساو الحق عكسالا يوصل إليه ولا يقدر عليه بدلو ادين الله وغيروا حَمِ الله « مماعون للكذب أكالون للسحت » وفي الحديث « لتتبعن سنن من قبلكم شبر ابشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلو اجحر ضب لدخلتموه «قالوا يارسول الله اليهودو النصارى قال : ثمن. ولقد أحسن ابن المبارك في قوله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها (قال الامام القرطي) ومن علامات الساعة أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سيكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة » انتهى وقدوجدتالصفتان وكانمكحول رحمه الله تعالى يقول: يأتى على الناس زمان يكون عالمهم أنتن من جيفة حمار (وروى) الحكيم الترمذي في نوادر الأصول أن رسول الله عليه وسلم قال « يكون فىآخرالزمان ديدانالقراء فمنأدركذلك الزمانفليتعوذ بالله منشرهوهمالأنتنون ثمرتظهر قلانس البردفلا يستحيا يومئذمن الرياءوالمستمسك يومئذ بدينهأجره كأجر خمسين قالوامنا أومنهم فقال بل منكم » وكانمعاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه يقول: سيبلى القرآن في صدور أقوام كايبلى الثوب يتهافت يقرءونهلا بجدون لهشهوة ولالذة يلبسون جلو دالضأن علىقلوب الذئابأعمالهم طمع لايحالطه خوف ان قصرواقالواسنبلغوان أساءواقالواسيغفر لناإنالم نشرك بالله شيئاو تقدم فى باب قوله تعالى «وقودها الناس والحجارة » عدة أحاديث تشير إلى أن من قرأ القرآن وقال من أقرأ مني فهو أول من تسعر به النار وفي الحديث «لاتقوم الساعة حتى علك رجل يقال له الجهجاه » وفيه أيضا «لاتقوم الساعة حتى نخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه » وفى البخارى ومسلم أن رسول الله عَلِيثُهُ قال «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى »وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ستخرج نار من حضر موت أومن نحو حضر موت قبل يوم القيامة قالو ا يار سول الله فما تأم ناقال عليكم بالشام»وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قال أول أشر اط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب »وفى الترمذي أنرسول الله عُرَائِيُّهِ قال « والذي نفسي بيده لاتقوم الساعة حتى تقتلوا المامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويلي أموركم شراركم »وفي الحديث أيضا« والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس ويكلم الرجل سوطه و نعله و يخبره بحديث أهله » و في رواية «حتى يكلم الرجل عذبة سوطهوشراك نعله وحتى يفيض المال فيخرج نركاته فلابجدمن يقبابها منه وحتى تعودأرض العربمروجا وأنهار ا»وفى الحديث «لاتذهبالليالى والأيام حتى تعبداللات والعزى »(قال الامام القرطبي)رحمه الله تعالى وقوله عُرِّالِيَّهِ «حتى خرج نارمن أرضالحجاز» فقدخرجت نار عظيمة وكان بدؤهاز لزلة عظيمة وذلك ليلة الأربعاء بعدالفجر الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت وظهرت النار بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة ترى فى صورة البلد العظيم عليها سور محيطبهاعليه شراريف كشراريف الحصون وأبراج ومآذن ويرى رجال يقودونها لأتمرعي جبل إلا

من الحرام وأن تتحرج من كثرة الأكل كما تتحرج من الميتة التي قداشتد نتنهاوأن تتحرج من حطام الدنيا وزينتها كما تتحرج

الملائكة ولعنهم الله وكل ني مجاب الزائد في كتاب الله والمستحل الحرام والستحل من عترتى ما حرم الله والكذب بقدر الله والمتسلطبالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز اللهوالمستأثربالنيء والتاركالسنتي » وعنه صلىالله عليه وسلم أنه قال«يقول الله عزوجل كل عمل ابن آدم له إلا الصومفانه لىوأناأجزى به » وعنه صلى الله عليه وسلم «يقول الله عز وجل من لم يصن جوارحه عن محارمی فلا حاجة لى فى أن يدع طعامه وشرابه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من لم يدع قول الزوروالعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشر ابه »قال وسول اللهصلي اللهعليه وسلم «الصائم في عبادة مالم يغتب مسلما أو يؤذه » قالرسول الله صلى الله عليــه وسلم ﴿الصومجنةلأحدكم مالم محرقهاقيل وسم غرقها يا رسول الله قال بكذب أو غيبة » وعنه ﷺ قال ١١١٨م إنى عبدك وأبن عبدك وابن أمتك في

دكته وأذابته ونخرجمن مجموع ذلك نهرأ حمرونهرأز رقاه دوى كدوى الرعديأ خذالصخور والجبال بين يديه وينتهى إلى محيط الركبالعراقى فاجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم وانتهت النار إلى قرب المدينة وكانمايلي المدينة نسيم باردببركته صلى الله عليه وسلم وكانو ايشاهدون من هذه النار غليانا كغليان القدوروانتهت إلى قرية من قرى اليمن فأحرقتها ( قال الامام القرطبي ) وذكر لى بعض أصحابي أنهرأي تلك النار صاعدة في الهواءمن مسيرة خمسة أيام من المدينة الشرفة وذلك من أعلام النبوة (قال القرطبي رحمه الله ) وفشابعد هذه النار نارأخرى أرضية بحرمالدينة فأحرقت جميع الحرم حتىانها أذابت الرصاص الذى في العمد فوقعت العمد ولم يبقى غير السور واقفا وفشا بعد ذلك أخذ بغدا دبتغاب التنار عليها ققتل من كانفيهاوسبيوذلك عمودالاسلام ومأواه فانتشر الحوفوعظمالكرب وعمالرعبوكثر الحزنوبة الناس حياري سكاري بغير خليفة ولا امام انتهى وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لتقصدنكم نارهىاليوم خامدةفىواد يقال له برهوت تغشى الناسفيها عذاب أليمتأكل الأنفسوالأموال تدورالدنيا كالهافى ثمانية أيام تطيرطيرالر يحوالسحاب حرها بالليل أشدمن حرها بالنهار ولهابين الساءوالأرضدوي كدوى الرعدالقاصف هيمنرؤوس الخلائقأدني من العرش. فقالحذيفة يارسول الله أسليمة هي يومئذ على المؤمنين والمؤمنات قال : وأين المؤمنون والمؤمنات الناس يومئذشر من الحمريتسافدون كاتتسافد البهائم وليس هناك رجل يقول لأحدهم مهمه » رواه الحافظأ بونعيم ( قال الامامالقرطبي) ولعلهذه النارالمرادة بقوله صلى الله عليه وسلم «ستخرج نارمن حضرموت » والله تعالىأعلم .

﴿ باب منه ﴾

(روى)عنابن مسعودأن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال « لاتقوم الساعة حتى يكون التسليم على الحاصةدونالعامةوحتى نمشو التجارة وتعيب المرأةزوجهاعلى التجارةوحتى تقطع الأرحام ويفشو الظلم وتظهر شهادةالزور وتكتم شهادةالحق»وفىروايةويفشو العلم بدل الظلموالراد به ظهوركثرةالكتاب كارواهأ بوداودالطيالسيوفيرواية «منأشراطالساعةأن تظهرالتجارة ويظهرالعلم»وفيرواية «لاتقوم الساعة حتى يرفع العلم ويفيض المال ويظهر الجهل » قال الحسن ولقدأتي علينا زمان أنما كان يقال فيه كاتب بنى فلانأو تاجر بنى فلان ما يكون فى الحى إلاالكاتب الواحدأو التاجر الواحد انتهى وكان عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه يقول ان من أشر اط الساعة أن تتخذ المساجد طرقاو أن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة وأنيتجرالرجل وامرأته جميعاوأن تغلومهورالنساء والخيلثم يرخص فلايغلوإلى يومالقيامة (وروى)البخارىأنرسول الله عَرْبَيَّةِ قال « ان من أشر اطالساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزناوتكثرالنساءوتقل الرجالحتى يكون لخسين امرأة القيم الواحد »وفي حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ليأ تين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا بجدأ حداياً خذهامنه وأن يرى الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة » يريدو الله تعالى أعلم بذلك أن النساء يلذن بالرجل الواحد من قلةالر جال وكثرة النساء وذلك لقتل الرجال فى الملاحم وتبقى نساؤهم أرامل فتراهن يقبلن على الرجل الواحديقوم عصالحهن من بيعوشراءوأخذوعطاءوقال بعضهم إنماذلك لغلبةالشبق علىالنساءوقلةالرجال فيتبع الرجلالواحدأر بعونامرأة كل واحدة تقول له انكحني انكحني والمعني الأول أشبه وكان عبدالله بن مسعوديقول: سيأتى عليكم زمان يقل فيه العلم ويظهر فيه الجهل بالكتاب والسنة وكان يقول ليس حفظ القرآن محفظ الحروف وإنما حفظه باقامة حدوده وفى البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال « ان الله تعالى لا ينزع العام بعد أن أعطا كموه انتزاعا و إنما ينزعه بقبض العلماء فتبقى ناس جهال

فيستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون (وروى) أبوداود أن رسول الله علي قال « ان من أشراط الساعة أن يتدافع أهل السجد الامامة فلا بجدون إماما يصلى بهم » والله تعالى أعلم .

﴿ بابماجاء أن الأرض تخرج مافى جوفها من الكنوز والأموال ﴾

(روى) أعمة الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله علي قال «يوشك الفرات أن ينحسر عن كنزمن ذهب فمن حضر فلا يأخذ منه شيئا » وفي رواية الشيخين «عن جبل من ذهب في رواية السلم «يحسر الفرات عن جبل من ذهب في قتتل الناس عليه في قتل من كل مائة تسعة و تسعون ويقول كل واحد لعلى أكون أنا الذى أبحو » وفي رواية الإبن ماجه «في قتل الناس عليه في قتل من كل عشرة تسعة » وفي رواية السلم والترمذي أن رسول الله على قال «تق عالارض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قطعت رحمي و يجيء السارق فيقول في هذا قطعت رحمي و يجيء السارق فيقول في هذا قطعت بدى ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا » قال الحليمي ويشبه أن يكون هذا السارق فيقول في هذا المشركين قال في الزمن الذي أخبر النبي على الله المن في فلا يقبله أحد وذلك في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام فاعل الجبل الذي حصل من ذلك الفيض العظيم مع ما يغنمه السلمون من أمو ال المشركين قال وعتمل أن يكون نهيه عن الأخذ من ذلك الجبل لتقارب الأمر وظهور أشراط الساعة فان الركون الى الدنيا والاستكثار منها مع هم و وعتمل أن يكون سبه خوف التدافع واغترار و يحتمل أن يكون سبه خوف التدافع والتقاتل عليه كايدل عليه الحديث وهذا أولى والله تعالى أعلم .

﴿ باب في ولاة آخرهذا الزمان وفيمن يتكلم في أمر العامة ﴾

روىالبخارى « أنأعرابيا دخل على رسول الله عَرْكَيْدٍ وهو يحدث أصحابه فقال متى الساعة فمضى رسولالله صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال بعض القوم سمع ماقال فكره ماقال وقال بعضهم بل لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقال حتى اذاقضي حديثه قال أينالسائل عن الساعة قال هاأ ناذا يارسول الله قال فاذاضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال إذاوسد الأمر الى غيرأهله فانتظر الساعة» وفي حديث جبريل الطويل الذي رواه مسلم وغيره «أن جبريل سأل الني صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » وفي رواية فقال «اذارأيت الأمة تلدر بتهافذاك من أشر اطهاو اذار أيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذلك من أشر اطها» (وروى) الترمذي أن رسول الله عَرِّالِيَّهِ قال «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لسكع ابن لكع» وفيرواية «لاتقومالساعة حتىكون المطر قيظاوالولدغيظا» وسيأتى فيرواية أنرسول الله عَرْكِيُّهِ قال «سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فها السكاذب ويكذب فها الصادق ويؤتمن فها الخائن ويخونفيها الأمينوينطق فيهاالرويبضة قيليارسول اللهوما الرويبضة قال الرجل التافه ينطق فىأمر العامة» والتافههوالخسيس من الناس الخامل الذكر . وفي رواية «لاتقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخلويخونالأمينويؤتمن الخائن وتهلك الوعول وتظهر التحوت قانوا يارسول الله وما الوعول وما التحوتقالالوعول وجوه الناس والتحوتالذينكانوا ُحِت أقدامالناس لايعلم بهم» قالـالعلماء وقدوجدتهذهالعلامات وصارالولاة لايسمعون موعظة ولاينزجرون عنءمصية صم عناستماع الحق بكم عن التكلم به عمى عن الابصار له فالله تعالى يلطف بناو بولاتناو يميتناو إياكم على الاسلام آمين.

ر بیع قلی و نور بصری وشفاء صدرى وجلاء حزنى وذهاب همي وغمي ماقاله عبد أصابه همأو حزن الاأذهب الله همه وأبدلمكانحزنه فرحا» رواه الحاكموأحمد \* وعنه صلى الله عليه وسلم أنهرأى عائشة رضي الله عنها تأكل الطين فقال عالية «ياعائشة لاتأ كلى الطين فان الله خلق آدم من الطين فحرمالطينعلي ذريته » وعنه مَرَالِثَهُ أنه قال «من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من طين أكبه الله في نار جهـــنم على وجهه \* وعنه علي أنه قال « لايغتسل أحدكم في الماءالدائم وهوجنب» \*وعنه عَلِيْنَهُ أَنه قال « من بني فوق عشرة أذرع ناداه ملك الى أين ياعـــدو الله » \* وعنه صلى الله عليه وسلمأنه رأى رجلايصلي وثيا بهمسبلة فأمرهأن يعيد الوضوء والصلاة فأعاد الوضوء فصملي علىذلك الحال وجاءالي النبي صلى الله عليه وسلم فأمره باعادة الوضوء والصلاة فقال رجل يارسول الله رأيتـك أمرته باعادة الوضوء

﴿ باب اذافعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء ﴾

روىالترمذىءن على رضى الله عنه قال قال رسول الله عليه «اذافعات أمتى خمس عشرة خصلة حل مها البلاء» قيلوماهي يارسولالله قال «اذاكان الغنم دولاو الأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وجفاأ باه وارتفعت الأصوات فى المساجد وكان زعيم القوم أر ذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخورولبس الحربر واتخدت القينات والمازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبو اعندذلك ر يحاحمراءأو خسفاأو مسخا»زادفىروايةأ خرى على الخمسة عثىر «و تعلم العلم لغير الدين وسادالقبيلة فاسقيم وكانز عبم القوم أر ذلهم وأكرم الرجل محافة شره» الحديث وفيه «اذافعلت الأمة ذلك تتا بعث الآيات كنظام بال قطع سلكه فتنابع» (وروى) الحافظ أبو نعيم أنرسول الله عَلَيْتُهُ قال « مسخ قوم من أمتي آخر الزمان قردة أو خنازير » زاد في رواية أخرى فقيل بارسول الله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ويصومون قال نعمقيل فهابالهم يارسول اللهقال «يتخذون المعازف والقينات والدفوف ويشر بون الأشر بة فبيناهم على شربهم ولهموهم ادأ صبحوا وقدمسخو اقردة وخنازير» وفى حديث ابن ماجه «ليشربن ناس منأمتى الخر يسمونها بغيراسمها تضرب على رؤوسهم العازف والقينات يخسف الله تعالى بهم الأرض و بجعل منهم القردة و الخنازير الى يوم القيامة » (وروى) الخطيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه وجه نضلة بن معاوية الى القادسية فلما دخل وقت العصر أذن نضلة فقال الله أكبر الله أكبر فاذا مجيب من الجبل يجيبه كبرت كبير ايا نضلة ثم قال أشهد أن لاإله إلا الله فقال كلة الاخلاص يا لضلة ثم قال أشهد أن محمد ارسول الله قالهوالنذيروهوالذى بشربه عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام وعلى رأس أمته تقوم الساعة ثم قال حي على الصلاة قال طوى لمن مشي اليها وواظب عليها شم قال حي على الفلاح قال أفلح من أجاب محمدا عَلَيْكُ وهوالبقاء لأمة محمد عُرَاتِينٌ قال الله أكبر الله أكبر لاإله إلاالله قال أخلصت الاخلاص كله يانضلة فحرمالله تعالى جسدك علىالنار فلمافرغ نضلة منأذانه وقامواقالواله يعنى لمنكان بجيبالمؤذن من ناحية الجبل من أنت يرحمك الله أملك أنتأمها كن من الجن أمطائف من عبادالله أسممتنا صوتك فأرنا صورتك فاناوفدالله ووفد رسول الله علماتي ووفدعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فانفلق الجبل عن هامة كالرحى أبيض الرأس واللحية وعليه طمران من صوف فقال السلام عليكرور حمة الله ويركاته فقالواله وعليك السلام ورحمة الله ونركاته من أنت رحمك الله فقال أنازرن سن يرتملا وصي العبدالصالح عيسي ابن مريم أسكنني هذا الجبل ودعالى بطول البقاءالي نزوله من السهاء فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبرأ مما استحلته النصارى فأما اذفاتني لقي محمد تراقيهم فأقرئو اعمرمني السلام وقولواله عمر سدد وقارب فقددنا الأمر وأخبروه بهذه الخصال التيأخبركمها فاذاظهرت فيأمة محمد عرائي فالهرب الهرباذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وانتسبو افي غير مناسهم وانتموا الى غير مواليهم ولم يرحم كبيرهم صغيرهم ولم يوقر صغيرهم كبيرهم وترك المعروف فلم يؤمر بهوترك المنكر فلم ينه عنه وتعلم عالمهم العلم ليجلب به الدنانير والدراهم وكانالمطرقيظا والولد غيظا وطولوا المناراتوفضضوا الصاحف وشيدوا البناء واتبعوا الشهوات وباعوا الدين بالدنيا واستخفوا بالدماء وقطيعة الأرحام وبيعالحكم وأكلالربا وصار الغنىءز اوخرج الرجل من بيته فقام لهمن هو خيرمنه فسلمءايه وركبت النساء السروج ثمغاب عنايعني زرنب بن برتملا فلمنره فكتب بذلك نضلة الى سعدين أبى وقاص فكتب به سعد الى عمر وكتب عمر رضى الله عنه الى سعديا سعديا سعد أنت ومن معك من الهاجر سن والأنصار حتى تنزلوا بهذا الجبل فان لقيته فأقر تهمني السلام فان رسول الله عليه أخبرنا أن بعض أوصياء عيسي بن مربم عليه السلام

حتى تدخل تحت قدميه فقد عصى اللهورسوله ومن عصى الله ورسوله فله نار جهنم» وعنه مالية غرابية أنه قال «ياسعدىن زرارة لانسبل ازارك فان الله لا عب المسبلين » قال عبدالله بن عمر رآنى الني صلى الله عليه وسلم وازارى مسبل فقال «منهذا» فقلت عبدالله قال «ان كنت عبدالله فار فع از ارك » وعنهصلى الله عليهوآ له وسلمأنه قال «اذاو قع في رجلوأنتفيملا فكن للرجل ناصرا وللقوم زاجر اوقم عنهم » وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنهقال «من اغتاب مسلما جاء بوم القمامة ولسانه معقود على قفاهلا محله الاعفوالله أوعفو من اغتابه»وعنه مِتَّالِثُهُ انه قال «أمسك علىك لسانكوليسعك بيتك وابك على خطيئتك» قالت عائشة يارسول الله ما أحسن صفية لولا أنها هكذا فأشارت بيدها الىأنءنةهاقصير فقال صلى الله عليه وعلى آ لەوسىلم «لقدقلت كلة **لو**مزجت بماء البحرا لمزجته » وعنه ﷺ أنه قال «الغيبة أشدمن

قد نزلذلك الجبل ناحية العراق قال فحرج سعد في أربعة آلاف من المهاجرين والأنصار حتى نزل ذلك الجبل أربعين يوماينا دى بالأذان في كل وقت صلاة فلا جو اب انتهى (وروى) الحكيم الترمذى في نوادر الأصول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يكون في أمتى فزعة فتصير الناس إلى علمائهم فاذا هم قردة و خنازير » قال العلماء وإنما مسخ الله هؤلاء العلماء قردة و خنازير لأن المسخ تغيير الحلقة عن جهته و تحريف السكلم عن مواضعه فكا عن جهته و تحريف السكلم عن مواضعه فكا مسخوا أعين الحلق وقلوبهم عن رؤية الحق كذلك مسخ الله صورهم وغير خلقتهم كما بدلوا الحق باطلا و الله تعالى أعلم \* فنسأل الله من فضله أن يحفظنا و اخو اننامن الفقهاء من الزيغ عن الحق و يميتنا على الاسلام آمين اللهم آمين .

## ﴿ باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب

روى الشيخان وغيرها عن حذيفة قال حدثنار سول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدها وأنا أنتظر الآخر حدثنا ان الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال يعنى وسطقلوبهم ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلمو امن السنة الحديث وفى رواية «ان الأمانة ترفع من قلب الرجل وهو نائم فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الحجل كجمر دحر جته على رجلك فتنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحر جهاعلى رجله في صبح الناس يتبايه و ن لا يكاد أحديؤ دى الأمانة حتى يقال النول فى بنى فلان رجلا أمينا وحتى يقال الرجل ما أطرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان » الحديث نسأل الله اللطف بنا وبالمسلمين آمين .

وعلم الفرائس أول علم يرفعه وما جاء أن الخشوع وعلم الفرائس أول علم يرفع من الناس العلم روى ابن ماجه عن زياد بن لبيد قال : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عندا وان ذهاب العلم قلت يارسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرا القرآن و نقريه أبناء ناو تقريه أبناؤنا لأبنائهم إلى يوم القيامة فقال ( شكاتك أمك يازيادان كنت لأراك أفقه رجل بالمدينة أوليس هؤ لاء اليهود والنصارى يقرء ون التوراة والانجيل لا يعملون بشيء منهما » وخرج الترمذي عن أى الدرداء قال كنامع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان مختلس العلم من الناس حتى لا يقدر وامنه على شيء فقال زياد يارسول الله كيف يختلس منا وقد قرأ نا القرآن فو الله لنقرأ ولنقر ئنه نساء نا وأبناء نا فقال « شكلتك أمك يازيادان كنت لأعدك من فقم اء أهل المدينة هذه التوراة و الانجيل عنداليهود والنصارى الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلاترى فيه رجلاخاشعا . وإسناده صحيح كا قاله الامام القرطبي رحمه الله بخ قال العلم من القال بي معالم من القرآن يقول السرحة طالقرآن والكتابة ولا يبقى في الأرض من القرآن آية واحدة على ما يأتى في الباب بعده ( وروى ) ابن ما جو الدار قطنى عن أبي هر يرة رضى الله عنه أن رسول الله يأتي في الباب بعده ( وروى ) ابن ما جو الدار قطنى عن أبي هر يرة رضى الله عنه أن رسول الله يأتي في الباب بعده ( وروى ) ابن ما جو الله و نفى ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتى » والحمد لله رب العالمين .

﴿ باب ما جاء في اندراس الاسلام وذهاب القرآن ﴾

روى ابن ماجه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يدرس الاسلام كايدرس وشي الثوب حتى

\*وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال «من شفع لأحد شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتىبابا عظيامنأ بواب الربا » وعنــه صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال « ان الله نظيف يحب النظافة » وعنه صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال« نظفو اأفنيتكم فان الهودلاتنظف أفنيتها» \* وعنه صلى الله عليه وآلەوسلىمأنەقال«لعن الله زائرات القبور والتخذين عليها الساجدو الوقدين عليها السرج » وعنه صلى الله عليــه وآله وسلم أنهقال «أعاامرأة تطيبت ثم خرجت فهی زانیة » وعنه صلىاللهعليه وآلهوسلم أنه نهى عن تجصيص القبروأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ \* وعن على كر"م الله وجهه أنه قال : نهانى خليلى أن أصلى فى المقابر وفي مرابض الابل \* وعنه صلى الله عليه وآله

وسلم أنه قال «لعن الله

اليهود آنخذوا قبور

أنبيائهم مساجد »

وعنهصلي الله عليه وآله

الأذان والإقامة وسلام من يسلم عليه مالم يطين عليه القبر فلا تطينوا قبور موتاكم » وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال «كسر عظم المؤمن

المؤمن أعظم عند الله حرمةمنكان اللهجملك حراماوحرممن الؤمن دمه وماله وعرضه وان يظن به ظناسيئا »وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « ثلاثة معصو مو ن من إبليس وجنوده الداكرون الله كثيرا باللمل والنهار والمستغفرون بالأسحار والباكون من خشية الله عز وجل » وعنه صلى اللهعليه وآله وسلم أنه قال من أحبه الله لم يضره ذنب \* وعنــه صلىاللهءليهوآ له وسلم أنه قال «إياكم والظن فان الظنأ كذب الحديث» \* وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « الصلاة من الدين عنزلة الرأس من الجسد » وفي الحديث جاءر جل فقال يارسول اللهانجدىطلق زوجته ألف تطليقة فهل لهمن مخرج فقال صلى اللهعليهوآلەوسلم «ان أباكم يتق الله فيجعل اله فىأمره مخرجا بانتمنه بثلاثة وسبعة وتسعون وتسمائة آنخذمها آيات الله هزوا » وكان عبدالله ابن عمر يسجد سجود التلاوةعلى غير وضوء

لايدرى ماصيام ولا صلاة ولانسك ولاصدقة ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية و تبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز فيقولون أدركنا آباء ناعلى هذه الكلمة لا إله إلاالله فنحن نقر بها فقال له صلة فما تغيم ملا إله إلا الله وهم لا يدر ون ماصلاة و ماصيام و ماصد قة ولا نسك فأعرض عنه حذيفة أعبل حذيفة أعبل حذيفة أعبل عليه فقال ياصلة تنجيم من النار قالها الامام القرطبي) و هذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه الصلاة و السلام لاعند خروج يأجوج و مأجوج كما تقدم و الحمد لله رب العالمين .

#### ﴿ باب الآيات العشر التي تكون قبل الساعة ﴾

(روى)عن حذيفة قال كناجاو سابالمدينة في ظل حائط وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة فأشرف عليناوقالما يحبسكم فقلنا نتحدث فقال فها ذاقانا عن الساعة فقال إنكم لاترونااساعة حق تروا قبلها عشر آيات أولها طلوع الشمس من مغربها ثم الدخان ثم الدجال ثم الدابة ثم ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرةالمربوخروجعيسى وخروجيأجوج ومأجوج ويكون آخرذلك نارتخرج من اليمن من قعر عدن لا تدع خلفها أحدا إلا تسوقه إلى المحشر وخرج مسلم بمعناه عن حذيفةوفى روايةوعدمن العشر نزول عيسىعليهالصلاةوالسلام .وفىالبخارىأنرسولالله صلىالله عليه وسلم قال «أول أشر اط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى الغرب » وروى مسلم عن عبد الله بن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « أول الآيات خروج اطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى» (قال الامام القرطي) وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا منهاوفي رواية أخرى «إذا هدمت الـ كعبة وطرحو احجارتها في البحر فعند ذلك يكون علامات منكرات طلوع الشمس من مغربها ثم الدجال ثم يأجوج ومأجوج ثم الدابة » الحديث. وفي صحيح مسلم مرفوعا «لاتقومالساعة حتى نخرجر يح يلق الناس في البحر » وبالجه لة فقد جاءت الآيات مرتبة وغير مرتبة فالله أعلم بمايقع قبلوا لحمدلله ربالعالمين ( قال الامام القرطي ) وقدجاء في الروايات إذا خرج يأجو جومأجوج وقتلهم الله بالنغف في أعناقهم وقبض الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام و خلت الأرض منهم وتطاولت الأيام طي الناس وذهب معظم دين الاسلام أخذ الناسفي الرجوع إلى عاداتهم وأحدثوا الاحداث من الكفر والفسوق كاأحدثوه بعدكل قائم نصبه الله تعالى بينه وبينهم حجة عليهم ثم قبضه فيخرج الله تعالى لهم دابة من الأرض فتميز الؤمن من الكافر ليرتدع بذلك الكنفار عن كفر هم والفساق عن فسقهم ويستبصروا ويرجعوا عماهم فيهمن الفسوقواالعصيان ثم تغيبالدابة عنهمويمهاونفاذا أصرواطى طغيانهم طلعت الشمس من مغربها ولم يقبل بعد ذلك من كافرولا فاسق توبة وأزيل الخطاب والتكليف عنهم ثم كان قيامااساعة على أثر ذلك قريبالأن الله تعالى يقول «وما خلقت الجن والانس إلاليعبدون» فاذا قطع عنهم التعبدلم يقرهم بعدذلك في الأرض زمانا طويلاهكذاقال بعض العلماءر حميهم الله ﴿وَأَمَا الدخان فَقدروى عن حذيفة عن الني صلى الله عليه وسلم «ان من أشر اط الساعة دخانا علا ما بين المشرق والمغرب يمكث في الأرضأر بعين يوما فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام وأماالكافرفيكمون بمنزلة السكران يخرجالدخان منأ نفه ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره » وقيل هذا الدخان من آثار جهنم يوم القيامةروى ذلكعن على وغير دمن أكابر الصحابة وهو بتعنى قوله تعالى «فارتقب يوم تأتى الساء بدخان ممن » وقال الن مسعود في هذه الآرة ان الدخان هو ماأصاب قريشا من القحط و الجهد حتى صار الرجل منهم يرى بينه وبين السهاء دخانامن شدة الجهد حتى أكاو االعظام وكان ابن مسعود يقول إذاوقع الدخان

\* وعنه ﷺ أنه قال « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم حتى يأتى وعد الله »

والبطشةالكبرى فعند ذلك يبعثالله الريح الجنوبمن اليمن فتقبض روح كل مؤمن ويبقي شرار الناس \* وأماالدابة فقدذكرالله تعالى فيهاأنها تكام الناس وهو قوله تعالى « واذاوقع القول عليهم أخرجنالهمدابةمنالارض تكلميم» وذكر أهل التفسير أنهاخلق عظيم نحرج من صدع من الصفا لايفوتهاأحد فتسمالؤمن فتنيروجهه وتسمالكافر فتسود وجهه وتكتب بين عينيه كافر بالله وكان عبدالله بن عمر يقول ان هذه الدابة هي الجساسة كاسيأتي في خبر الدجال . وروى عن ابن عباس أنه الثعبان الذي كان ببئر الكعبةفاختطفته العقبان كاسيأتي بيانهانشاءالله تعالى . وفيالبخاريأنأهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلمآية فأراهمانشقاقالقمر نصفينوالجبل بينهمافقالاشهدوا ويؤيده قوله تعالى « اقتربت الساعة وانشق القمر »وقال بعض العلماء ان المرادبقوله تعالى « وانشق القمر »أى سينشق كاقال تعالى «أتى أمر الله »أى يأتى قال الحليمي فان كان الرادبا نشقاق القمر هذا الذي وقع بمكة فقدأتى قالوقدرأيت ببخارى الهلالوهوابن ليلتين منشقا نصفين عرضكل واحسدمنهما كعرض القمر ليلة أربعأوخمس ومازلتأ نظرالهماحتي اتصلاكماكانا وليكنهماصار افي شكل أترجه ولمأمل طرفى عنهاالى أنغابت وكان معى جماعة من الاشراف والعلماء فرأوا كمارأيت فالروأ خبرنى من أثق به أيضا أنه رأى الهلالوهوابن ثلاث منشقا نصفين قال الحليمي فقدظهر أن قول الله تعالى «وانشق القمر»انما خرج علىالانشقاق الذيهو منأشراط الساعة دونالانشقاق الذيجعله الله تعالىآية لرسول الله ﷺ والله أعلم . ﴿ باب ماجاء أن الآيات بعد المائتين ﴾ روى اين ماجه عن أبي قتادة قال قال رسول الله عِرْلِيَّةٍ «الآيات بعد المائتين »وفي الحديث أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال « أمتى على خمس طبقات فأربعون سنة أهل بر وتقوى ثم الذين يلونهم الى عشرين ومائة سمنة أهل تراحم وتواصل ثم الذين يلونهم الىستين ومائة أهل تدابرو تقاطع ثم الهرج الهرج النجاء النجاء »وفىرواية أخرى أمتى على خمس طبقات كل طبقة أر بعون عامافأما طبقتي وطبقة أصحابى فأهل علموايمانوأماالطبقةالثانيةمابين الاربمين الى الثمانين فأهل بروتقوى ثم ذكر نحو ماتقدموالله تعالى أعلم .

﴿ باب ماجاء فيمن نخسف به أو يمسخ ﴾

روىأ بوداود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهيأ نس «ان الناس يمصرون امصارا وانمصرامنها يقالله البصرة أوالبصيرة فانأنت مررت بهاأو دخلتها فايال وسباخها وكلاها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها فانهيكون لها خسفوقذف ورجفوقوم يبيتون فيصبحون قردة وخنازير»وروىابن ماجهأن رجلاأتى ابن عمر فقال ان فلانا يقر أعليك السلام فقال انه بلغني أنه أحدث فانأحدثفلاتقر تهمنىالسلامفانى سمعت رسول الله عَرْكِيُّهُ يَقُولُ« يَكُونُ فِي أُمْتِي أُوقالُ فِي هذه الامة خسف ومسخ وقذف» و تقدم في حديث مسلم ذكر الجيش الذي يخسف به وهو خارج اكة لقتال المهدى وفي حديثالبخاري « اذافعلتأمتي خمسعشرة خصلة حل بهاالدمارفذكرفيها أن قومايبيتون على لهوولعب فيصبحون وقدمسخوا قردةوخنازير » وروىالثعلى أنرسولالله صلىاللهعليهوسلم قال « تبنى مدينة بين دجلة و دجيل وقطر بل والبصرة تجتمع فيها جبابرة الارض تجي اليها الحزائن يحسف بها » وفي رواية « يخسف بأهلها فلهن أسرع ذهابا في الارض من الوتدا اجيد في الارض الرخوة » انتهى ويقال أنها بغداد والله تعالى أعلم .

رأى رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم رجلايشرب قائمافقال له متالیقه « أترضي أن يشرب معك الهرفقال لاقال فقد شرب معك منهوشرمنه الشيطان» وعنهصلي اللهعليهوآله وسلمأنهقال « ياعائشة أتاك شيطانك فقالت يارسول الله أمعى شيطان فقال نعم لكل أحد شيطان فقالت له حتى أنت فقال نعم الا أنهأعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني الانخير » وعنه صــلى الله عليه وآلەوسىلىم أنەقال «ان الله ليبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالهار ليتوب مسيء الليل » وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الغــزو « يدالله بين الصفين أن شاء قال هكذا وان شاء قال هكذا »وفي الحديث «لولم ير دالله أن يعصى لما خلق ابلیس » وعنه صلی الله عليه وآلهوسلمأنه قال « منشربقائما فأصابه الجنون لميبرأ أبد » وفي الحــديث

وحده ويمنع رفده ويضرب عبده وعنهصلي اللهعليهوآله وسلم أنه قال «من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد » وتكام رجل محضرته صلى الله عليه وآله وسلم بما نهى الله عنه فقال لهقم لاشهادة لك فتال يارسول اللهلست أعود فقالله صلى الله «أصبحت مرز أبالقرآن ما آمن بالقرآن من استحل محارمه »وعنه صــلى الله عليه وآله وسلم أنهقال « أكثر مايدخل الناس الجنة تقوى الله وحسـن الخلقوأ كثرما مدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج » وعنه صلى الله عليه و آله و سام أنه قال «من مات بأحد الحرمسين بعث من الآمنين يوم القيامة لاحسابعليهولاعقاب» وعنه صلى الله عليه و آلهو سلمأنه قال «ان الله أغناني عن صلاتكم ولكن أمربها كرامة لكم » وعنه صــلى الله عليه وآله وسلم أنه قال «لا يدخل الجنة

## ﴿ بَابِ ذَكُرُ اللَّهِ جَالَ وَصَفَتَهُ وَبَعْتُهُ وَمِنْ أَيْنَ يَخْرِجُومَاعَلَامَةُ خُرُوجِهُ وَمَامِعُهُ الْخُرْجِ وما ينجى منهوأنه يبرى الأكمه والابرص ويحيىالوتى 🦖

روى مسلم عن أبى الدرداء أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال « من حفظ عشر آيات من سورة الكيف عصم من الدجال »وفي رواية من آخر سورة السكريف وروى عن حذيفة قال قال رسول الله عالية عليه «الدجالأعورعين اليسرىجفالالشعرمعهجنةونارفناره جنة وجنتهنار»وعنه أيضاقال قالىرسول الله عَرْكِيُّهِ ﴿ أَنَاأَعَلَمُ بَمَا مَعَ الدَّجَالَ مَنْهُمُعُهُ نَهْرَانَ يَجْرِيانَ . أحدهما رأى العين ماء أبيض . والآخر رأى العين نار تأجج فاماأ دركن أحدفليأت النهر الذي يراه نار اوليغمض ثم ليطأطي وأسه فيشربمنه فانه ماءبارد وانالدجال بمسوح العين عليهاظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافريقرؤه كل مؤمن كاتب وغيركاتب » قال أبو الخطاب بن دحية كذار واهعنه مسلم فاما أدركن و لم يعرف ادخال نون التأكيد على لفظ الماضي الاهمهناوصو ابه ماقر ره العلماء في صحيح مسلم «فاماأ دركهأ حد» والله تعالى أعلم وعن عبدالله ابن عمر قال ذكر رسول الله عربي يوما بين ظهر أنى الناس السيخ الدجال فقال « أن الله ليس بأعور ألاانالمسيخ الدجال أعور العين اليمني كأنعينه عنبة طافية » ثم قال قال رسول الله عَلَيْتُهُ « أرانى الليلة فى المنام عند الكعبة فاذار جل آدم كأحسن مايرى من أدم ابن آدم تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطررأسه ماء واضعايديه على منسكبي رجاين وهويطوف بالبيت فقات من هذا قالواهذا المسيخ الدجال» (وروى) أبوبكر بن أبي شيبة عن ابن عباس أنرسول الله عراقية قال « الدجال أعورجعدهجانأةمركأنرأسهغصنةشجرةأشبهالناس بعبدالعزى بنقطن » (وروى)أ بوداودالطيالسي عنأ بى هريرة عن النبي عَلِيَّةٍ ﴿ أَمَاهُ سَيْخَ الضَّالَةَ فَانَهُ أَعُورُ العَيْنُ الجَّلِيمُ عَريضُ المنخر فيه اندفاء أى انحناء كافي نسخة مثل عبد العزى بن قطن فقال رجل يارسول الله يضرني يارسول الله شبهه فقال لاأنت مسلم وهوكافر » وخرجاً بوداود الطيالسي أيضاعن أبي هريرة قال ذكر الدجال عندالنبي صلى الله عليه وسلم أوقال ذكر النبي عَلِيُّكُم الدجال فقال « احدى عينيه كأنها زجاجة خضراء ونعوذ بالله من عذاب القبر » (وروى) الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسملم «ان الدجال يخرج منأرض بالمشرق يقال لهما خراسان يتبعه أقو ام كأن وجوههم المجان المطرقة» انتهى واسناده صحيح كاقله الامام القرطي (وروى) عبدالرزاق عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَرْكَيْم قال «يتبع الدجال من أمتى سبعون ألفاعليهم الطيالسة الخضر » وفي رواية عليهم السيجان جمع ساج قال الازهرى وهو الطيلسان القورينسج كذلك ( وروى ) الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا عنده الدجال فقال رسول الله عَرَاثِيَّةٍ « ان قبل خروجه ثلاثة أعوام تمسك السهاءفي العام الاول ثلث قطرها والارض ثلث نباتها والعام الثاني تمسك السهاء ثلثي قطرها والارض ثلثى نباتها والعام الثالث تمسك السهاء قطرها يعني كله والارض نباتها يعني كله حتى لا يبقى ذات ضرسولا ذات ظلف الامات » وذكر الحديث وأخرجه أبو داو دالطيالسي وابن ماجه أيضاو في رواية «وفي العام الثالث يمسك الله القطر وجميع النبات فلاينزل من المهاءقطرة ولاتنبت الارض خضرة ولانباتاحتي تكون الارض كالنحاس والسماءكالزجاج فيبقى الناس يموتونجوعا وجهداو تكثرالفتن والهرج ويقتل بعضهم بعضاو يخرج الناس بأنفسهم ويستولى البلاء على أهل الارض فعند ذلك يخرج المامون الدجال من ناحية أصبهان من قرية يقال لها اليهودية وهوراكب حمارا أبتر يشبه البغل مابين أذنى حمـاره أربعون ذراعا ومنصفة الدجال أنهعظيم الحلقةطويل القامة جسيم أجعد قطط أعور العين اليمني كأنهالم تخلق وعينه الأخرى ممزوجة بالدم وبين عينيه مكتوبكافر يقرؤه كلمؤمن بالله عزوجل فاذاخرج يصيح ثلاث صيحات يسمع أهل المشرق والمغرب» وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «انه لم يكمن نبى قبلي إلاوقدحذرأمته المسيخ الدجال انه أعورعينه اليمني بعينه اليسرى ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافرمعه واديان أحدها جنة والآخر نارمعه ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء لوشئت سميتهما بأسمائهماوأسماءآبائهماأحدهاعن يمينه والآخرعن شهاله فيقولالدجالألست بربكم ألستأحيىوأميت فيقول أحداللكين كذبت لايسمعه أحدمن الناس الاصاحبه فيقول لهصدقت فيسمعه الناس فيظنون أنهصدق الدجال فذلك فتنته ثم يسير الدجال حتى يأتى المدينة فلايؤ ذن له ويقول هذه قرية ذلك اارجل ثم يسيرحتىياً تىالشام فيهلسكهالله عزوجل عندعقبة قيق » وروىأ بوداودوغيره عن عبادة بن الصامت أن رسولالله عرالية على « أنى كنت حدثتكم عن المسيخ الدجال حتى خشيت أن لا تغفلوا ان المسيخ الدجال قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولاحجراء فانالتبس عليكم فاعاموا أنربكم ليس بأعور» قال العلماء: قدجاء في بعض الأحاديث أن الدجال أعور العين اليمني وجاء في بعضها أنه أعور العين الشمال ويجمع بين الروايتين بأن المرادبالعور النقص فعين مطموسة بالكلية وعين عليها ظفرة قدأ شرفت على العمى فالمراد أن الالهمن شرطه الكمال فى ذاته والدجال ناقص الذات لا يقدر على زوال نقصه وكفي بذلك عجزاو تحقيرا للدجال عندكل من ورالله بصيرته وأماقوله عَلِيُّهُ « وإن رَبَّمَ ليس بأعور » الرادبه وصفه تعالى بالكمال وأنهلايشبه الدجال بوجهمن الوجوء ولوكان علىأ كمل صورة وأجملها لاجماع أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مباين لجميع خلقه فى سائر الذوات والصفات مباينة لا يصحفيها أتحاد في حال من الأحوال والله تعالى أعلم.

﴿ باب ما يمنع الدجال من دخو له من البلاد اذا خرج

روى الشيخان أنرسول الله على قال «ليس من بلدالاسيطؤ، الدجال الامكة والمدينة» وفي رواية أخرى « فلا يدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمان على الدجال كلتا ها \_ وفي رواية أخرى \_ إلاال كعبة و بيت المقدس و جبل الطور \_ في رواية للطحاوى \_ فلا يبقى موضع إلا دخله غير مكة والمدينة و بيت المقدس و جبل الطور فان الملائكة تطرده عن هذه المواضع » والله سبحانه و تعالى أعلم . هذه المواضع » والله سبحانه و تعالى أعلم . هذه الموامن يكفر به ﴾

روى ابن أبي شيبة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الدجال «وانه متى بخرج بزعم أنه الله فهن آمن به واتبعه وصدقه فليس ينفعه صالح من عمل سلف ومن كفر به وكذبه فليس يعاتب بشيء من عمل سلف وانه سيظهر على الأرض كالها الاالحرم و بيت المقدس وأنه يحصر الومنين في بيت المقدس» الحديث والله تعالى أعلم .

و باب فى عظم خلق الدجال وسبب خروجه وصفة حماره وسعة خطوه و كم يمكث فى الأرض و روى مسلم عن عمر ان بن حصين قال سمعت رسول الله على قول «ما بين خلق آدم الى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال» وفي رواية أمر بدل خلق وفي حديث تميم الدارى المشهور «فا نطاقنا سراعا حتى دخلنا الدير فاذا أعظم انسان رأيناه قط خلقا وأشده و ثاقا» الحديث وسيأتى عن ابن عمر أنه لتى ابن صياد فى بعض طرق المدينة فقال قولا أغضبه فا نتفخ حتى سدا السكة فد خل ابن عمر على حفصة وقد با فنها لتقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صياد أما علمت أن رسول الله على الحديث «نخرج من غضبة يغضبها» انتهى وسيأتى من أخبار ابن صياد ما يدل على أنه هو الدجال و في الحديث «نخرج الدجال في خفقة من الدين

صلى الله عليه وآله وسلم سـورة الأعراف في المغرب فقسمها في الركعتين وقرأأبو بكر فى صلاة الصبح سورةالبقرة وقرأعمر فىالصبح بآل عمران وكانت تقام الصـلاة على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وســلم فيذهب الداهب الي البقيع فيقضى حاجة الانسان فيرجع ويدركه فى الركعة الأولى ﴿ وعنه صلى الله عليه وسلم أنهقال «شر المعذرة حين يحضر الموت وشير الندامة يوم القيامة » وعنه صلى الله عليه و آله وسلم أنهقال «الحلال ماأحـــال الله في كتابه والحرام ماحرمالله في كتابه وما سكت عنه فقد عفا عنه فاقبلوا من الله عافيته» وعنهصلي اللهعليه وآله وسلمأنه قال «من رآنی فقدرآني فانيأظهرفي كلصورة» وعندصلي الله عليه و آله و سلم أنه قال «ياويللمن لايعلم ولوشاء الله لعلمه مرة واحدةمن الويل وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات من الويل » وعنه صلى الله عليه

(111)

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفعون أيديهم عندكلخفض ورفع كأنها المراويح \* وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنهقال «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» وعنه صلى الله عليه وآلەوسلىمأنەقال «من حج ثم شد لزيارتي كتبت له حجتان مبرورتان»وعنه صلی الله عليه وآله وسلمأنه قال «من أحد أحدا فليعلمه» وكان صلى الله عليه وآلهوسلم يوصى عبد الله من عمر فقال له لايغرنك ماسيق لأبويك من قبلي دينك دينك أنما هو لحمك ودمك فانظر عمن تأخذ خلد عن الذين استقاموا ولاتأخذعن الدينقالوا»وعنه صلى اللهعليه وآله وسلم أنه قال«يقول ا ن آدم مالي مالى وليس لكمن مالك الا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت » وعنه صلىاللهعليهوآله وسلم أنه قال«ماأصر مناستغفر وانعاد في اليوم سيبعين مرة»

وادبارمن العلم أر بعون ليلة يسيحها فى الأرض اليوممنها كالسنة واليوم منها كالشهر واليوم كالجمعة ثم سائر أيامه كأيام هذه وله حمارير كبه عرض ما بين أذنيه أر بعون ذراعا فيقول للناس أنار بكم وهو أعور وان ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافريقر وه كل هؤمن كاتب وغير كاتب يردكل ماء ومنهل الا المدينة لقيام الملائكة بأبو ابها » الحديث وفي بعض الروايات « وان كل خطوة يخطوها حماره مقدار ميل ولا يبقى له سهل ولا وعر إلا يطؤه ولا يبقى له موضع إلا ويأ خذه غير مكة و المدينة » وسيأتى الكلام على ذكر اياته ان شاء الله تعالى وفي الحديث «ان الدجال يمكث في الأرض أر بعين سنة السنة كالشهر و الشهر كالجمعة و الجمعة كاليوم و اليوم كاضر ام السعفة في النار » و الله تعالى أعلى .

وباب ما يجيء به الدجال من الفتن والشبهات اذا خرج وسرعة مسيره في الأرض وكم يمكث فيها وفي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام و نعته وكم يكون في الأرض يومئذ من الصلحاء و في قتله الدجال واليهود وخروج يأجوجومأجوجوموتهموفي حجعيسي وتزويجهومكثه فيالأرضوأ ينيدفن إذامات عليهااصلاة والسلام قد تقدم في حديث حديفة أن مع الدجال جنة و نارا وأن ناره جنة و جنته نار (وروى) أبو داو دعن عمر ان ابن حصين أن رسول الله عَرِّلِيَّةٍ قال « يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ممن سمع بالدجال ينادى بأعلىصوته ألامن سمع بالدجال فلينيءعنه فوالله اناار جل ليأتيه وهو محسب أنهمؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشهات» (وروى) مسلم عن أن سعيد الخدري أن رسول الله عَرْفِيُّهُم قال « يخرج الدجالفيتوجهاليهرجل من الؤمنين فيلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون أين تعمد فيقول له أعمدالي هذا الرجلالذى خرج فيقولون لهأو ماتؤمن بربنا فيقول مابربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليسقدنها كمربكم أنتقتلوا أحدادونه قال فينطلقون بهالىالدجال فاذارآه المؤمن قاليأيها الناسهذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيأمر به الدجال فيشج فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره ضربا قال فيقول أماتؤ من بى قال فيقول أنت المسيخ الدجال الكذاب قال فيأمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه قال ثم عشى الدجال بين القطعتين ثم يقول قم فيستوى قأعافية وللهأتؤمن ي فيقول ما از ددت فيك الابصيرة قال فيقول يأيها الناس انه لايفعل بعدى بأحدمن الناس قال فيأخذه الدجال ليذ بحه فيجعل ما بين رقبته الى ترقوته محاسا فلا يستطيع اليه سبيلا قال فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه أنما قذف به في النار و أنما ألقي به في الجنة\_قال رسول الله مَا اللهُ مَا وهذا أعظمالناس شهادة عندر برب العالمين » قال أبو اسحق السبيعي : يقال ان هذا الرجل هوالخضر عليه السلام وقال الشيخ محيى الدين بن المربي ليس هو الخضر انما هو شاب ممتلي شبابا ووافقه أهلالكشفعلىذلكوسيأتى قريبا في هذا الباب وفي رواية «انالدجالياً بى المدينة فلايقدريدخلها لأنهامحرمة عليه فينتهى الى بعض السباخ التي تلى المدينة فيخرج اليه حينثذرجل هوخير الناس أومن خير الناس فيقول أشهداً نك الدجال الذي حدثنا به رسول الله يَرْاليُّهُ حديثه فيقول الدجال أرأيتم ان قتلت هذافتشكون في الأمر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشدبصيرةمني الآن قال فيريدالدجال أن يقتله فلايساط عليه »رواه البخاري وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس من بلدالاوسيطؤه الدجال الامكة والمدينة وليس نقب من أنقابها الاعليه الملائكة صافين يحرسونها فيلزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات نخرج له كل كافر ومنافق » وفي رواية «كل منافق ومنافقة» رواه البخاري أيضاوعن النواس ف سمعان قالذ كررسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه و رفع حتى ظنناه في طائفة النخل فقال «ماغير الدجال أخو فني عليكم ان يخرج وأنافيكم

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزى عبر به » وكانت عائشة رضي الله عنها تسرع المثنى

لاينجيهم ربك رجل سكن بيتاخروباورجل سكن في محل السيل ورجل أرسل دابتــه وجعل يقول يارب احبسها يارباحبسها » وعنــه ﷺ أنه قال « ثلاثة من فعلم ن فقد استكمل الاعان بذل السلام للعالم والانصاف من نفسك والانفاق منالاقتار» وعنه صلى الله عليه وآلەوسلمأنە قال«مىن حضر ملاك امرى مسلم فكأنما صام نوما فى سبيل الله اليوم بسبعائة يومومن حضر ختان امریء مسلم فكأنما صام نوما في سبيل الله اليوم بسبعائة يوم» وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال « بعدى قليلا يظهر الجورماظهر شيء من الجورالاذهب مثلهمن العدلحتي بولدناسفي الجورلا يعرفونغيره شميأتى الله بالعدل ماظهر شيءمن العدل إلاذهب مثلهمن الجورحتي يولد ناسفى العدللا يمرفون غيره» قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا رسول الله

فأنا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم انهشاب قططعينه طافية كأنى أشبهه بعبدالهزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقر أعليه فوا يحسورة الكمهف انه خارج حلة بين الشام والعراق فعاث يميناوعات شمالاياعبادالله فاثبتو اقلنا يارسول اللهومالبثه فى الأرض قال أربعون يوما يومكسنة ويومكشهر ويوم كجمعة وسائرأ يامه كأيامكم قلنا يارسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم قال لااقدروا له قدره قلنا يارسول الله ومااسر اعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فياتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون بهويستجيبون لهفيأمر المهاء فتمطروالأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطولماكانت ضروعا وأكثر لبنائم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون بمحلين ليس بأيديهمشيءمن أموالهمويمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك فيتبعه كنوزها كيعاسيب النحلثم يدعو رجلانمتلئاشبا بافيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرضثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحكفبينما هوكذلكإذبعثالله المسيحابن مريم فينزل عندالنارةالبيضاءشرقى دمشق بين مهرودتينواضعا كفيهعلى أجنحةملكين إذاطأطأر أسهقطر وإذا رفعه تحدرمنه جمانكاللؤلؤ فلاعجل لكافر يجدر يح نفسه الا مات و نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حيث يدركه بباب لدفيقتله شميأتي عيسى عليه الصَّلاة والسلام قوم قد عصمهم الله تعالى منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم قى الجنةفبينها هم كذلك إذا أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إنى قدأ خرجت عبادا لابدلأحد بقتالهم فحرز عبادىإلى الطورويبعثالله يأجوج ومأجوجوهممن كل حدب ينسلون فيمر أواثلهم على محيرة طبرية فيشربونما فيهاويمر آخرهم فيقولون لقدكان بهذه مرة ماء ويحصر نبيالله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرامن مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابهإلى الله تعالى فيرسل الله تعالى النغف فىرقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبى اللهعيسى وأصحابه إلىالأرض فلايجدونفى الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحمايهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى تمرير سلالله تعالى مطرا لا يكن منه بيت مدر ولاو ير فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتكوردي بركتك فيومئذتأ كل العصابة من الرمانة الواحدة ويستظلون بقحفها ويبارك الله تعالى في الرسلأي في اللبن حتى ان اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس و ان اللقحة من البقر لتكغى القبيلةمن الناس واللقحة منالغتم لتكنى الفخذمن الناس فبينماهم كذلك إذبعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحتآباطهم فتقبض روحكل مؤمن وكلمسلم ويبقي شرارالناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة » وفي رواية أخرى زيادة بعدقول يأجوج ومأجوج «لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الحمروهو جبل بيت المقدس فيقولون قدقتلنا من فى الأرض فهلم فلنقتل من في الساءفيرمون بنشابهم إلى نحو الساء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبا دما » أخرجه الترمذي في جامعهوفي رواية لغيرالترمذي فتطرحهم في المهبل والمهبلهوالبحرالذي عندمطام الشمس أي تحملالطيريأ جوجومأجوج لتطرحهم فىالبحرالمذكوروامله المرادبقوله فىالروايةالسابفةحيث شاء الله تعالى وفي الحديث أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يستوقد السلمون من قسى يأجوج ومأجوجونشابهموأتراسهمسبعسنين »وفي الحديث «انه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله آدم عليه الصلاة والسلام أعظم من فتنة الدجال وان الله عز وجللم يبعث نبيا إلاحذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتمآخرالأمموهوخارج عليكم لامحالةفان يخرجوأ نابين ظهرانيكم فأناحجيج كلمسلموان يخرج من بعدى فكل حجيج نفسه والله تعالى حليفتي على كل مسلم و انه يخرج من حلة بين الشام والعراق فيعيث يميناويعيثشمالا ياعبادالله فاثبتوافانى سأصفه لكمصفة لم يصفيها اياه نبى قبلى انه يبدوفيقول أنانبي وانه لانبى بعدى ثم ينثني فيقول أنار بكم ولاترون ربكم حتى تموتو او انه أعوروان ربكم ليس بأعوروانه مكتوب بين عينيه كافريقرؤه كلمؤمن كاتبوغير كاتبوان من فتنته أنمعهجنة ونارافنارهجنةوجنتهنار فمن ابتلى بناره فليستغثبالله وليقرأ فوآع سورةالكهف فتكونعليه بردا وسلاما كماكانت النار على ابراهيم وان من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت ان بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول له نعم فيمثلله شيطانانفى صورةأ بيهوأمه فيقولان يابنى اتبعهفا نهربكوانمن فتنتهأن يسلط علىنفس واحدةفيقتلها يأشرهابالمشارحتىتلتي شقتينثم يقولانظرواإلى عبدى هذافانىأبعثه الآنثم يزعم أنله ربا غيرى فيبعثه الله فيقول له الخبيث من ربك فيقول له رى الله وأنت عدو الله الدجال والله ماكنت بعد أشد بصيرة بكمنى اليوم» قال الامام أبو الحسن الطنافسي ورويناعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « انذلك الرجلأرفعأمتي درجة في الجنة »قال أبوسعيدا لحدري ماكنا نرى ذلك الرجل إلاعمر بن الخطاب رضى الله عنه حتى مضى لسبيله انتهى ( ثم ترجع إلى الحديث فنقول) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وان من فتنته أيضا أن يأمر السهاء أن تمطر فتمطرويأمر الأرضأن تنبت فتنبتوانمن فتنتهأن يمر بالحى فيدعوهم فيكدنبونه ويردون عليهقوله فينصرفعنهم فتتبعهأموالهم ويصبحون ليس بأيديهم شيءثم يأتى القوم فيدعوهم فيصدقونه فيأمر السهاءأن تمطر فتمطروالأرض أن تنبت فتنبت حتىتروحمواشبهممن يومهم ذلكأسمنهاكانت وأعظمهوانه لايبقىشىءمن الأرض إلاوطئه وظهرعليه إلامكة والمدينة فانهلايأ تيهمامن نقبمن نقابهما إلااقيته الملائكة بالسيوف سلطة حتى ينزل عند الظريب الأحمر عندمنقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلايبقي منافق ولامنافقة إلاخرج إليه فينغى الخبث منها كاينغى الكبر خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الحلاص فقالت أم شريك فأين العرب يومئذةال همقليل ومحلهم بيت المقدس وامامهم رجل صالحقد تقدم يصلى بهم الصبح إذنزل عليهم عيسى بن مربم عليه الصلاة والسلام للصبيح فرجع ذلك الامام ينكص يمشى القهقرى ليتقدم عيسى عليه الصلاة والسلام يصلى بالناس فيضع عيسى عليه الصلاة والسلام يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلفانهالك أقيمت فيصلى بهم امامهم فاذا انصرف قال عيسى عليه الصلاة والسلام افتحوا الباب فيفتحووراءه الدجالمعه سبعون ألف يهودى كليهم ذو سيف محلى وتاجفاذا نظر إليه الدجال ذابكما يذوب الماح فى الماء وانطلق هار باويقول عيسى عليه الصلاة والسلام ان لى فيك ضربة لن تسبقني مافيدركه عند بابرملة لدااشرقي فيقتله فيهزم الله تعالى اليهود ولايمقي شيء مما خلقه الله يتوارى بهيهودى إلاأنطق الله ذلك الثمىء وفيرو ايةلا يبقى حجر ولاشجر ولاحائط ولادابة إلا الغرقدة فانهامن شجرهم الإقالياءبدالله المسلم هذايهودي تعالىفاقتله »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وان أيامه أربعون سنة انسنة كنصف انسنة والسنة كالثهر والسنة كالجمعة وآخر أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب المدينة فلايبلغ ما بهاالآخر حتى يمسى قالوا بارسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كاتقدر ونهافي هذه الأيام الطوال ثم صلوا »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فيكون عيسي عليه السلاةوالسلامفي أمتى حكما عدلا واماما مقسطا يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليديده في فم الحية فلاتضره و تغمز الوليدة الأسدفلايضرها ويكون الذهب في الغنم كأنه كلبها و علا الأرض من

وقبائلهم وعشائرهم ثم أحمل على فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم ثمأجمل على آخرهم» شم قال صلى الله عليه وآلەوسلىم « فرغ ربكم » وعنه صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال « اتخدمؤذنا لا يأخد على أذانه شيئا » وعنه صلىالله عليهوآ لهوسلم أنه قال «ويل لمن يغضب وينسي غضب الرب » وفي الحديث «من طلب الدنيا بعمل الآخرة ليس له فىالآخرة من نصیب »وعنهصلی الله عليه وآله وسلمأنهقال « تصلى اثنتي عشرة ركعة من ليل أو نهار وتتشهدفي كلركعتبن فاذا جلست فی آخر صلاتك فأثن على الله تعالى وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم كبر واسجد شمتقرأ وأنت ساجسد فآنحة الكنتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مراتوقل،هوالله أحد سبعمرات والمعوذتين سبعاسبما ولاإله إلاالله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعيتوهو حيلاءوت بيده الحير وهوعلى كل

التي لانجاوزهن برولا فاجر أن تصلى وتسام وتبارك على مولانا محمد وعلى آله وأن تعطيني كذا وكذا وتصرف عنی کذا وکذا » وعنه صلى الله عليه وآله وسام أنه قال«من قرأ عند مضجعه أم القرآن وآية الكرسي وآخر سورة الحشر والمعوذتين وكل بهملكان يحفظانه من كلسوءحتى يصبح وانماتغ*فر* له »وعنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال « من قالهذا الدعاء وجلس في محل من الأرض لا يضره شيء حتى ترتحل ياأرض ربى وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من أســد وأسود ومن الحيــة والعقرب ومن شرساكن البلد ووالد وما ولد عقدت ذنب العقرب ولسان الحية ويدالسارق والجن والانس وشر كل ذى شر عنى وعن حميعأهلي بقولأشهد أنلاإله إلاالله وأشهدأن محمدا رسول الله » ومن أدعبته صلى الله علمه وآلهوسلم الحمد اللهالكافي

السلم كمايملأ الاناءمن الماءو تسكون الكلمة واحدة فلايعبدالا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكهاو تكون الأرض كأنها فضة ينبت نباتها كاكانت في عهدآدم عليه الصلاة والسلام حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانه فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال وتكوناافرس بالدرمهمات قيل يارسولالله ومايرخصالفرسقال لايركب لحربأ بدا فقيلله ومايغلى الثورقال يحرث الأرضكلم اوان قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فهاجوع شديد يأمر اللهالسماءفىالسنةالأولىأن تحبس ثلث قطرها ويأمر اللهالأرض أن تحبس ثلث نباتها ثم يأمر الله السهاء في السنة الثانية فتحبس ثلثي قطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر الله السهاء في السنة الثالثة فتحبسماءهاكله فلاتقطر قطرة ويأمر الأرضأن تحبس نباتها كله فلاتنبت خضراءولا تبقى ذات ظلف ولاسن الا هلكت الا ماشاء الله فقيل فم يعيش الناس في ذلك الزمان فقال بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد وبجزى ذلكءنهم مجزاة الطعام انتهى قال عبدالرحمن البخارى رحمه الله ينبغىأن يرفعهذا الحديث الىالمؤدب حتى يعلمه الصبيان فىالكتاب واللهأعلم وفى الحديث أنهم قالوا يارسولالله ذكرت الدجال فوالله ان أحدنا ليعجن عجينه فما يختبز حتى يخشى أن يفتتن وأنت تقول الأطعمة تزوى اليه فقال رسول الله عَرَائِيُّهُ يَكُفِّي الوَّمنين يومئذ ما يَكُفِّي اللَّائِكَةُ قالوا فان الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولكنها تقدس فقال رسول الله عَلِيُّ طعام المؤمنين يومئذ التسبيح » وفي حديث مسلم أن رسول الله عليه قال « لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلايسعى عليها ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون الى المال فلايقبله أحد » وفي الحديث «كيف بكم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم فأمكم منكم » قال ابن أبي ذئب أتدرون ماأمكم منكم يؤمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم لِمُرْتِيَّةٍ . وفي الحديث أيضا «والذي نفس محمد بيده لهلن ابن مريم بفيج الروحاء حاجا أومعتمر ا أو بنيتهما »وفي رواية «ليمز لن عيسي ابن مريم على ثما نما ئة رجل وأربعها ئة امرأة خيار من على الأرض يومئذ وكصلحاء من مضي » وفي رواية أن عيسى بن مريم اذا نزل يتزوج ويولد له فيمكث خمسا وأربعين سنة ويدفن معى في قبرى فأقومأنا وعيسى من قبر واحد بين أى بكر وعمر وقيل انه يتروج امرأة من العرب بعد ما يقتل الدجال وتلدله بنتا فتموتويموتهو بعد مايعيشسنين.ذكرهالامامأ بو الليثالسمر قندى رحمه اللهوخالفه كعب في هذا وأنه يولد له ولدان وسيأتى ذلك وفي الحديث أن رسول الله علي قال «عَكَثُ عَدِينَ في الأرضَ بعد ما ينزل أربعين سنه شم يموت و يصلى عليه المسلمون و يدفنونه » ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده وفي الحديث أن رسول الله عَرَاتِيمُ قال « الأنبياء اخوة علات أمهاتهم شتى ودينهمواحد وأنا أولى بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي فاذا رأيتموه فاعرفوه فانهر جلمربوع إلى الحمرة والبياض بينمهرودتينأى ثوبين مصبوغين وان رأسه تقطر ولميصبه بلل وانهيكسر الصليب ويقتل الخنزى الضلالةالأعور الكذاب وتقعالأمنة في الأرض حتى يرعىالأسد معالإبل والنمر معالبقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فلا يضر بعضهم بعضا يبقى في الأرض أربعين سنـــة ثم يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه » وفي بعض الروايات انه يَكُث في الأرض أربعا وعشرين سنة وفىروايةسبعسنين قال ولايبتي بينأحد عداوة وروايةأر بعين سنةأصحالر وايات وكان كعب الأحبار يقول يتسع الرزق في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام حتى ان الحي ليمر بالميت فيقول يافلان قم فانظر ماأنزل

سبحان الله الأعلى حسبنا الله وكنى ماشاءالله قضى سمع الله لمن دعا ليس من الله ملجا . ولا وراء الله ملتجا . توكات على الله ربي وربكم

مامن دابة الاهوآخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقم « الحمد للهالذي لم يتخذولدا ولم يكن له شريك في الملك ولميكنله ولي من الدل و كبره تكبير ا » و مماور د عنه صلى الله عليه وسلم فى تلقين الوتى «يافلان ابن فلانة اذكرماكنت عليه في دار الدنيا شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلامدينا وعحمد نبيا ورسولا » وعنه صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال «من قال لا إله إلا اللهومدها غفرلهأربعة آلاف ذنب من الكبائر » وعنه صلى

الله عليه وآله وسلم أنه

قال لقنوا موتاكم لاإله

الا الله فانها تهدم

الذنوب هـدما قالوا

الله تعالى من البركة في الأرض قال وانعيسى ليتروج امرأة من آل فلان ويوزق مهاولدين يسمى أحدها محمدا والآخر موسى عليهما الصلاة السلام ويكون الناس معه على خير زمان وذلك أربعين سنة ويقبض الله تعالى روح عيسى عليه الصلاة والسلام ويذوق الوت ويدفن الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة وعوت خيار الأمة ويهتى الأشرار في قلة المؤمنين فذلك قوله علي بدا الإسلام غريباً وسيعود كما بدا \* قال العلماء رضى الله عنه رسول الله يحكم بشريعة غير شريعة يكون مقررا الشريعة محمد علي الشريعة غير شريعة محمد علي الله المناس وبعددا لها لأنه لا نبي بعد رسول الله يحكم بشريعة غير شريعة عومند للسلمين ولاإماما ولاقاضياً ولامفتياً قد قبض الله العلم وخلا الناس منه فينزل وقدعلم بأمر الله تعالى في السماء قبل أن ينزل ما يحتاج اليه من أمر هذه الشريعة ليحكم به بين الناس وليعمل به في نفسه فيجتمع الله من يقول الله الله على ما يأتى ايضاحه ان شاء الله تعالى (وروى) مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه من يقول الله على ما يأتى ايضاحه ان شاء الله تعالى (وروى) مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه من يقول الله على الله على الله على الميت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج » فهذا صرع بأنه يحج البيت اذا نرل آخر الزمان والله تعالى أعلم .

﴿ باب ما جاء أن حوارى عيسى اذا نزل أهل الكهف وفى حجهم معهم ﴾ روى اسماعيل بن اسحاق أن رسول الله عليه قال لاتقوم الساعة حتى يمر عيسى بن مريم بالروحاء حاجا أو معتمرا أو ليجمعن الله له بين الحج والعمرة و يجعل الله تعالى حواريه أصحاب الكهف والرقيم فيمرون معه حجاجا فانهم لم يحجوا ولم يموتوا انتهى والله تعالى أعلم .

﴿ باب منه ﴾

وأن عيسى اذا نزل بجد فى أمة محمد عَلِيْقِ خلقا من حواريه كما رواه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول ولفظه عَلِيْقٍ «والذى نفسى بيده أو والذى بعثنى بالحق ليجدن ابن مريم فى أمتى خلقامن حواريه» وفى رواية « ليدركن المسيح عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة أقواما انهم لمثلكم أو خير منكم ثلاث مرات ولن يخزى الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها» والله تعالى أعلم .

﴿ باب ما جاء أن الدجال لا يضر مسلما ﴾

روى البزار عن حذيفة أن رسول الله عَلِيَّةِ قال لأصحابه « لفتنة بعضكم أخوف عندى من فتنة الدجال ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة الا تضع لفتنة الدجال فمن نجا من فتنة ماقبلها قد نجا منها والله لا يضر مسلما مكتوب بين عينيه كافر» ومعنى لايضر مسلما أى لا يقدر على أن يفتنه في دينه والا فقد ورد أنه يقتل بعض الناس يأشره بالمشار والله تعالى أعلم .

﴿ باب، ما ذكر من أن ابن صياد هو الدجال وأن اسمه صاف وصفة خروجه

وصفة أبويه وأنه على دين الهود 🤻

روى مسلم وغيره عن محمد بن المنكدر رضى الله عنه أنه كان يقول رأيت جابر بن عبدالله يحلف بالله ان ابن صياد الدجال فقلت أتحلف بالله فقال انى سمعت عمر بن الحطاب يحلف على ذلك عند النبى على فلا عند الله بن عمر يقول والله ما أشك أن السيخ الدجال ابن عمر يقول والله ما أشك أن السيخ الدجال ابن

صياد وروىمسلم أنرسول اللهصلى الله عليهوسلم انطلقهو وأبى بن كعب الى النخل التي فيها ابن صياد فلمارأى النبي صلىالله عايه وسلم طفق يتقي بجذوع النخل وهويختل أن يسمع من ابن صيادشيئا قبل أنيراهابن صيادفرآهرسولاللهصلى الله عليه وسلموهو مضطجع على فراش من قطيفة له فيهار مرمة فرأت أما بن صياد رسول صلى لله عليه وسلم وهويتتي بجذوع النخل فقالت لابن صياد ياصاف وهواسم ا بن صياد هذا محمدفثار ابن صيادفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين . و في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له « أنى خبأت لك خبيئا » فقال ابن صيادهو الدخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اخسأ فلن تعدو قدرك» فقال عمر يار سول الله دعني أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان يكنه فلن تسلط عليه و ان لم يكنه فلاخر لك في قتله » وروى أبو داو دعن جابر قال فقد ناالدجال يوم الحرة وكانأ بوسعيد الخدري يقول والله انى لأعرف الدجال وأعرف مولده وأين هو الآن وكان ابن عمر يقول لقيت ابن صيادم تين وروى الترمذي أن رسول الله عَرْبَيْتُ قال « يَمَكُ أَبُو الدَّجَالُ وأَمَّ ثلاثين عاما لايولدلهماولدثم يولدلهما ولدأعور أضرشيء وأقلهمنفعة تنام عينهولاينام قلبه » ثم نعت لنارسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال «أبوه طوال ضرب اللحمكأن أنفه منقار وأمه امر أة فوضاحية طويلة اليدين » وروى أن رجلا أتى النبي عَلِيَّةٍ فقال يارسول الله أخبرني عن الدجال أمن ولدآدم هو أم من ولدا بليس قال «هو من ولد آدم و أمه من ولدا بليس و هو على دينكم معشر اليهود» و قال بعضهم ان الدجال لم يولد بعدوسيولدفىآخر الزمان(قال)الامام القرطبي رحمهالله تعالى والاول أصحوالله تعالى أعلموقد اختلف الناس في أمر الدجال اختلافا كثير الما يقع على يديه من الخوارق التي تنافى حال الكذابين مع أنه كذابقال بعض العلماء والذىعندى أنهفتنة امتحن الله بمعباده الؤمنين فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيعن بينة وقدامتحن الله قوم موسي في زمانه بالعجل فافتتن به قوم فهلكو او نجامن هداه الله وعصمه منهم \* هذا كله بناءعلى أنه كانموجودا في حياة رسول الله عِلْيِّتْهِ لاعلى أنه سيولد آخر الزمان والاول هو الصخيح والله تعالى أعلم .

> ﴿ بَابَ نَفْبِ يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجِ السَّدُوخُرُوجِهُمْ وَصَفَّهُمْ وَفَيْ لِبَاسِهُمْ وَطَعَامِهُمْ وبيانقوله تعالى « فاذاجاء وعدر بي جعله دكاء » ﴾

روى ابن ماجه وغيره أن رسول الله عَلَيْتُهِ قال « ان يأجوج ومأجوج يحفرون السدكل يوم حق اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهمار جعوا فستحفرونه غدافيعيده الله تعالى أشد ما كان حق اذا بلغت مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفر واحتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال ارجعوا فستخفرونه غداان شاء الله تعالى فاستثنوا فيعودون اليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه و يخرجون على الناس فيستقون الماء أي يشربونه كله ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون سهامهم الى السماء فترجع عليها الدم فيقولون قهر ناأهل الارض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفا في أعناقهم وأقفائهم فيقتابه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده ان دواب الارض لتسمن و تشكر امن كثرة ما تأكل من لحومهم » وكان كعب الاحبار يقول إن يأجوج ومأجوج ينقرون السد بمنقارهم حتى كثرة ما تأكل من لحومهم » وكان كعب الاحبار يقول إن يأجوج ومأجوج ينقرون السد بمنقارهم حتى اذا كادواأن يخرجوا قالو انرجع اليه غدافنفرغ منه قال فيرجعون وهو كاتركوا فيخرقونه على بعض ألسنتهم أن يقول نرجع ان شاء الله تعالى غدا فنفرغ منه قال فيرجعون وهو كاتركوا فيخرقونه فيأتى أو لهم البحيرة فيشربون مافيها من ماء ويأتى أوسطهم عليها فيلحسون ماكان فيها من طين ويأتى واسطهم عليها فيلحسون ماكان فيها من طين ويأتى في السماء قال فيصب الله عليها من عادر نامن في الارض وظهر ناعلى من في السماء قال فيصب الله عليهم دواب يقال لهما النعف فيأخذ في أقفائهم في قتلم النغف حتى تنتن الارض من في السماء قال فيصب الله عليهم دواب يقال لهما النغف فيأخذ في أقفائهم في قتلم مالنغف حتى تنتن الارض من

يارسول الله كف هي للاحياء فقالهي أهدم وأهدم حتى حسبوها عشرين مرة وجاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يارسول الله أوصنىقال لها «اهجرى العاصي وأكثري من ذكر الله فانك لاتلقين الله غدابشيء أحداله من كثرة ذكره » وعنه صـلى الله علمه وسلمأنه قال «ما آمن ى من باتشيعا ناو جاره الى جنبه جائعا وهو يعلم » وعنه صلى الله عليه وآ لهوسلم أنهقال «أعاقومبات فيهم امرؤ جائع فقدير ثت منهم ذمة الله » وعنهصلى الله عليه وآ لەوسىرأنەقال «من كثراً كله كثر شريه ومن كثر شربه كثر دمه ومن كثر دمه كثر

ريحهم ثم يبمثالله تعالى طيرا فتنقل أبدانهم إلى البحر فيرسل الله الماء أربعين فتنبت الارضحتي ان الرمانة لتشبيع السكن قيل لكعب الاحبار وماالسكن قال أهل البيت قال ثم يسمعون ذاالسو يقتين الحدشي» وخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الحدرى أنرسول الله عَرَاقِيْ قال : « يفتح سد يأجوج ومأجوج فيخرجون كماقال الله تعالى وهممن كلحدب ينسلون فيعمون الارض وينحازمنهم المسلمون حق يصير بقية السلمين فىمدائنهم وحصونهم ويضمون الهممواشهم حتى انهم لعمرون بالنهر فيشربونه حتى ما مذروا فيه شيئا فيمرأحدهم علىأثرهم فيقول قائلهم لقدكان بهذاالمكان ماء ويظهرون على الارض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الارض قدفر غنامنهم لنتناول أهل السهاءحتي إن أحدهم ليهز حربته الي نحو السهاء فترجع مخضوبة بالدم فيقولون قدقتلنا أهلالمهاء فبينماهم كذلك اذبعث الله تعالى دواب كنغف الجرادفتأخذ بأعناقهم فيمو تونموت الجراديركب بعضهم بعضافيصبيح المسلمون لايسمعون لهم حسافية ولون هلمن رجل يشترى نفسه وينظرمافعلوه فينزل البهمرجل فيوطن نفسه علىأن يقتلوه فيجدهم موتى فيناديهم ألاأبشروافقدهلكعدوكم بأجمرم فيخرجالناس ويخلون سبيل مواشيهم فمايكون لهممرعي الالحومهم فتجتر عليهم كأحسن ما تجتر من نبات أصابته قط » و خرج ابن ماجه و غيره عن عبد الله بن مسعو دقال: لما كان ليلة أسرى برسول الله عَرْكُمُ لَقِي ابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فتذاكروا الساعة فبدأوابا براهيم عليه الصلاة والسلام فسألوه عنهافلم يكن عندهمنها علمثم سألواموسى فلميكن عندهمنها علم فردوا الحديث الى عيسى بن مريم قال قدعهد الى فهادون وجبتها فأماو جبتها فلايعام االاالله عزوجل فذُكُر في الحديث الى خروج الدجال قال فأنزل فأقتله فيرجع الناس الى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فلايمرون عاء الاشر بوءولا بشيء الاأفسدو،فيجأروناليالله تعالى بعد ويدعون اللهفيرسل السهاءبالماءفيحملهم فيلقيهفي البحر ثم تنسف الجبال وتمدالارضمد الادم وقدع دالى اذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدرى أهلها متى تفجؤ هم بولادتها من ليلأونهارانتهي وتصديق ذلك في كتاب الله قوله تعالى « حتى اذافتحت يأجوج ومأجوج وهممن كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق » وكان عمر و بن العاص يقول ان يأجوج ومأجوج ذر ءجهنم ليس فهم صديقوهمعلى ثلاثة أصناف على طول الشبر وعلى طول الشبرين وثلث منهم طولهوعرضه سواء وهممن ولديافث بن نوح عليه الصلاة والسلام وكانعطية بن حسان رضي الله عنه يقول ان يأجوج ومأجوج أمنان كلأمةأر بعائةألف أمةليس منهاأمة يشبه بعضها بعضاوكان الامام عبدالرحمن الاوزاعي رضى الله عنه يقول الارض سبعة أجزاء فستة منها يأجوج ومأجوج وجزء فيه سائر الخلق وكان قتادة رضى الله عنه يقول الارض أربعة وعشرون ألف فرسخ يعنى الجزء الذى فيه سائر الخلق غيرياً جوج ومأجوج فاثناعشرألفا للهندوالسند وثمانية آلافللصين وثلاثة آلاف للروم وألف فرسخ للمرب انتهى وكانأرطاة بنالنذر رضى اللهعنه يقول اذاخرج يأجوجومأجوج أوحىالله تعالى آلى عيسى عليه الصلاةوالسلام انىقدأ خرجت خلقاه ن خلقي لا يطيقهمأ حدغيرى فحرز من معكالي جبل الطور ومعه من الذىأرىاثناعشر ألفاقال يأجوج ومأجوج ذرءجهنم وهمعلى ثلاثةأصناف ثلث على طول الارز وثاث مربع وعرضه واحدوهمأشد وثلث يفترس أحدهمأذنه ويلتحف بالأخرىوهمولد یافت بن نوح علیه الصلاة و السلام و یروی عن النبی صلی الله علیه و سلم «ان یأ جوج و مأجوج کل منهما أمة لهاأر بعائة أمير لا عوت أحدهم حتى ينظر ألف فارس من ولده صنف منهم كالارز طوله مائة وعشرون ذراعاوصنف يفترشأذنه ويلتحفبالاخرى لايمرون بفيلولاخنزيرالاأ كلوءويأ كلونكل من مات مهم مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار الشرق وبحيرة طبرية ويمنعهم اللهمن مكة والمدينة

نومه ومن كثر نومه قسا قلبه ومن قساقلبه فالنار أولى به » رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت فقاللاوالذي لاالهالاهو فقال: آمنت بالله وكذبت عــىن عيسى وعنه صلى الله عليهوآ لهوسلم أنه قال: ليس بمؤهن مستكمل الايمان من لم يعدالبلاء نعمة والرخاء مصيبة قالوا كيف يارسول الله قال لأن الملاء لايتبعه الاالرخاء وكذلك الرخاء لايتبعه الاالبلاء وليس عؤمن مستكمل الاعان من لميكن في غم مالميكن في صلاةقالو اولميارسول الله قال لان المصلى يناجي ربه واذا كان في غير صلاة فأنما يناجي ابن آدم. وعنهصلي الله عليه و آله وسلمأنه قال « اذا وبيت المقدس» وكان كعب الأحبار رضى الله عنه يقول خلق الله يأجوج ومأجوج على ثلاثة أصناف صنف أجسامهم كشجر الأرز وصنف أربعة أذرع طولا وصنف أربعة أذرع عرضا وصنف يلتحفون آذانهم ويفترشون الأخرى (وروى) عن على رضى الله عنه أنهقال يأجوج ومأجوج ثلاثة أصناف صنف منهم في طول شبر ولهم محالب كالطير وأنياب كالسباع ويتسافدون كالبهائم وعواء كالذئب وشعور تقهم الحرو البردو آذان عظام إحداها وبرة يشتون فيها والأخرى جلدة يصيفون فيها وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول الأرض ستة أجزاء فخمسة أجزاء فيها يأجوج ومأجوج وجزء فيه سائر الخلق وكان كعب الأحبار رضى الله عنه يقول احتلم آدم فاختلط ماؤه بالتراب فأسف فخلق الله منه يأجوج ومأجوج هوا كل كلمن بعض العلماء وفي هذا نظر فان الأنبياء لا يحتلمون و يحتمل أنه وقع في مثل ذلك كاوقع في الأكلمن الشجرة والله تعالى أعلم وكان الضحاك يقول يأجوج ومأجوج من الترك وقال مقاتل هم من ولدياف بن نوح وهو أشبه كاتقدم والله أعلم .

﴿ باب صفة الدابة ومن خرج ومن أين نخرج ومامعها اذاخر جتوصفة خروجها وكم للمامن خرجة وحديث الجـاسة ومافيه من ذكر الدجال ﴾

قال الله تعالى «و إذا وقع القول عليهم» يعني الغضب «أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم» يعني تحدثهم وقال بعض لاعار فين يعنى تسميهم من السمة وهي العلامة فسكماأن الكلام يؤثر في المتسكام فسكذلك السمة تؤثر فىالموسوم كالملامة فسكأ نهتكامه أى بجرحه وكان عبدالله بن مسمود يقول أكثروا من زيارة هذا البيتمن قبلأن يرفع فقالوايا أباعبداار حمن فهذه الصاحف ترفع فكيف بمافى صدور اارجال قال يصبحون فيقولون قدكنا نتكام بكلامو نقول قولافيرجهون الىشعراء الجاهلية وأخبار هاوذلك حين يقع القول عليهم قال العلماء أى يقع الوعيدعليهم لتماديهم فى العصيان يقالوقع الأمر أى وجب فاذاصاروا لايحبونموعظةولاتؤ ثرفيهم تذكرة ولاتنجع فيهم موعظة أخرج الله تعالى لهردابة من الأرض تكاحيهم أىدابة تعقل وتنطق وذلك ليقع لهماامله بأنها آية من قبل اللهءزوجل ضرورة فان الدواب في العادة لاكلاملها وكان بريدة رضى الله عنه يقول: ذهب في رسول الله عَرَائِتُهِ الى موضع بالبادية قريب من مكة فاذا أرض يابسة حولها رمل فقال رسول الله ﷺ « تخرج الدابة من هذا الموضع » فاذا هو فترفى شبر قال عبدالله من بريدة فحججت بعدذلك بسنتمن فأرانا عصاله فاذا هو بعصاي هــذه كذاوكذا والفتر مابين السبابة والامهام اذافتحتهما قالهالجوهري وروي انزماجه والترمذي أن رسول الله عليه في قال « تخرج الدابة ومعهاخاتم سلمان بنداود وعصى موسى بن عمران فتجلو وجهالمؤمن بالعصا وتختمأ نفالكافر بالخاتمحتي انأهل الخوان ليجتمعون فيقول أحدهم للمؤمن يامؤمنويقولأحدهمالمكافرياكافر»ور ويأبوداودالطيالسي أنرسولالله عَلِيْلَةٍ سئل عن الدابة فقال «لهاثلاث خرجات منالدهر فتخرج من أقصى البادية ولا يدخل ذكرهاالقرية يعنيمكةثم تَكُمْنِ زَمَا نَاطُو يِلاثُمْ نَخْرَ جَخْرَجَةً أَخْرَى دُونَ ذَلَكُ فَيَفْشُوذَ كَرَهَا فِي البَادِيةِ ويدخل ذكرها القرية » يعنى مكة قال رسول الله عَرَاقِيمُ : فبينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها عليه المسجد الحرامان يروعهم الاوهى ترغو بين ااركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس عنها شتي وتثبت لهاعصابة من المؤمنين عرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت عن وجو هيهم حتى تركتها كالكوك الدرىثمولت في الأرض لايدر كهاطالب ولاينجو منهاهارب حتى ان الرجل ليتعو ذمنها بالصلاة فتأتمه من خلفه فتقول يافلان الآن تصلى فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطلحون فىالأمصار ويعرف المؤمن منااكافر حتىانالؤمن يقولياكافراقضحتي والكافر

أنىأحدكماليراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولايستدرها ثم ليستطب بثلاثة أححار أوثلاثة أعواد أوثلاث حثيات من تراب شمليقل الحمد لله الذي أخرج عني مايؤذيني وأمسك على ماينفعني» وعنه صلى الله عليه و آله وسلم أنه قال «يأيها الناس قد تركت فيكم أمرين فان اعتصمتم بهما فلاتضلوا أبدا كتابالله وسينة نىيە» وعنه صلى الله عليه آله وسلم أنه قال «أطيعوني مادمت سن أظيركم فاذا ذهبت فعليكم بكتاب الله تعالى أحلوا حلاله وحرموا حرامه فانه سيأتى زمان يسرى على القرآن في ليلةفينسخ منالقلوب والصاحف»وعنهصلي اللهعليه وآلهوسلم أنه

يقوليا، ؤمن افضحتي وقيل انهاتسم وجوه الفريقين بالنفخ فينتقش فى وجه الؤمن مؤمن وفى وجه الكافركافر وكان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول تخرج الدابة من صدع في السكعبة كجري الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها (وفي الحديث) ان دابة الأرض تخرج من أجياد فيبلغ صدرها الركن ولم يخرج ذنبهابعد وهى دابة ذات وبر وقوائم وكان عمرو بن العاص رضى الله عنه يقول تخرج الدابة من مكة من شجرة وذلك في أيام الحج فيبلغ رأسها السحاب وماخر جت رجلاها بعد من التراب وكان عبدالله إزالز بيررضي الله عنهما يقول قدجمعت الدابة من خلق كل حيوان فرأسهارأس ثور وعينها عين خنزيروأذنهاأذن فيلوقرنهاقرن أيل وعنقهاءنق نعامة وصدرهاصدرأ سدولونهالون عر وخاصرتها خاصرةهر وذنبهاذنب كبش وقوائمهاقوائم بعيربين كلمفصلومفصل اثناعشرذراعا ذكره الثعلى والماوردى وكانابن عباس رضي الله عنهما يقول الدابة هي الثعبان الملتف على جدار الكعبة التي اقتلعها العقاب حين أرادت قريش أن تبنى الكعبة (وروى) أنهادا بة مزغبة شعراء ذات قوائم طولهاستون ذراعاويةال انها الجساسة كما في حديث مسلم الطويل وفيه أن رسول الله عَلَيْقَةٍ جمع أصحابه وقال « ماجمعتكم لرغبة ولالرهبة ولكني جمعتكم لأن يمها الدارى كانرجلا نصر انيا فجاء فبايع وأسلم وحدثنى حديثاو افق الذي كنت أحدثكم عن المسيخ الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلامن لخم وجذام فلعبت بهمالريح شهرافي البحرثم أرموا اليجزيرة في البحر حيث تغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلو االجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لايدر ون ماقبله من ديره من كثرة الشعرانتهي وقال الترمذي ان ناسا من أهل فلسطين ركبو اسفينة في البحر فجالت مم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر فاذاهم بدابة لباسة ناشرة شعرها فقالو اماأنت قالت أنا لجساسة زادفي رواية لمسلم بعدأن ذكروا بحوما تقدم من ركوب السفينة وطلوعهم الجزيرة قالوا وماالجساسة قالت أيها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالأشواق فسمت لنار جلافخفناأن تكون شيطانة قال فانطلقنا سراعاحتى دخلنا الدبرفاذافيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاو أشده وثاقا مجموعة يداه الى عنقه مابين لحييه الى كعبيه بالحديد وقال الترمذي فيه فاذاهو رجل مؤثق بساسلة وقال أبو داود فاذاهو رجل بجرشعره مسلسل بالأغلال فقلت له ويلكما أنت قال قد قدرتم على خبرى فأخبروني ما أنتم فقالو انحن ناس من العرب ركبنافي سفينة بحرية فصادفنا البحر قداغتلم فلعبالوج بناشهرا ثمأرمتنا الى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخانا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لايدري ماقبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلكما أنت قالت أنا الجساسة قلناوما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانهالى خبركم بالأشواق فأقبلنااليك سراعاو فزعنامنهاولم نأمن أن تكون شيطانة قال أخبروني عن نخل بيسان الذى بين الأردن وفلسطين قلنا عن أىشأ نها تستخبر قال أسأ لكم عن نخلهاهل يثمر قلناله نعم قال انهاليو شكأن لاتثمر قال أخبروني عن بحيرة طبرية قلناعن أى شأنها تستخبر قال هل في العين ما ، وهل يزرع أهلها بماءالهين قلنالعمهي كثيرةالماءوأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن النبي الأمي مافعل قلناقد خرج من مكة و نزل بيثرب قال أقاتله العرب قلنا لعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه بأنه قدظهر على من يليهمن المربوأطاعوه قاللهم قدكان ذلك قلنانع قالأما ان ذلك خير لهمأن يطيعوه وانى مخبركم عنى أني أناالسيخ الدجالوانىأوشكأن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلاأدع قرية الاهبطها في أربعين للة غيرمكة وطيبة هامحرمتان على كلتاها كلما أردت أن أدخل واحدةمنهما استقبلني ملك يده السيف صلتا يصدنى عنها وانكان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قال رسول الله صلى الله عليه وسلموطعن بمخصرته فىالمنبر هذهطيبة هذهطيبة يعنىالمدينة ألاكنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم

قال «أصدق الحديث كتاب الله وأحسن المدىهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكا محدثة بدعة وكاربدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» وعنه صلى الله علمه وآله وسلمأنه قال « ماهذه الكتب التي تبلغني عنكم تكتبونها أكتاب مع كتابالله وشك أن يغضب الله لكتابه فيسرى علمه لبلا فلا بترك فيورقة أوفىقلبمنه حرفا إلا ذهب به ، من أرادالله به خيرا أبق في قلبه لاإله إلا الله » وعن ميمون بنمهران أتى عمرين الخطاب رجل فقال يا أمير المؤمنين انا لما فتحنا مدينة خسر أصبت كتابا فيه كارم معجب فحثت به فقال أمن كتاب الله فقال لا

قال فانه أعجبنى حديث تميم الدارى أنه وافق الذى كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة إلاأنه فى بحر الشام أو قال بحر الهين لابل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأو ما بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله علي الله وقد قبل ان الدابة التى تخرج هو الفصيل الذى كان لناقة صالح عليه الصلاة والسلام فلما قتلت هرب الفصيل بنفسه فانفتح له حجر فدخل فى جوفه ثم انطبق عليه الحجر فهو فيه إلى وقت خروجه باذن الله تعالى ويدل على صحة هذا القول ما تقدم فى الحديث من ذكر الرغاء بقوله وهى ترغو فان الرغاء أما يكون للابل وقوله فى الحديث إلاأنه فى بحر الشام أو بحر الهين قصد به علي الابهام على السامعين أو لاثم انه أضرب عن ذلك بالتحقيق وقال لابل من قبل الشرق قاله الامام القرطبي رحمه الله تعالى ورضى الله عنه والله أعلم .

﴿ بَابِ طَاوَعِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبُهَا وَعَلَقَ بَابِالنَّوِيَّةِ وَكَمِّكُ النَّاسِ فِي الأَرْضِ بِعَدْ ذَلْكُ ﴾ روى مسلم عن أى هريرة قال قال رسول الله عَرَائِيُّهُ « ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خير اطلوع الشمس من مغربها والدجال و دابة الأرض » (وروى) الترمذي وغيره عن صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول « ان بالمغرب با با مفتوحاً للتو بة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه » وقال سفيان انه قبل الشام خلقه يوم خلق السموات والأرضمفتوحاً يعني للتوبة لايغلق حتى تطلع الشمس من مغربها ( وروى ) أبو اسحق الثعلمي وغيرهمن حديث طويلما معناهان الشمس تحبسءن الناسحين تكثر المعاصي في الأرض ويذهب المعروف فلا يأمم بهأحدو يفشو النكر فلا ينهى عنهأ حدمقدار ليلة يحتالعرش كلما سجدت واستأذنت ربهاسبحانه وتعالى منأين تطاع لم يردعليها جوابا حتى يوافيها القمر فيسجد معها ويستأذنان من أين يطلعان فلاير دعليهما جواباحتي يحبسامقدار ثلاث ليال للشمس ولياتين للقمر فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرضوهم يومئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد السلمين فاذاتم لممامةدار ثلاث ليال أرسل الله تعالى إليهما جبريل عليه السلام فيقول ان الرب سبحانه وتعالى يأمركما أن ترجعا إلى مغربكما فتطلعامنه وانهلان وءلكما عندنا ولانور فيطلعان من مغاربهما أسودين لاضوءللشمس ولانور للقمرمثلهمافي كسوفهما قبلذلك فذلكةوله تعالى « وجمعالشمس والقمر »وقوله تعالى « إذا الشمس كورت» فيرتفعان كذلك مثل البعيرين أو القرينين فاذا ما بلغ الشمس والقمرسرة السهاء وهيمنتصفها جاءهماجبريل فأخذبقر ونهما وردهاإلى المغرب فلايغربهما من مغاربهما ولكن يغربهمامن باب التوبة ثمريرد المصراعين فيلتثمما بينهما فيصيركأنهلم يكن بينهماصدع فاذاغلق باب التوبة لم يقبل لعبد بعد ذلك توبة ولم تنفعه حسنة يعملها إلامن كان قبل ذلك محسنا غانه بجرى عليه ماكان قبل ذلك اليوم فذلك قوله تعالى « يوم يأتى بعض آيات ربك لاينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا » ثمران الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضياء والنورثم يطلعان على الناس ويغربان كماكاناقبلذلك يطلعان ويغربان قال عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبقي الناس بعدطاوع الشمسمن مغربها عشرين ومائة سنة ( قال العلماء ) ويكون خروج الدجال قبل طلوع الشمسمن مغربها كما هوظاهر الأحاديثقالوا ولوأن طلوع الشمسمن مغربها كان قبلخروج الدجال لمينفعاليهود إيمانهم وإذالم ينفعهم فلا يصير الدينواحدا والله أعلم . وفي الحديث مامعناهأن أول الآيات الحسوفات فاذانزل عيسي عليه السلاموقتل الدجال خرج حاجا إلى مكةفاذا قضي حجه انصرف إلى زيارةسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاذا وصل إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الله عز وجل عند ذلك ريحا عترية فتقبض روح عيسى عليــه الصلاة والسلام ومن معه من

فدعا بالدرة فجعل يضر له مها وقرأ « الر تاك آمات الكتاب المبين انا أنزلناه قرآنا عربيا إلى قوله وان كنت من قبله لن الغافلين » ممقال إعاهاك منكان قبلكم بأنهم أقبلواعلى كتب علمائهم وتركوا النوراة والانجيلحتي درسا وذهب ما فهما من العلم. وعن على رضى الله عنه: قال ثلاثة لايقبل معين عمل الشرك والكبر والرأى قالوا باأمير المؤمنين ماالرأي قال يدعون كتاب الله تعالى وسنة رسوله و يعملون بالرأى ﴿ وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال «من نظر إلى عورة أخيه متعمدالم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ولم تستجب له دعوة أربعين صبحا » وعنه

المؤمنين ويدفن عيسي عليه السلام مع الني صلى الله عليه وسلم في روضته ثم تبقي الناس حياري سكاري فيرجع أكثرأهلالاسلام إلى المكفر والفلالة ويستولى أهل المكفر علىمن بق من أهل الاسلام فعند ذلك تطلع الشمس من مغربه اوعندذلك يرفع القرآن من صدور الناس ومن الصاحف ثم تأتى الحبشة إلى بيت الله تعالى فينقضو نه حجر احجرا ويرمون بالحجارة في البحر ثم تخرج دابة الأرض تكلمهم ثم يأتى دخان يملأما بين السهاءوالأرض فأماالمؤمن فيصيبه مثل الزكام وأماالكافر والفاجر فيدخلمن أنوفهم فيثقب مسامعهم وتضيق أنفاسهم ثم يبعث الله ريحا من الجنوب من قبل اليمن مسهامس الحرير وريحهار يحالمسك فتقبض روح المؤمن والؤمنة وتبقي شرار الناس ويكون الرجال لايشبعون من النساء والنساءلا يشبعن من الرجال مربعث الله الرياح فتلقيهم في البحر هكنذا ذكر بعض العلماء الترتيب في الأشراطوقيل إذاأرادالله تعالى انقراضالدنيا وتمام ليالها وقربت النفخة خرجت نار من قعرعدن تسوقالناس إلىالمحشر تبيتمعهمو تقيلمهم حتى بجتمع الخلق كلهم بالمحشر الإنس والجن والدواب والوحوشوالسباع والطير والهمواموخشاش الأرضوكل من لهروح فبيناهمفي أسواقهم يتبايعون والناس مشتغلون بالبيع والشراء إذا هدة عظيمة من السهاء فصعق منها نصف الخلق فلا يقومون من صعقتهم منذ ثلاثة أيام والنصف الآخر من الخلق تذهل عقولهم فيبقون مدهو شين قياماعلى أرجلهم فذلك قوله تعالى «وماينظرهؤ لاء إلاصيحة واحدة مالها من فواق » فبيناهم كذلك إذاهدة أخرى أعظم من الأولى غليظة فظيمة كالرعدالقاصف فلايبق على وجهالأرضأحد إلا ماتمنها كما قالىربنا عزوجل « و نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاءالله » فتبق الدنيا بلاانس ولاجن ولا شيطان ويموت جميع من في الأرض من الهو ام و الوحوش و الدواب و كل شيء له روح وهو الوقت المعلوم الذي كان بين الله تعالى و بين إ بليس الملعون انتهى \* فنسأل الله تعالى من فضله أنَّ يميتنا وجميع اخواننا على الاسلام ويدرنافها بين أيدينا من الأهوال محسن التدبير آمين .

> ﴿ باب ما جاء فى خراب الأرض من البلاد قبل الشام ومدة بقاء المدينة خرابا قبل يوم القيامة ﴾

روى من حديث حديفة بن اليمان عن النبي على أنه قال « يبدأ الخراب في أطراف الأرض حتى تخرب مصر ومصر آمنة من الخراب حتى تخرب البصرة وخراب البصرة من العراق وخراب مصر من جفاف النيل وخراب مكة من الحبشة وخراب اللدينة من الجوع وخراب اليمن من الجواد وخراب أيلة من الخصار وخراب فارس من الصحاليك وخراب الصحاليك من الديم وخراب الديم من الأرمن وخراب الأرمن من الحذر وخراب الخزر وخراب الخزر وخراب الترك وخراب الترك من المحدد من الهند من الهند من المعند من المعند وخراب المعند من المند من المعند وخراب الحدد من المند من المعند وخراب الحيات وخراب المعند وخراب الوراء من السفياني وخراب الروحاء من الحسف وخراب العراق من القحطذ كره الامام أبو الفرج بن الجوزى السفياني وخراب الروحاء من الحسف وخراب الأندلس بالريح العقيم والله أبو الفرج بن الجوزى رحمه الله وقال الامام القرطبي) وسمعت أن خراب الأندلس بالريح العقيم والمناقم والبصرة فاذا خربتا وهبت انتهى و في الحديث أن رسول الله على عنه يقول ستخرب الأرض قبل الشام بأربعين سنة وليها جرن الرعد والبرق قبل الشام حتى لا تكون رعدة ولا ترقة إلا ما بن العريش و الفرات الله أعلم .

روى مسلم عن أنس قال قال رسول الله عَلِيَّةِ ﴿ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يَقَالُ فَي الأرض الله الله يَ وفي

صلىالله عليه وآله وسلم أنه قال « من احتكر على أمتى طعاما أربعين يوما ضربهالله بالجدام والافلاس » \* وعنه عَزُولُكُمْ أَنَّهُ قَالَ « سبعة لا يكامهم الله و لا ينظر إليهم نوم القيامة ولايزكيهم ولهمعذاب أليم ولا يجمعهم اللهمع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتونوا إلا أن يتونوا إلاأن يتونوا فمن تاب تاب الله عليه الناكح يده والفاعل والمفعول به الذين يعملون عمل قوملوط ومدمن خمرا والضارب والديه حتى يستغيثا والؤذى جيرانه حتى يلعنوه والزاني محليلة جاره » وعنهصلي اللهعليه وآله وسلم أنه قال « ثلاثة من

رواية أخرى «لاتقوم الساعة على أحديقول الله الله» انتهى قاالعلماء رحمهم الله وقد ضبطو الفظ الجلالة برفع الهاء ونصبها فمن رفع فمعناه ذهاب التوحيدومن نصب فمعناه انقطاع الأمر بالمعروف والنهى عن النكرأى لاتقوم الساعة على أحد يقول اتق الله وقال بعضهم معناهان الله تعالى أجرى هذاالاسم العظيم على ألسنة جميع العباد من قوم نوح الى قيام الساعة فقال قوم نوح «ولوشاء الله لأنزل ملائكة» الآية وقال قوم هو د أجئتنالنعبدالله وحده و تذر ما كان يعبد آباؤ ناوقال تعالى «ولئن سألتهم من خلقهم ليقو لن الله» الى غير ذلك فاذاأر ادالله نعالى زوال الدنياقبض أرواح الؤمنين وانتزع هذاالاسم من ألسنة الجاحدين قال وهومعنى قوله ﷺ « لاتقوم الساعة وعلى وجه الارض من يقول الله الله » وفي الحديث ان الله عز وجــل يقوللاً سر افيل اذا سمعت قائلا بقول الله الله فأخر النفخة أر بعين سنة اكر إما لقائلها والله تعالى أعلم •

﴿ باب على من تقوم الساعة ﴾

روىمسلم أن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال لا تقوم الساعة الاعلى شر ار الخلق وهم شرمن أهل الجاهلية لايدعون الله بشيء إلار ده عليهم فدخل عقبة بن عام فقيل له ألا تسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هوأعلم وأماأنا فسمعت رسول الله عَرَائِتُهِ يقول: لانزال عصابة منأمتي يَقاتلون على أمر الله ظاهرين بعدوهم لايضر هم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبدالله أجل ثم يبعث الله تعالى ريحا كريح المسكمسها كمس الحرير لاتترك أحدافي قلبه مثقال حبة خردل من ايمان الاقبضت روحه ثم تبقى شرار الناس عايهم تقوم الساعة وفي حديث عبدالله بن مسعود «لاتقوم الساعة الاعلى شرار الناس من لا يعرف معروفاولاينكر منكر ايتهار جونتهار جالحر » الحديث ومعنى يتهار جونتهار جالحرأى يتسافدون يقالبات فلان يهرجهاأى يجامعها قال الاصمعى قال والهرج فى غيرهذا هو الاختلاط والقتل كما ورد فى حـــديث آخر (وروى) مسلم « عن عائشة قالتسمعت رسول الله عربي يقول : لا تقوم الساعة وفيرواية ـ لاتذهب الليالي والايام حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يارسول الله كنت لاأظن حين أنزل الله « هوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظيره على الدين كله ولو كره الشركون » الا إنذلك عامقالسيكون منذلكماشاءالله ثم يبعث الله ريحاطيبة فتتوفى كل من في قابه مثقال حبة من ايمان فيبقى. نلاخير فيه فيرجعون الى دين آبائهم» (وفي البخارى) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لاتقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة » الحديث قال أبو الحسن بن القطان رحمه الله هذهالأحاديث وماجاء في معناها ليس المراديها أن الدين ينقطع كله في جميع أفطار الأرض حتى لا يبقي منه شيء لأنهقدثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاسلام يبقى الى قيام الساعة انما المراد أنه يضعف ويعودغريبا كما بدا ( وفي الحديث ) أن النبي صلى الله عليه و سلم قال « لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق حتى يقاتلآخرهم المسيخ الدجال» اه وكان مطرف رضي الله عنه يقول همأهل الشام (وفي الحديث) أن النبي مُرَاقِينَ قال « اذانزل عيسى عليه الصلاة والسلام قتل المسيخ الدجال ويخسرج يأجوج ومأجوج ويموتون ويبقى عيمى عليهااصلاةوالسلامودين الاسلاملا يعبدفى الارض غير اللهوأ نه يحجو محجأ صحاب الكرف معه »والمراد بقيام الساعة في الاحاديث قرب قيامها والله أعلم (وروى) الحافظ أبو نعيم عن كعب الاحبار قال يمكث الناس بعد خروجياً جوج ومأجوج فىالراحةالشديدة والخصب عشرسنين وانالرمانة الواحدة ليحملها الرجلان وان العنقو دالواحدمن العنب ليحمله الرجلان ويمكثون على ذلك عشرسنين ممييعت الله تعالى رمحاطيه فلاتدع مؤمنا الاقبضته شرتبق الناس بعد ذلك يتهارجون تهارج الحمر في المروج حتىياً تهمأم الله والساعة وهم على ذلك انتهى ( وليسكن ) ذلك آخر ما اختصر ناهمن كتاب التذكرة للامام القرطى رحمه الله تعالى ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفا نامسامين

الجفاء أن يمسح الرجل جبهته قبل أن يفرغ منصلاته وأن يبول قائما وأن يسمعالأذان ولا يقول مثل مايقـول الؤذن » وعنه صـــلى الله عليهوآ لهوسلم أنه قال « ثلاثة يضحك المرم ربك يوم القيامة الرجل اذا قام من الليل يصلى والقوماذاصفو الاصلاة و القوم اذاصفو اللقتال» وفي الحديث « رحمالله امرأ عف لسانه عن أعراض المسلمين فان شفاعتي لأتحل لطعان ولاللعان »وفي الحديث « اللعانون لايكونون شفعاء ولاشهداء يوم القيامة » (حكاية) مر خنزىر علىسيدنا عيسي ابن مرسم عليه السلام فقال له اذهب بسلام فتيلله انهخنزىر فقال اني لاأحب أن أعود على الكتاب والسنة لامغيرين ولامبدلين وأن يجعلنا بمن يصبر على البلاء الذى لامرد له ويرى جميع ما يصيبه من الشدائد والاهوال من بعض ما يستحقه من العقوبات آمين اللهم آمين (قال مؤلفه) الشيخ الامام العالم العلامة العمدة الفهامة من المريدين القطب الرباني والعارف الصمداني عبد الوهاب الشعر انى أفاض الله علينا وعلى المسلمين من بركاته وأعاد علينا من أسراره و نفحاته في الدين والدنيا و الآخر قيار ب العالمين آمين و الحمد للهرب العالمين وحسبنا الله و نم الوكيل ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وكان الفراغ من تأليفه يوم السبت الما يع عشر ربيع الاول سنة ثمان و تسعيائة ما يعصر المحروسة وصلى الله على سيدنا ومولانا عجد من الهو وصبه ومولانا عجد من الهو وصبه واله و صحبه وسلم



لسانى إلاخبرا\* وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتانى جبريل فقال يامحد أن الله مأمرك بغسل الفنيك قلت ما الفنيك قال اللحية وعنهصلى الله عليه وسلم أنه قال « اذا توضأتُ فخلل لحيتك وأصابع بديك ورجلك » وتوضأرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ كفا من الماء فخلل به لحيته و فال «هكذا أمرني ربى والحدثة على التمام والكمال وصلى الله علىسيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

## ﴿ فهرست مختصر التذكرة القرطبية ﴾

صفحة

۲۹ باب بختار للميت قوم صالحون يكون معهم
باب ما جاءفى كلام القبر للعبد إذا وضعفه

٣٠ باب ماجاء في ضغطة القبر الخ

٣١ باب مايةال عندوضع الميت في القبر واللحد
باب الوقوف عند القبر قليلا بعدالدفن الخ

۳۷ باب ما جاء فی تلقین المیت بعد موته الخ باب ما جاء فی نسیان أهل المیت میتهم

٣٥ باب منه ٣٧ بابماوردفى عذاب القبر الخ

۳۸ باب ما جاء فی بشری المؤمن فی قبره الخ باب ما جاء أن البهائم تسمع عذاب القبر

باب فی ذکر أمور تنجیمن عذاب القبر
بابما جاءأن الانسانیبلیویا کلهالتراب
الاعجب الذنب

وذكر النفخ
والصعق وكم بين النفختين الخ

باب فى قوله تعالى و نفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض الآية باب يفنى العباد ويهتى الملك لله وحده

 ٤١ باب ذكر النفخ الثانى فى الصوروهو نفخة البعث وكيفية البعث وغير ذلك الخ

٤٢ باب يبعث كل عبد على مامات عليه

ع باب فی بعث النبی عربی من قبره

باب ماجاء فى بعث الأيام والليالى ويوم الجمعة باب ماجاء أن العبد المؤمن إذاقام من قبره يتاتماه الملكان اللذانكانا معه فى الدنيا وعمله كالم باب أن يكون الناس يوم تبدل الأرض

إب أين يكون الناس يوم تبدل الأرض
غير الأرض والسموات

باب فی الحشر

اب فى قوله تعالى لكل امرى منهم يومئذ شأن يغنيه

باب ما جاء في العبدإذا عمل العاصي الخ

صفحة

٧ باب ما جاء في النهيءن تمنى المسلم الموت الخ

۳ باب ذکر جواز تمنی المسلم الوت الخ

ع باب استحباب الاكثارمن ذكر الموت الخ

ه باب ماجاء في أمور تذكر الوت والآخرة الح

٧ باب المؤمن يموت بعرق الجبين

باب ماجاء أن للموت سكرات الخ

باب الموت كفارة لكل مسلم الخ

اب لايموتن أحدالاوهو يحسن الظن بالله
عز وجل الخ

١١ باب تلقين اليت لاإله إلا الله

باب من حضر الميت فلا يلغو ويتكام بخير

١٢ باب منه ومايقال عند التغميض

باب ما جاء فى أن الشيطان يحضر اليت عند موته وما يخاف من سوء الخاتمة الخ

١٤ بابمنهوفياجاءفى سوءالخاتمة والعياذ بالله الخ

١٧ باب متى تنقطع معرفة العبد للناس الخ

باب لا تخرج روح عبد مؤمن ولا كافر حتى يىشىر الخ

١٩ باب ماجاء فى تلاقى الأرواح فى السماء الخاب باب فى الأرواح وإلى أين تصير الخاب

٢١ باب كيفية التوفى للموتى الخ

٧٢ باب ماجاء فى صفة ملك الموت الح

٣٣ باب ماجاء في أن ملك الموت هو القابض الخ

۲۶ باب ما جاءفی سبب قبض ملك الموت الخ
باب ماجاءأن الروح إذا قبض تبعه البصر الخ

٢٥ باب الاسراع بالجنازة وكلامها

باب بسط الثوب على القبر عند الدفن

باب ماجاء فى قراءة القرآن عند القبر الخ ٢٦ بابماجاءفى أن الميت يدفن فى الأرض التى

خلق منها

٧٧ باب مايتبع الميت إلى القبر الخ
باب ماجاء في هول الطلع

۲۸ باب ماجاء فىأن القبرأول منازل الآخرة الخ
باب ماجاء فى اختيار البقعة للدفن

مفحة

و باب ذكر مايلقى الناس فى الموقف من الأهوال والشدائد

٤٨ بابماينجى العبد من أهوال يوم القيامة الخ
٤٩ باب ماجاء فى تطاير الصحف يوم القيامة عند

العرض على الحساب الخ

 باب منه فی قوله تعالی و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه

١٥ بابمنه في قوله تعالى ووضع الكتاب الخ

٥٢ باب بيانما يستل عنه العبديوم القيامة الخ

وباب ماجاء أن الله تعالى يكام العبد الخيد الباب ماجاء في القصاص يوم القيامة الجيد

٥٥ باب منه

باب أول من يحاسب وأول ما يحاسب العبد عليه الخ

و باب فى شهادة أعضاء العبد عليه
بابماجاء فى شهادة الأرض والليالى الخرب
باب ماجاء فى سؤال الله عز وجل الأنبياء الخرب

٥٨ بَابِ ماجاء فى الشَّهداء عَنْدُ الْحُسَابِ باب ماجاء فى شهادة النبى عَرْبِيَّ عَلَى أُمَّتُهُ باب ماجاء فى حوض النبى عَرْبِيْ

٥٥ (أبواباليران) بابماجاء في المرآن وأنه حق

٦٠ بابمنه في بيان كيفية الميزان ووزن الأعمال

٦١ باب ذكر أصحاب الأعراف

٦٣ باب إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة الح
باب كيف الجواز على الصراط الخ

٦٥ بابما جاءفي شعائر الؤمنين على الصراط الح

باب ثلاثة مواطن لا يحطئها الني الخ
بابماجاء في تلقى الملائكة الأنبياء عليهم
السلام الخ

باب ذكر الصراط الثاني

۲۷ باب من يدخل النار من الوحدين الخ باب ترتيب الشفعاء وفيمن يشفع لهم الخ

۸۰ باب فی الشافعین و ذکر الجهنمیین
باب یعرف المشفوع فیهم بأثر السجود الخ

٦٩ باب مايرجيمن رحمة الله وعفوه يوم القيامة

٧٠ باب حفت الجنة بالمكاره الخ

صفحة

٧١ باب احتجاج الجنة والنار وصفة أهلها
٧٣ باب ماجاء أن العرفاء في النار
باب مايدخل الجنة صاحب مكس الخ
باب ماجاء في أول ثلاثة يدخلون الجنة
باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب

٧٤ بابأمة محمد عَلَيْق شطرأهل الجنةوأكثر
٧٥ (أبواب جهنم وماجاء في أهو الهاوأسمائها)
باب ما جاء في من سأل الله الجنة واستحار

به من النار

٧٦ باب ماجاءفى أبواب جهنموأنهاأدراك الح

٧٧ باب ماجاء فی عظم جهنم وأزمتها الخ
باب فی کلام جهنم وغیر ذلك

٧٨ بابما جاءفىأن التسعة عشر من جملة الخاب ماجاء فى أن جهنم فى الأرض الخاب ماجاء فى شدة حر جهنم وبعد قمرها أعاذنا الله تعالى وجميع اخواننا منها

٧٩ بابماجاءفى مقامع أهل الناروسلاسلهم الخ

٨٠ باب ماجاء في كيفية دخول أهل النار النار النار النار النار البار النار النا

۸۲ باب،نهوفیساحلجهنمووعید من یؤذی المؤمن بفیر حق

بابماجا، في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة

باب تعظيم جسم الكافر فى النار وكبر أعضائه بحسب أنواع كفره الخ

۸۳ باب ماجاء فی شدة عذاب أهمل العاصی واذایتهم أهل النار بذلك

١٠ باب فى شدة عذاب من أمر عمر و ف و لم يأته الخ
باب ما جاء فى طعام أهل النار و شرابهم الخ

۸۵ باب ماجاء فىأن أهل النار بجوعون ويعطشون وما جاء فى دعائهم واجابهم

٨٦ باب لكل مسلم فداء من النار من الكفأر

۸۷ باب فی قوله تعالی وتقول هل من مزید باب ذکر آخرمن نخرج من النار وآخر من یدخل الجنة

۸۸ باب ما جاء فی خروج جمیع من مات علی التوحید من النار وذکر الرجل الدی

١٠٥ بابماجاءأنالشاة والمعزى من دواب الجنة النادى ياحنان يامنان وغبر ذلك بابماجاء أن الحناءسيد ريحان الجنة الخ بابماجاء فى الاستهزاء بأهل النار بابماجاءأن للحنة ربضاور محا وكلاما باب ما حاء في مراث أهل الجنة منازل ١٠٦ بابماجاءأن الجنة قعان أهل النار بابماجاء في خلود أهل الدارين الخ باسما لأدنىأهل الحنةمنزلة ( أبواب الجنة وما جاء فيها وفي صفتها ١٠٧ بابرضوانالله على أهل الجنة أفضل 94 وصفة نعيمها) بابماجاء أنرؤية أهل الجنةلر بهم سبحانه باب علامة أهل الجنة في دار الدنيا وتعالىأحدالخ 94 باب صفة الجنة الخ ١٠٨ باب في سلام الله تعالى على أهل الجنة باب ماجاء في أنهار الجنة بابفها قالهالعلماء فىتفسير آيات تتعلق بالجنة باب ماجاء في رفع هذه الأنهار ١١١ بابماجاء فيأطفال المسلمين والمشركين 98 باب من أين تفجر أنهار الجنة مابماجاء في نزول أهل الجنة باب ماجاء في أشجار الجنة و ثمارهاوما ١١٢ باب ما جاء في أن مفتاح الجــــة قول 90 يشبه تمرالجنة فىالدنيا لاإله إلاالله الخ بابماجاءأن شجر الجنةوأنهار هاتنفتق الخ (كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة) باب ماجاء في نحيل الجنة وتمرها الح 97 باب الكف عمن قال لا إله إلاالله باب ماجاء في أبواب الجنة الخ بابماجاء فىأن المؤمن حرام دمه وماله الخ بابماجاء فيدرج الجنةالخ ١١٣ باب اقبال الفتن الخ 97 بابماجاء في غرف الجنة الخ ١١٤ باب في رحى الاسلام ومتى تدور ٩٨ باب ماجاء في قصور الجنة الخ 99 بابماجاء أنعثمان لما قتل سلسف الفتنة بابماجاء فىقوله تعالى وفرشمرفوعة ١١٥ باب ظهورالفتن وأنه لايأتى الخ باب ماجاء في خيام الحنة الخ باب ماجاء فى الفرارمن الفتن الخ ١٠٠ باب لايدخل أحدالحنة الأبجواز ١١٦ باب منه الخ مابأول الناس يسبق إلى الحنة الفقراء باب الأمر بتعلم القرآن الخ بابماجاء في مراتب أهل الحنة الح ١١٧ باباذا التق السلمان بسيفيهماالخ ١١٨ بابماجاءأن ألله تعالى جعل بأس هذه الأمة بينها ١٠١ باب في الحور العين الخ ١٠٢ باب ماجاءأن الأعمال الصالحة مهور الحور العين بابما يكون من الفتن التي أخبر الخ ١٠٣ باب في الحورالعين من أي شيء خلقن ١١٩ باب ماجاء أن اللسان في الفتنة أشد من باباداتزوج الرجل بكرا فىالدنيا الخ وقع السيف بابماجاء أنفىالجنةأ كلاوشربا الخ ١٢٠ باب الأمر بالصير عندالفتن الخ ١٠٤ باب ماجاء أن المؤمن اذا اشتهى الولد في باب جعل في أول هذه الأمة عافيتها الخ الجنة كانالخ ١٢١ باب جواز الدعاء بالموت عندالفتن بابمقتل السيدالحسين بابماجاء أنكل مافى الجنة دائم لايبلي الخ بابماجاءأن الرأةمن أهل الجنة ترى آلخ ١٢٦ بابأسباب الفتن والمحن والبلاء ١٢٧ بابماجاء أن الطاعة سبب الرحمة والعافية ١٠٥ بابماجاء في طيرالجنة وخيايهاو إبلها

صفحة

١٢٨ (أبواب الملاحم)

باب أمارات الملاحم

باب ماذكر فىملاحم الروم ۱۲۹ باب ما ذكر فى قتال الترك

١٣٠ باب منه

١٣١ باب ماجاء في الدينة ومكة وخرابهما

١٣٢ بابماجاءفى الحليفة السكائن فى آخر الزمان

المسمى بالمهدى

باب منه في الهدى

۱۳۳ بابمنه فياجاء في ذكر الهدى الح

١٣٤ باب من أين يخرج المهدى

۱۳۵ باب ماجاء أن المهدى علك جبل الديلم والقسطنطينية

١٣٦ باب ما جاء في فتح القسطنطينية

١٣٧ أبواب أشراط الساعة وعلاماتها

۱۳۸ باب قول النبي يُلِيِّةِ بِمثناً ناو الساعة كراتين بابذكر أمور تكون بين يدى الساعة

١٤٠ باب منه

١٤١ باب ماجاء أن الأرض تخرج ما في جوفها من الكنوز والأموال الخ

بابفى ولاة آخر هذاالزمان وفيمن يتكام

في أمر العامة

۱۶۲ باباذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء

١٤٣ باب فى رفع الأمانة والايمان من القلوب

١٤٣ بابفىذھابالىلمورفعە

بابماجاء فى اندراس الاسلام الخ ١٤٤ باب الآيات المشر التى تـكون قبل الساعة

۱۶۵ باب ماجاء أنالآيات بمدالمائتين ۱۶۵ باب ماجاء أنالآيات بمدالمائتين

باب ماجاء فيمن نخسف به أو يمسخ

١٤٥ باب ذكر الدجال وصفته و بغثه الخ

١٤٧ باب ما يمنع الدجال من دخوله من البلاد باب ماجاء أن الدجال اذا خرج نزعم أنه الله

وذكر من يتبعه ومن يكفر به باب في عظم خلق الدجال الخ

١٤٨ باب ما يجيء به الدجال من الفتن

۱۲۲ بابماجاء أنحوارىءيسى اذانزلأهل

الكريف وفى حجهم معه

باب ماجاء أن الدجال لايضر مسلما بابماذكر أن ابن صيادهو الدجال الخ

١٥٣ باب نقب يأجوج ومأجوج السد الخ

١٥٥ باب صفة الدابة ومتى تخرج الخ

١٥٧ بابطاوع الشمسمن مغربها الخ

۱۰۸ باب ما جاء فی خراب الأرض من البلاد الخ باب لا تقوم الساعة حتى لا بقال الخ

١٥٩ بابعلى من تقوم الساعة

養 三二 奏

## ﴿ فهرست كتاب قرة العيون ومفرح القلب المحزون الذي بالمحامش ﴾

ā - i .

٦٠ الباب الثامن في عقوبة قاتل النفس الخ

۷۱ فصل ویلزم الرجل حسن القیام علی زوجته
وأولاده وما ملکت عمنه

٧٩ الباب التاسع في عقوبة عاق والديه

٨٧ الباب العاشر في النهي عن الزامير والمعاني

١٢٥ كتاب السنة وروح النفوس الطمئة

\* in }

i . : .

٢ الباب الأول في عقوبة تارك الصلاة

١١ الباب الثانى في عقوبة شارب الحمر

٢١ الباب الثالث في عقوبة الزنا

٧٧ الباب الرابع في عقو بة الاواط

٣٣ الباب الخامس في عقوبة آكل الربا

٣٧ الباب السادس في عقوبة النائحة

٤٥ الباب السابع في عقو بة ما نع الزكاة

|      |                                         | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | · · ·                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 4. | Age.                                    | the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | the state of                                          |                                         | a confe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | and the second                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         | F in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         | The state of the s |                                                       |                                         | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | * *                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                     | <b>*</b>                                | \$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | • 7                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ą.                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | . 3°,                                   | the stage of the s |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         | * ‡=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                     | . ,                                     | 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | • .                                     | *.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •    |                                         | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ar ·                                                  | b &                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 4                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         | 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                         | en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 4                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         | . **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | *                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 76                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ *_ |                                         | The state of the s | **************************************                | 3.0                                     | A 16.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | . *                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 3                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 14.                                     | q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                         | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · ·  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                                                    |                                         | of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Section 1                                             |                                         | € .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .*   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * ***                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | *                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         | Feb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 4                                                   | ,                                       | 5.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | . 4                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>3</i> .                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •    | ,                                       | ¢ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | V                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | 10                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | d <sub>1</sub> 24                       | 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | Service Control                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 2 3 3                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #                                                     | ang.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                     | ه<br>در دامن                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | San               | - X                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.5                                                   |                                         | 44.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *    | *2                                      | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                         | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ψ <sub>0</sub> , ···································· | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * *                                                   |                                         | The later                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                     | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Programme and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         | . ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         | نتج المحاربة المحاربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •    |                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                         | 3 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ±                                                     | ; ·                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | € %,                                    | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                         | 1. 1. 1. 2. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ,                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i s · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | y y                                     | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v    |                                         | 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1 N                                               | 1. 1 1 2 3 4                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ` '                                     | A B TO THE WAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                         | F 18 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |                                         | The state of the s |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         | E Walter To                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | **                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -    |                                         | AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · Con                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |